# الْحَجْرُ الْمُرْتِينِ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِي الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِي الْمُحْرِي الْمُحْرِي الْمُحْرِينِ الْمُحْرِي الْمُحْرِي الْمُحْرِي الْمُحْرِي الْمُحْرِي الْمُحْرِي الْمُحْرِي الْمُحْرِي الْمُع

تأليفت الإسمارً المحافظ الفقية البي ميمسك وعبد المحق الارسية عبد المحق ١٥-١٥-١٥ه

ِندِّمِلَهُ فَضِيلَة الدَّنُورَ أُحِدِّبِن مَعْبِدِعْبِد الكَرِيمِ

> تحقیق اُبی عَبِاللّٰہ رحسین بڑعٹ کا شتر

> > المجلد الأول



جميع الحقوق محفوظة الطبغة الأولى ۲۲۶۱ هـ ــ ۲۰۰۱م

# مَكتَّبة الرشِد للنَّشِر والتوزيع



ص ب ۱۷۵۲۲ الرياض ۱۱٤٩٤ هاتف ۱۷۵۲۲۵۱

#### فاكس ٤٥٧٣٢٨١

- \* فرع مكة المكرمة: \_ هاتف ٥٥٨٥٤٠١ \_ ٥٥٨٣٥٠٦
- \* فرع المنينة المنورة: \_ شارع أبي ذر الغفاري \_ هاتف ٢٠٤٠٦٠٠
- \* فرع القصيم بريدة طريق الدينة \_ هاتف ٢٢٤٢٢١٤
- \* فرع أبه الله المارع الملك فيصل هاتف ٢٣١٧٢٠٧
  - \* فرع الدمسام: شارع ابن خلدون هاتف ٨٢٨٢١٧٥

وكلاؤنا في الخارج الكويت

مكتبة الرشد \_ حولي \_ هاتف: ٢٦١٢٣٤٧

القاهرة مكتبة الرشد \_ مدينة نصر \_ هاتف ٢٧٤٤٦٠٥

الدار اللبنانية \_ كورنيش الزرعة \_ مصيطبة هاتف: ٩٦١٣٨٤٣٤٥٧.

# بيني إلله التجمز التجييم

# تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا، ونبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن كتاب «الأحكام الكبرى»، للإمام الحافظ عبدالحق الإشبيلي، المعروف بابن الخراط، المتوفى سنة ٥٨١ هـ - رحمه الله -، تعتبر طباعته، ونشره أمرا هامًا لطلاب العلم الشرعي، باعتباره من أمهات كتب أحاديث الأحكام، ويزداد طبعه، ونشره أهميّة بعد أن طُبِع قبله كتاب «الأحكام الوسطى»، وكتاب «الأحكام الصغرى» للمؤلف نفسه.

فطباعة كتاب «الأحكام الكبرى»، ونشره يقطع الشك، والالتباس الذي وقع بين كثير من الباحثين، حول كتب الإمام عبدالحق الثلاثة هذه؛ وهي «الأحكام الكبرى»، و«الوسطى»، و«الصغرى»، وتمييز كل منها عن الآخر منهجا، ومحتوى، بناءً على توافر الثلاثة في الواقع الملموس، والمشاهد في عالم المطبوعات.

وقد سبق لمكتبة الـرشد أن طبعت كتاب «الأحكام الوسطى»، بتحقيق فضيلة الشيخين: حمدي السلفي، وصبحي السامرائي.

فكان من المناسب اهتمامها بطباعة، ونشر كتاب «الأحكام الكبرى»، بصورته التي أقدم لها بتلك السطور اليسيرة، بعد أن رُغّبَ إلى قي ذلك كل من الأخوة الأفاضل، القائمين على مكتبة الرشد بالرياض، والإخوة الفضلاء الذين قاموا بتحقيق الكتاب، وخدمته.

ورغم أنه لم يتوافر للأخوة الذين خدموا هذا الكتـاب غير نسخة واحدة، بعد البحث والاستـقصاء حسب إمكاناتهم، ورغم وجود خـرم في أثناء تلك النسخة ـ

كما ذكر في وصفها \_ إلا أن ذلك لا يُقلل من أهمية نشر هذا القدر من الكتاب \_ وهو أكثره \_ إحياءً له؛ كي لا يضمحل هو الآخر، كما اضمحلت نسخ الكتاب الكاملة من قبل وقتنا هذا بعدة قرون؛ كما ذكر ذلك صاحب عنوان الدراية(١).

وأيضًا يساعد ظهور هذا القدر الكبير من الكتاب على حفز الهمم للبحث عن نسخة كاملة له، أو عن قطعة منه، تسد مكان الخرم \_ إن شاء الله.

هذا، وقد نظرت في مقدمة تحقيق الكتاب، وفي قدر مناسب من بداية نصه المحقق، مع التعليق عليه، والاستفسار من الأخ / حسين عكاشة رمضان - أحد المحققين للكتباب - فظهر لي من ذلك كله استيفاء ما رسم في المقدمة، من منهج التحقيق في الغالب، مع الاعتناء بتوثيق الروايات بالتخريج، مما أتيح من المصادر التي عسزا إليها المؤلف - وهو الاكثر -، وإلى غيرها من المصادر المشهورة التي أخرجت الحديث.

وقد اعتُني في هذه الطبيعة ـ أيضًا ـ بعـمل فهـارس هامة للكتـاب، تيـــر الاستفادة من مضامينه؛ وهي:

١ ـ فهرس الآيات القرآنية.

٢ \_ فهرس الأحاديث النبوية على حسب أول المتون.

٣ ـ فهرس الرواة المتكلم فيهم خلال الكتاب مرتبين على حروف المعجم
 ٣ ـ فهرس الأشعار.

ثم فهرس عام للموضوعات في نهاية كل مجلد.

وأسال الله \_ تعالى \_ أن ينفع بهذا الكتاب في ثوبه الجديد من عمل فيه من طلبة العلم، ومن تحمل مسئولية نشره، ومن نظر فيه للإفادة، والبحث \_ آمين. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم.

وكتبه الفقير إلى ربه أحمد بن معبد عبدالكريم في ۲۱ جمادي الأولى سنة ۱٤۲۱ هـ

<sup>(1)</sup> ينظر عنوان الدراية للغبريني ص ٤٣ ومقدمة التحقيق ص ٤٧-

# بيني إلله التمزال التمزال التمين

إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ (١) ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْجَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَديدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣) .

أما بعد ، فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة .

أما بعد ، فإن من أعظم حقوق علمائنا السابقين علينا أن نعمل على نشر كتبهم بعد ضبطها ضبطاً صحيحاً ، فإن لم نستطع السداد فلنقارب ، أما ما نراه «من المطابع وما تجترحه من جرائم تسميها كتباً ـ ألوف من النسخ من كل كتاب ، تنشر في الأسواق والمكاتب ، تتناولها أيدي الناس ، ليس فيها صحيح إلا قليلا ، يقرؤها العالم المتمكن ، والمتعلم المستفيد ، والعامي الجاهل ، وفيها أغلاط واضحة ، وأغلاط مشكلة ، ونقص وتحريف ، فيضطرب العالم المتثبت ، إذا هو وقع على خطأ في موضع نظر وتأمل ، ويظن بما علم الظنون ، ويخشى أن يكون هو المخطئ ، فيراجع ويراجع ، حتى يستبين له وجه الصواب ، فإذا به قد أضاع وقتاً نفيساً ، وبذل جهداً هو إليه أحوج ، ضحية لعب من مصحح في مطبعة ، أو عمد من ناشر أمي يأبي إلا أن يوسد الأمر إلى غير أهله ، ويأبي إلا أن يركب رأسه ، فلا يكون مع رأيه رأى ، ويشتبه الأمر على المتعلم الناشئ ، في الواضح والمشكل ، وقد يثق بالكتاب بين يديه ، فيحفظ الخطأ ويطمئن إليه ، ثم يكون إفناعه بغيره عسيراً ، وتصور أنت حال العامي بعد ذلك !! وأي كتب تبتلي هذا البلاء ؟ كتب هي ثروة ضخمة من مجد الإسلام ، ومفخرة للمسلمين ، كتب الدين والعلم ، التفسير والحديث ، والأدب والتاريخ ، وما إلى ذلك من علوم الدين والعلم ، التفسير والحديث ، والأدب والتاريخ ، وما إلى ذلك من علوم الدين والعلم ، التفسير والحديث ، والأدب والتاريخ ، وما إلى ذلك من علوم

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ١ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب : ٧٠ ـ ٧١ .

أخرا (١) \_ فإن هذا عقوق منا لائمتنا ـ رحمهم الله ـ وأي عقوق أعظم من تشويه كتبهم ، وتحريف ما بقي لنا من علومهم؟ وكم من محقق ـ بزعمه ـ أفسد ما تولى تحقيقه ، وحرف ما تولى ضبطه ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

ومع هذا السيل الحارف من الكتب التجارية ، وهذا الطوف العارم من الجرائم المطبعية يسعدني أن أقدم إلى مشايخنا وإخواننا من طلبة العلم هذا الكتاب الجامع في الحديث « الأحكام الكبرى » للإمام الحــافظ عبد الحق الإشبيلي ، وهو كتاب طيب مبارك ، جمع فيه عبد الحق \_ رحمه الله \_ بين في البخاري في التبويب والاستنباط ، وحسن سياق مسلم للأحماديث ، فهو حقيق بما قال ابن القطان في مقدمة بيان الوهم والإيهام (٢/ ٧): وبعد ، فإن أبا محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الأزدي ثم الإشبيلي \_ رحمة الله عليه \_ قد خلد في كتابه الذي جمع فيه أحاديث أحكام أفعال المكلفين علمًا نافعًا ، وأجرًا قائمًا ، زكا به عمله ، ونجح فيه سعيه ، وظهر عليه ما صلح فيه من نيسته ، وصح من طويته ، فلذلك شاع الكتاب المذكور وانتشر ، وتلقى بـالقبول ، وحق له ذلك ، لجودة تصنيفه ، وبراعة تأليفه ، واقتصاده وجودة اختياره ، فلقد أحسن فيه ما شاء ، وأبدع فوق ما أراد ، وأربى على الغباية وزاد، ودل منه على حفظ وإتقبان ، وعلم وفهم ، واطلاع واتساع . ١. هـ . وليس الخبير كالمعاينة ، فإن أردت أن تتبين براعة تاليف هذا الكتاب فانظر إلى أول كتاب منه «كتاب الإيمان » فإنك تنبهر ويطول عجبك من حسن الترتيب وبراعة التأليف ودقة الاختسار ، ولو قيد الله لهذا الكتاب عالمًا ربانيًا يشرحـه شرحًـا سلفيًا لأصـبح من أهم كتب العـقيدة عند المسلـمين ، وكذلك لو نظرت في أي كستاب من « الأحكام الكبيرى » نظرة تأمل بعين الإنصاف لرأيت العجب العجاب

وقد بذلنا في تحقيقه جهدًا جهيدًا ، ونحسب أنا قد وفقنا لإخراجه في حلة بهية ، نسأل الله أن يتقبله منا .

وأنا إذ أقدم هذا الجامع اليوم ليكون صنوًا لأخيه المتـقدم « إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة » ـ الذي أخرجته العام الماضي ـ أسأل الله ـ تعالى ـ أن ينفع بهما المسلمين ، وأن يسدد خطانا في سبيل ضبط وتحقيق كتب علمائنا السابقين ، رحمة الله عليهم أجمعين ، والحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>۱) من كلام العلامة الشيخ أحمد شاكر في مـقدمة تحقيقه لجامع الترمذي (۱/ ١٦ ـ ١٧ ) وقد قال كلامه هذا منذ أكثر من نصف قرن ، فكيف لو رأى ما رأينا ؟!

# ترجمة عبد الحق الإشبيلي(١)

# قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٢١ / ١٩٨ ـ ٢٠٢ ) :

الإمام الحافظ البارع المجود العلامة ، أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي الإشبيلي المعروف في زمانه بابن الخراط

مولده فيما قيده أبو جعفر بن الزبير سنة أربع عشرة وخمسمائة .

حدث عن : أبي الحسن شريح بن محمد (٢) وأبي الحكم بن برجان ، وعمر ابن أيوب ، وأبي بكر بن مدير ، وأبي الحسن طارق بن يعيش ، والمحدث طاهر ابن عطية ، وطائفة .

سكن مدينة بجاية وقت الفتنة التي زالت فيها الدولة اللمتونية بالدولة المؤمنية، فنشر بها علمه ، وصنف التصانيف ، واشتهر اسمه ، وسارت بـ «أحكامه الصغرى » و « الوسطى » الركبان . وله « أحكام كبرى » قيل هي بأسانيده ، فالله أعلم .

```
(١) مصادر ترجمته كثيرة منها :
```

ألف باء للبلوى (١/ ٢٣٤).

بغية الملمتس للضبي ( ٣٩١ ـ ٣٩٢ ) .

تذكرة الحفاظ للذهبي ( ٤/ ١٣٥٠ \_ ١٣٥١ ) .

تهذيب الأسماء واللُّغات للنووي ( ١/ ٢٩٢ ) .

الديباج المذهب لابن فرحون ( ٢ / ٥٩ ) .

شذرات الذهب لابن العماد ( ٤/ ٢٧١ ) .

صلة الصلة لأبي جعفر بن الزبير ( ص ٤ ـ ٧ ) .

طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي ( ٤ / ١٢٥ ـ ١٢٧ ) .

العبر في خبر من غبر للذهبي ( ٤ / ٢٤٣ ) .

عنوان الدراية للغبريني ( ص ٤٦ ـ ٤٣ ) .

فوات الوفيات للكتبي ( ٢ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ) .

مرآة الجنان لليافعي ( ٣ / ٤٣٢ ) .

وانظر ترجمته الحافلة في الشروح والتعليقات على كتب الأحكام ( ١ / ١١ \_ ١٥٤ ) ومقدمة الأحكام الصغرى ( ١ / ٢٢ \_ ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أر له في كتابنا هذا رواية عنه مباشرة ، بل روى عن القرشي عنه ، والله أعلم .

وولي خطابة بجاية .

ذكره الحافظ أبو عبد الله البلنسي الأبار ، فقال : كان فقيها ، حافظا ، عالما بالحديث وعلله ، عارفا بالرجال ، موصوفا بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنيا ، مشاركا في الأدب وقول الشعر ، قد صنف في الأحكام نسختين كبرى وصغرى ، وسبقه إلى مثل ذلك الفقيه أبو العباس بن أبي مروان الشهيد بلبلة ، فحظي الإمام عبد الحق دونه .

قلت : وعمل « الجمع بين الصحيحين  $^{(1)}$  بلا إسناد على ترتيب مسلم ، وأتقنه ، وجوَّده .

قال الأبَّار : وله مصنف كبير جمع فيه بين الكتب الستة ، وله كتاب المعتل من الحديث » وكتاب الرقاق » ومصنفات أخر .

قلت : وله كتاب « العاقبة »(٢) في الوعظ والزهد .

وقال الأبَّار : وله فــي اللغة كتــاب حافل ضــاهـى به كتاب « الغــريبين » لأبي عبيد الهروي ، حدثنا عنه جماعة من شيوخنا

وقال : ولد سنة عـشر وخمسـمائة ، وتوفي ببجـاية بعد محنة نالتـه من قبل الدولة في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة .

قلت: روى عنه خطيب بيت المقدس أبو الحسن علي بن محمد المعافري ، وأبو الحجاج ابن الشيخ ، وأبو عبد الله بن نقيمش ، ومحمد بن أحمد بن غالب الأزدي ، وأبو العباس العزفي ، وآخرون ، وصنف الحافظ القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الكتامي الفاسي المشهور بابن القطان كتابًا نفيسا في مجلدتين سماه « الوهم والإيهام فيما وقع من الخلل في الأحكام الكبرى لعبد الحق »(٣) يناقشه فيه فيما يتعلق بالعلل وبالجرح والتعديل ، طالعته ، وعلقت منه فوائد جليلة .

ومن مسموع الحافظ عبد الحق « صحيح مسلم » يحمله عن أبي القاسم بن عطية ، قال : أخبرنا أبو علي بن سُكَّرة الصدفي ،

<sup>(</sup>١) طبع قريبًا ، ولم أطلع عليه بعد .

<sup>(</sup>٢) طبع في دار الصحابة بطنطا .

<sup>(</sup>٣) طبع في ستة مجلدات في دار طيبة بالرياض بتحقيق د . حسين آيت سعيد .

أخبرنا أبو العباس بن دلهاث العذري ، أخبرنا الرازي بإسناده ، فهذا نزول بحيث أن ابن سكرة في إزاء المؤيد الطوسي ، وشيخنا القاسم الأربلي في طبقة ابن بشر هذا، وصاحبه ابن عطية ونحن في العدد سواء ، فكأن عبد الحق سمعه من المزِّي والبرزالي (١) والله أعلم .

وقد أنبأنا « بالأحكام الصغرى » الإمام أبو محمد بن هارون في كتابه إلينا من المغرب ، قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي نصر بسماعه من المصنف أبي محمد عبد الحق .

قال ابن الزبير في ترجمة عبد الحق : كان يزاحم فحول الشعراء، ولم يطلق عنانه في نطقه .

قلت : ما أحلى قوله وأوعظه إذ قال :

إن في الموت والمعاد لشغلا وادّكارًا لذي النهى وبلاغا فاغتنم خطتين قبل المنايا صحة الجسم يا أخي والفراغا

أخبرنا محمد بن عبد الكريم التبريزي ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد السخاوي سنة خمس وثلاثين وستمائة ، أخبرنا مجد الدين محمد بن أحمد بن غالب الأزدي سنة ست وثمانين وخمسمائة ، أخبرنا أبو محمد عبد الحق الأزدي، أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد ، أخبرنا أبو علي الصدفي ، أخبرنا عبد الله بن طاهر التميمي ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله النيسابوري المقرئ وغيره، قالوا : أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي ، أخبرنا الهيثم بن كليب الشاشي ببخارى ، أخبرنا أبو عيسى الترمذي ، حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود، عدثنا شعبة ، عن قتادة ، سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد قال: «كان رسول الله ﷺ أشد حياء من العذراء في خدرها ، وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه » .

وأنبأناه عالياً أحمد بن محمد ، أخبرنا عبد المطلب بن هاشم ، أخبرنا أبو شجاع عمر بن محمد الخليلي ، أخبرنا على بن أحمد الخليلي ، أخبرنا على بن أحمد الخزاعي . . . فذكره . ا هـ .

<sup>(</sup>١) وهذا الإسناد نازل جدًا حتى قال الذهبي في تذكرة الحفاظ ( ٤ / ١٣٥٢ ) : فنحن في إسناد الصحيح أعلى من الحافظ عبد الحق بدرجة .

#### مصنفات عبد الحق

لقد اشتهرت مصنفات عبد الحق رحمه الله وطارت في الآفاق ، قال الغبريني في عنوان الدراية (ص ٤٢) : وله رضي الله عنه تآليف جليلة ، نبل قدرها، واشتهر أمرها ، وتداولها الناس رواية وقراءة وشرحًا وتبيينًا ، ا هـ

جمعت ما وقفت عليه من مصنفات مرتبة على حروف المعجم ، وبينت المطبوع منها والمخطوط ، وما لم أتكلم عليه منها فهو مما لا أعلم له وجودًا (١)

- « الأحكام الصغرى » : وقد طبع .
- « الأحكام الكبرى » : وهو كتابنا هذا .
  - « الأحكام الوسطى »: وقد طبع.
    - وسيأتي الكلام عليها .

«الأنيس في الأمثال والمواعظ والحكم والآداب من كلام النبي على والصالحين» ذكره ابن فرحون في الديباج المذهب (٢/ ٦١) عن الأنصاري عن عبد الحق

« كتاب البهجة » : نقل منه البلوي في الف باء ( ٢ / ٤١٥ )

« كتاب بيان الحديث المعتل » ذكره ابن فرحون عن الأنصاري عن عبد الحق ، وقال الأنصاري : وهو قدر صحيح مسلم ، وذكره أنه نهب منه في الفتنة ، وذكره غير واحد باسم كتاب المعتل من الحديث .

« تلقين الوليد » ذكره ابن فرحون عن الأنصاري وقال : في الحديث في سفر صغير . ا هـ . وقد طبع بالمغرب ، ويتضمن أحاديث تلقن للأطفال من أبواب الفقه .

« التمييز » ذكره أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في الشروج والتعليقات
 (١/ ١٣٥ ) وعزاه لبيان الوهم والإيهام ورقة (٤/ ب) ولم أقف عليه .

<sup>(</sup>١) انظر للتوسع : الشروح والتعليقات ( ١ / ١٠٧ ـ ١٥٤ ) .

- « كتاب التوبة » ذكره ابن فرحون عن الأنصاري وقال : في سفرين .
- « تهذيب المطالب » نسبه إسماعيل البغدادي في هدية العارفين ( ١ / ٥٠٣ ) لعبد الحق الإشبيلي ، ونسبه حاجي خليفة في كشف الظنون ( ١ / ٥١٥ ) لعبد الحق الصقلى المالكي ، فلتحقق نسبة الكتاب .
- « الجامع الكبير في الحديث » ذكره ابن فرحون عن الأنصاري وقال : ومقصوده فيه الكتب الستة وأضاف إليه كثيرًا من مسند البزار وغيره، منه صحيح، ومعتل تكلم على علله ، ونهب منه في دخلة البلد في الفتنة .
- « جامع الكتب الستة » ذكره ابن فرحون عن ابن الأبّار والأنصاري ، وقال الأنصاري : ونهب منه أيضًا في الدخلة المذكورة .
- « الجمع بين الصحيحين » وقد تقدم ثناء الذهبي عليه، ونقل أبو عبد الرحمن ابن عقيل في الشروح والتعليقات ( ١ / ١٣٧ ) عن ابن ناصر الدين أن عبد الحق أحسن من جمع بين الصحيحين . وقد طبع الكتاب حديثًا .
- « ديوان شعره في الزهد والوعظ » ذكره الغبريني في عنوان الدراية ، ومنه نسخة ناقصة في خزانة القرويين بفاس برقم ( ٣١٦١ ) ذكره الزركلي في الأعلام ( ١١٨ ) .
- « كتاب الرقائق » ذكره ابن فرحون عن الأنصاري ، وابن الزبير في صلة الصلة (٥) وابن الأبار والغبريني والكتبي وغيرهم .
  - « كتاب الزهد » ذكره الكتبي في فوات الوفيات ( ٢ / ٢٥٧ ) .
    - « كتاب الصلاة والتهجد » ذكره غير واحد ، وهو مطبوع .
- « كتاب العاقبة ويسمى كتاب الموت والحشر والنشر » ذكره غير واحد ، ونقل منه ابن القيم في كتاب الروح ، وابن كثير في كتاب النهاية ، ونسخه الخطية كثيرة، وقد طبع طبعتين ، إحداهما بدار الصحابة بطنطا .
  - فضل الحج والزيادة ذكره ابن فرحون عن الأنصاري .

« مختصر صحيح البخاري » منه نسختان خطيتان ، واحدة ببطرسبرج وأخرى بالمتحف الأسيوي \_ قوقار \_ كما في مقدمة الأحكام الصغرى ( ١ / ٦٥ ) ولتراجع نسبة هذا الكتاب لعبد الحق ، فلم أقف على من نسبه له من المتقدمين

« مختصر كتـاب في الأنساب من القبائل والبلاد » قال الأنصاري : وهو في سفرين ، وقال الغبريني : هو أحسن من « الأصل » .

ومن هذا المختصر نسخة خطية في المكتبة الأزهرية برقم ( ١٣٣ ) مصطلح حديث ، وعنها مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة .

« مختصر كتاب الكفاية في علم الرواية » ذكره الأنصاري

« كتاب المرشد » قال الأنصاري : يتضمن حديث مسلم كله ، وما زاد البخاري على مسلم وأضاف إلى ذلك أحاديث حسانًا وصحاحًا من كتاب أبي داود وكتاب النسائي وكتاب الترمذي وغير ذلك ، وما وقع في الموطأ نما ليس في مسلم والبخاري ، وهو أكبر من صحيح مسلم

« المستصفى من حديث المصطفى » ﷺ ذكر في حاشية تهذيب الأسماء والصفات للنووي ( ١ / ٢٩٢ ) .

« المعتل من الحديث » = « بيان الحديث المعتل » .

« معجزات الرسول » ﷺ قال الأنصاري : في سفر

« مقالة الفقر والغنى » ذكره الأنصاري .

« الواعي في اللغة » قال الأنصاري : وهو نحو خمسة وعشرين سفراً . وقال ابن الأبار : وله في اللغة كتاب حافل ضاهى به كتاب الغريبين للهروي .

هذا ما وقفت عليه من الكتب المنسوبة إلى عـبد الحق الإشبيلي ـ رحمه الله ـ وقد لا يصح نسبة بعضها له ، والله أعلم

# الأحكام الشرعية الكبرى

هذا الكتاب النافع « الأحكام الكبرى » هو أكبر كتب أبي محمد عبد الحق في أحاديث الأحكام ، لذلك فإن اسمه طابق مسماه ، فهو أكبر الأحكام الثلاثة ، ويسميه المؤلف في الأحكام الوسطى والأحكام الصغرى « الكتاب الكبير » وكذلك يسميه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وهو اسم طابق مسماه أيضًا لكبر حجمه.

V يختلف اثنان في صحة نسبة هـذا الكتاب إلى عبد الحق الإشبيلي لل رحمه الله \_ فقد أحال عبد الحق نفسه في الأحكام الوسطى ( 1 / ١١٥ ) والأحكام الصغرى ( 1 / ٩٩ ) عليه ، وذكره ابن القطان في كتابه مرارًا ، وأنه وقف عليه بخط مصنفه ، ونقل منه في مواضع ، انظر بيان الوهم والإيهام ( V ، ١٥ ، ٤٠ ، ١٠٥ ، ١٠٢ ، ١٢١ ، ١٢٤ ، ١٣٥ ، ٣٤٦ ، ٣٣٢ ، ٣٣٢ ، ٣٥٨ ) وغيرها كثير ، وهذه المواضع موجودة في الأحكام الكبرى .

ونسبه غير واحد من العلماء لعبد الحق \_ رحمه الله \_ كالغبريني وابن الزبير والذهبي وحاجي خليفة والكتاني وغيرهم ، بل لا يكاد أحد يترجم لعبد الحق إلا ذكر له كتابه الأحكام الكبرى \_ وإن كان بعضهم يقصد به الأحكام الوسطى \_ فشهرة نسبة الكتاب إلى عبد الحق تغني عن الإطناب في ذكره ، والله أعلم .

وممن روى الأحكام الكبرى عن عبد الحق: أبو الحسن سهل بن مالك ، وأبو محمد بن حوط الله ، ومحمد بن أحمد الهاشمي : فروى أبو عبد الله العبدري الأحكام الكبرى بإسناده إلى أبي الحسن سهل بن مالك عن مؤلفها . ورواه الرصاع بإسناده إلى ابن حوط الله ، ورواه الروداني بإسناده إلى محمد بن أحمد الهاشمي . انظر الشروح والتعليقات (١/ ١٢٦) ويغلب على ظني أن « الأحكام الكبرى » المعنية هنا هي « الأحكام الوسطى » والله أعلم .

وهذا الكتاب أحد أهم الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام ، ويمتاز بعدة مزايا، نعرض أولا كتب أحاديث الأحكام عرضًا سريعًا ، ثم نخلص إلى هذه المزايا .

#### كتب أحاديث الأحكام

ألف أثمتنا في أحاديث الأحكام كتبًا كثيرة منها (١):

#### السنن الصحاح المأثورة أو الصحيح المنتقى:

للإمام الحافظ أبي علي سعيد بن عثمان بن السكن (ت ٣٥٣) وهو كتاب محذوف الأسانيد ، جعله أبوابًا في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام ، ضمنه ما صح عنده من السنن المأثورة ، قاله الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص ٢٨).

وقــال الذهبي في ترجــمة ابن السكن مــن السيــر ( ١٦ / ١١٧ ) : ولم نر تواليفه ، هي عند المغاربة .

# كتاب أبي القاسم الزيدوني (٢):

ذكره أبو محمد عبد الحق في مقدمة الأحكام الوسطى (١/ ٦٨ ـ ٨٠) وانتقده في أمور :

انه أخذ الأحاديث غثها وسمينها وصحيحها وسقيمها فأخرجها بجمالتها ،
 ولم يتكلم في شيء من عللها إلا في الشيء اليسير والنادر القليل .

٢ ـ أنه ترك أحاديث في الأحكام لم يخرجها إذ لم تكن في تلك الكتب التي أخرج حديثها

٣ ـ أنه عمد إلى الحديث فأخرجه من كتب كثيرة وترجم عليه بأسماء عديدة، ولم يذكر إلا لفظًا واحدًا ، ولم يبين لفظ من هو ، ولا من انفرد به ، وقلما يجيء الحديث الواحد في كتب كثيرة إلا باختلاف في لفظ أو معنى أو زيادة أو نقصان ، ولم يبين هو شيئًا من ذلك إلا في النزر القليل أو في الحديث من مائة

<sup>(</sup>۱) هذه نظرة سريعة ، وإشارة مجملة ، كتبتها على عجالة ، ولم استوعب فيها ما وقفت على ذكره من هذه الكتب ، ولعل الله ييسر الكلام على هذه الكتب بالتفصيل : فيما يتعلق بمنهجها وحجمها ونسخها المطبوعة والمخطوطة والمؤاخذات عليها ، وشروحها ، وغير ذلك مما عنيت بجمعه منذ أكثر من عامين ، وغالب مادته مجموع عندي ، والله المستعان وعليه التكلان ، وقد رتبت الكتب على الترتيب الزمني لوفاة مؤلفيها .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته الآن ، وإنما ذكرته أولا لآن عبد الحق نص على تقدمه عليه ، ولأهمية نقد عبد الحق له ؛ لأن هذا الانتقاد \_ أو بعضه \_ يصلح أن يوجه لكثير من الكتب التالية .

أو أكثر .

٤ - أنه لم يشتهر بالصحة من الكتب التي أخرج أبو القاسم - رحمه الله حديثها إلا كتابا الإمامين: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج - رحمة الله عليهما - وسائرها لم يعرف بالصحة، ولا اشتهر بها، وإن كان فيها من الصحيح ما لم يجئ في الكتابين، كما أن فيها من السقيم ما يحتاج إلى الكلام فيه، والتنبيه عليه والتمييز له، وإلا كان قارئه والعامل به يسير في ظلماء ويخبط في عشواء.

#### المنتخب المنتقى:

للإمام الحافظ أبي جعفر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن محمد الأنصاري الإشبيلي (ت ٥٤٩) كان متمكناً في الحديث ورجاله ، حتى كان يقال له : ابن معين وقته ، وبخاري زمانه ، قال ابن عبد الملك المراكشي : ألف في السنن كتابه الكبير المسمى بـ « المنتخب المنتقى » جمع فيه مفترق الصحيح من الحديث الواقع في المصنفات والمسندات ، وطريقه هذا حذا أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن في كتابه الأحكام ، إذ كان ملازماً له مستفيداً منه . ا هـ . وقال ابن الأبار : له كتاب «المنتخب المنتقى » في الحديث ، وعليه بنى عبد الحق أحكامه . ا هـ .

الأحكام الكبرى:

الأحكام الوسطى:

الأحكام الصغرى:

ثلاثتها لعبد الحق الإشبيلي (ت ٥٨١) أما الكبرى ـ وهي كتابنا هذا ـ والوسطى فسيأتي الكلام عليها ، وأما الصغرى فهي اختصار للوسطى ، اقتصر فيها على ذكر الأحاديث الصحيحة ، وحذف الأحاديث الضعيفة ، مع المحافظة على أصل الوسطى وترتيب نصوصها ـ في الغالب ـ وهي مطبوعة في مجلدين بتحقيق أم محمد بن أحمد الهليس ، وإشراف خالد بن علي العنبري ، راجع مقدمتها (١/ ٥٩) .

#### عمدة الأحكام:

للإمام الحافظ الكبير تقي الدين عبــد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي (ت ٦٠٠ هـ) وهو كتاب مختصر مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو

كتاب مشهور متداول ، شـرحه غير واحد من العلمـاء ، وأهم شروحه « إحكام الأحكام » لابن دقيق العيد ، وأوسع شروحه ـ المطبـوعة ـ « الإعلام بشرح عمدة الأحكام » لابن الملقن .

#### الأحكام الكبرى:

لعبد الغني أيضًا ، كذا سماه الذهبي في السير (٢١/ ٤٤٨) وابن عبد الهادي في شرح علل ابن أبي حاتم ، وغيرهما ، وقال الذهبي : مجلد . وذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( ٢ / ١٩) فقال : كتاب « الأحكام » على أبواب الفقه ، ستة أجزاء . ا ه . قلت : وفيه يذكر عبد الغني الأحاديث من الأصول بأسانيدها ، قال ابن عبد الهادي في شرح علل ابن أبي حاتم ( ١ / ق ٦٣ ـ أ ) : وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في أحكامه الكبرى التي بالأسانيد . ا ه .

قلت : منه نسخة خطية في جامعة ليدن في ( ٨٤ ) ورقة ذكرها بروكلمان . دلائل الأحكام :

للشيخ الإمام العلامة بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم الشافعي ، المشهور بابن شداد ، وهو كتاب مختصر ، مطبوع في مجلدين ، قال المؤلف في مقدمته (١ / ٦٦ - ٦٧ ) : وبعد ، فإني لما رأيت الأحاديث عن النبي على هي أدلة غالب الأحكام وأصولها ، التي تجري بمعرفتها على نظام ، وأن الفقهاء شحنوا بها كتبهم وتصانيفهم ، ولم ينبهوا على الصحيح منها والحسن والغريب ، ولم يشيروا إلى أي كتاب تضمنها ، ولم يشرحوا منها غريبها ، ولا نبه أكثرهم على وجه الدليل منها ، رأيت أن أجمع كتابًا يجمع بين التنبيه على الحديث في أي كتاب ذكر ، ومن اتفق على نقله من أثمة الحديث المشهورين ، وأنبه على أنه صحيح أو حسن أو غريب ، وأنبه على اختلاف العلماء من الصحابة فمن بعدهم من المجتهدين في أخذ الأحكام منه ، مع الاختصار عن التطويل المانع من التحصيل . اهـ.

للإمام الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت ٦٤٣) وهو كتاب كبير، وصل فيه إلى أثناء الجهاد، يمتاز بحسن العرض، ودقة الترتيب، ومحاولة الاستقصاء، ولذلك جعله ابن الملقن في مقدمة البدر المنير (١/ ٢٧٩) أكثر كتب الأحكام نفعًا. قال الذهبي في السير (٢٣/ ١٢٨):

السنن والأحكام عن المصطفى عليه السلام المعروف بـ « أحكام الضياء »:

ولم يتم ، في ثلاث مجلدات . وقال ابن رجب في الذيل ( ٢ / ٢٣٨ ) : يعوز قليلا ، في نحو عشرين جزءًا ، في ثلاث مجلدات .

قلت : من منة الله علميَّ أني أعـمل عـلى تحقيقـه الآن ، وسيـطبع قريبًا إن شاء الله .

#### الأحكام الكبرى:

لشيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية (ت ٢٥٢) \_ وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الإمام العلم المشهور ، وكتابه هذا قال ابن رجب في ذيل الحنابلة (٢ / ٢٥٢) : في عدة مجلدات .

# المنتقى من أحاديث الأحكام:

للمجد ابن تيمية أيضًا ، قال ابن رجب : وهو الكتاب المشهور ، انتقاه من الأحكام الكبرى ، ويقال : إن القاضي بهاء الدين بن شداد هو الذي طلب منه ذلك . ا ه . قال عنه الشوكاني (۱) في مقدمة نيل الأوطار ( ۲/۱ ) : لم ينسج على بديع منواله ، ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأثمة الأعلام ، قد جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار ، وبلغ إلى غاية في الإحاطة بأحاديث الأحكام ، تتقاصر عنها الدف اتر الكبار ، وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تفنى دون الظفر ببعضها طوال الأعمار . ا ه .

وقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٢٨٠): وهو كاسمه ، وما أحسنه ، لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى كتب الأئمة دون التحسين والتضعيف ، يقول مشلا: رواه أحمد ، رواه الدارقطني ، رواه أبو داود ، ويكون الحديث ضعيفًا ، وأشد من ذلك : كون الحديث في جامع الترمذي مبينًا ضعفه ، فيعزيه إليه من غير بيان ضعفه .

قلت : والكتاب مطبوع منفردًا ، ومع شرحه « نيل الأوطار » متداول .

<sup>(</sup>۱) قلت : رحم الله الإمام الشوكاني لو وقف على أحكام الضياء لعلم أنه أحق بهذه الأوصاف بغير مين ، فهو أوسع إحاطة من المنتقى ، وأدق ترتيباً وتحريراً ، مع السلامة من الاعتراضات التي وجهت للمنتقى ، وقريباً \_ إن شاء الله \_ يصبح في أيدي طلبة العلم ، لتيحققوا صدق ما أقول .

#### خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام:

للإمام شيخ الإسلام محيي الدين أبي زكريا النووي (ت ٦٧٦) قال ابن الملقن : رأيتها بخطه ، ولو كملت لكانت في بابها عديمة النظير . ا هـ وقال اللخمي : رأيته بخط مصنفه ، وهو كتاب نفيس ، لا يستغني المحدث عنه خصوصًا الفقيه .

قلت : والكتاب مطبوع في مجلدين إلى كتاب الزكاة ، وانظر مقدمة محققه (١ / ٣٨ ) ويمتاز هذا الكتاب بأنه يذكر أولا الأحاديث الصحيحة في الباب ، ثم يتبعها بفصل في ضعيف الباب .

# غاية الإحكام لأحاديث الأحكام أو الأحكام الكبرى:

للحافظ أبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد محب الدين الطبري (ت39.7) قال الذهبي في السير (١) ( ١٧/ ١٧٨ ) : وعمل الأحكام الكبرى في ست مجلدات ، تعب عليه ، وأتى فيه بكل مليحة . ا ه . وقال ابن كثير في طبقات الفقهاء الشافعية ( ٢ / ٩٣٩ ) في ترجمة المحب الطبري : مصنف الأحكام المبسوطة ، أجاد فيه وأفاد ، وأكثر وأطنب ، وجمع الصحيح والحسن ، ولكن ربما أورد الأحاديث الضعيفة ، ولا ينبه على ضعفها . ا ه . وقال السبكي في الطبقات الشافعية الكبرى ( ٨ / ١٩ ) : وصنف التصانيف الجيدة ، منها في الطبقات الشافعية الكبرى ( ٨ / ١٩ ) : وصنف التصانيف الجيدة ، منها في وقال ابن الملقن في البدر المنير ( ١ / ٢٨٢ ) في كلامه على كتب الأحكام : وأحكام الحافظ محب الدين الطبري - نزيل مكة ، شرفها الله تعالى - وهو أبسطها وأحكام الحافظ محب الدين الطبري - نزيل مكة ، شرفها الله تعالى - وهو أبسطها ما في « الأحكام » للمحب الطبري من الأوهام في العزو المتكرر إلى الصحيحين أو أحدهما وغيره رأى غاية العجب ، ا ه .

قلت : يوجد أجزاء منه مفرقة في مكتبات العالم .

# الأحكام الوسطى:

للمحب الطبري أيضًا ،قال ابن تغري بردي في المنهل الصافي ( ١ / ٣٤٧): مجلد كبير .

<sup>(</sup>١) طَبِعَةَ دار الفكر ؛ لأنَّ هذا الجزء ساقط من طبعة دار الرسالة .

#### الأحكام الصغرى:

له أيضًا ، قال ابن تغري بردي في المنهل ( ١ / ٣٤٧ ) : الأحكام الصغرى يتضمن ألف حديث وخمسة عشر حديثًا .

#### المحرر للملك المظفر:

له أيضًا ، قال ابن تغري بردي : جمع فيه أحكام الصحيحين .

#### العمدة :

له أيضًا ، وهو مختصر كتاب « المحرر للملك المظفر » قاله ابن تغري بردي . الإمام في معرفة أحاديث الأحكام:

لشيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد ( ت ٧٠٣ ) وهو أعظم وأهم كتاب في كتب أحاديث الأحكام ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هو كتاب الإسلام ، ما عمل مثله ، ولا الحافظ الضياء ، ولا جدي أبو البركات . وقال عنه مؤلفه : أنا جازم أنه ما وضع في هذا الفن مثله . وقال عنه الأدفوي : لو كملت نسخه في الوجود لأغنت عن كل مصنف في ذلك موجود . وقال ابن الملقن في البدر المنير ( ١/ ٢٨٣ ) : وأما كتابه الإمام فهو للمسلمين إمام ، ولهذا الفن زمام ، لا نظير له ، لو تم جاء في خمسة وعشرين مجلداً ، كما قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في كتابه سير النبلاء . ا ه . ثم قال ابن الملقن ( ١ / ٢٨٤ ) : ولو بيض هذا الكتاب وخرج للناس لاستغنى به عن كل كتاب مصنف في نوعه . ا ه .

قلت : هو كتاب في غاية الجودة والتدقيق والتحقيق ، استفاض ثناء العلماء عليه ، الموجود منه مجلد ضخم يتضمن كتاب الطهارة ـ وفيه سقط متكرر ـ وإوائل الصلاة ، وقد أوشكت على الانتهاء من تحقيقه ، يسر الله إخراجه .

#### الإلمام بأحاديث الأحكام:

لابن دقيق العيد أيضًا ، وهو كتاب صغير مختصر من الإمام ، بين المؤلف شرطه فيه فقال في مقدمته (صـ ٢) : وشرطي فيه أن لا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار ، وكان صحيحًا على طريقة أهل الحديث الحفاظ، أو أثمة الفقه النظار ، فإن لكل منهم مغزى قصده وسلكه ، وطريقًا أعرض عنه وتركه ، وفي كل خير .

قلت : والكتاب مطبوع عدة طبعات .

#### الإعلام بأحاديث الأحكام:

لشيخ الإسلام ، بدر الدين محمد بن إسراهيم بن جماعة (ت ٧٣٣ هـ) وهو كتاب مختصر \_ فيما أظن \_ يوجد له نسختان خطيتان ، انظرهما في الفهرس الشامل للتراث الإسلامي .

#### الاهتمام بتلخيص الإلمام :

للحافظ قطب الدين أبي علي عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي (ت ٧٣٥)، وهو كتاب مختصر، اختصره من كتاب « الإلمام بأحاديث الأحكام » لابن دقيق العيد، فحرره، قاله ابن حجر في الدرر الكامنة (٢/ ٣٩٨) والسيوطي في طبقات الحفاظ (ص ٥٢٣). وانظر كلام السبكي عنه في ترجمة ابن دقيق من الطبقات الكبرى.

قلت : والكتاب مطبوع في مجلد .

#### المصباح :

للإمام شرف الدين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الحموي المعروف بابن البارزي (ت ٧٣٨) ، وهو كتاب مختصر في أحاديث الأحكام ، في الحسان والصحاح ، اختصره من المصابيح ، وجعله على مسائل التنبيه ، تيسيرا على الطلاب ، منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية في (٧٩) ورقة المطلع على جملة من الأحاديث النبوية على تبويب المقنع:

للإمام الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان (ت ٧٣٤) وهو كتاب مختصر ذكره الذهبي في المعجم المختص بالمحدثين وغيره ، منه نسخة في المكتبة الظاهرية في (١٤٠) ورقة .

#### الإحكام لأحاديث الإلمام:

للأميـر العلامة عـلاء الدين على بن بلبان الفارسي ( ت ٧٣٩ ) وهو كـتاب مختصر من كتاب « الإلمام بأحاديث الأحكام » لابن دقيق العيد ، منه نسخة خطية في التكية الإخلاصية /حلب ، كما في الفهرس الشامل .

# المحرر في أحاديث الأحكام:

للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله بن محمد أحمد بن عبد الهادي ( ت ٧٤٤ ) وهو كتاب مختصر نافع جـدًا ، بالغ مؤلفه في تحرير ألفاظه ، وذكر بعض

من صحح الحديث أو ضعفه ، وتكلم على كثير من الرواة جرحًا وتعديلا ، وقد اثنى عليه غير واحد من الأئمة ، قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة (٣/ ٣٣) : المحرر في الحديث اختصره من الإلمام فجوده جدًا . وقال ابن ناصر الدين في الرد الوافر : وهو مختصر مفيد .

قلت : وهو مطبوع ـ أكثر من طبعة ـ متداول .

#### الأحكام الكبرى:

لابن عبد الهادي أيضًا ، وهو كتاب كبير مبسوط ، ذكره ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ( 7 / 11AY ) في قال : وقد بسطنا الكلام على الأحاديث الواردة في جمع التقديم في كتاب الأحكام الكبير ، والله أعلم . ا هـ . وذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( 7 / 8 ) فقال : « الأحكام الكبيرى» المرتبة على أحكام الحافظ الضياء ، كمل منها سبع مجلدات . ا هـ .

قلت: قد تقدم الكلام على أحكام الضياء وبيان كونها من أنفع الأحكام، وكون هذا الكتاب الكبير موضوع على ترتيبها مما يزيد في أهميته، ويرفع مكانته بين كتب الأحكام، ولا أعلم لهذا الكتاب وجودًا الآن، ولو وجد لكان غاية في النفع، نسأل الله \_ تعالى \_ أن ييسر العثور عليه وإخراجه، إنه على كل شيء قدير.

# الأحكام الكبير:

للإمام المفتي المتفنن بهاء الدين محمد بن علي بن سعيد الأنصاري ، ابن إمام المشهد (ت ٧٥٢) قال الذهبي في المعجم المختص (صـ ٧٤٥) : ألف أحكامًا كبيرًا . اهـ . وقال ابن رافع : جمع مجلدات على التمييز للبارزي ، وكتابًا في أحاديث الأحكام في أربع مجلدات ، وناولني إياه . اهـ . وقال السخاوي في ذيل دول الإسلام (1/ ٦٤): مصنف كتاب الأحكام في أربع مجلدات .

قلت : لا أعلم له وجودًا في مكتبات العالم .

# الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم:

للعلمة علاء الدين مسغلطاي بن قليج (ت ٧٦٢) وهو كتاب مختصر، جمع فيه ما اتفق عليه الأثمة الستة من الأحاديث، وذكر في آخر كل باب فصلا في الأحاديث الضعيفة الواردة فيه، وهو مطبوع بإشراف ومراجعة محمد عوامة، وبلغ عدد أحاديثه (٣٦١) حديثًا، وقد نسبه لمغلطاي ولي الدين العراقي في ذيل العبر (١/ ٧٣) في ترجمة مغلطاي

فقال: وصنف شيئًا على «الروض الأنف» وأحكامًا جمع فيه ما اتفق عليه الستة. اهر وقال ابن فهد في لحظة الألحاظ (١٣٨ ـ ١٣٩): وله عدة تآليف مفيدة في الحديث واللغة وغير ذلك منها . . . كتاب في الأحكام مما اتفاق عليه الأثمة الستة . ا هر .

#### إحكام الأحكام:

للإمام أبي أمامة محمد بن علي بن عبد الواحد الدكالي ابن النقاش (ت ٧٦٣ هـ) وهو كتاب مختصر ، جعله تتميمًا لعمدة الأحكام ، قال في مقدمته : أما بعد ، فقد جمعت مما يناسب العمدة من الأحكام الصادرة من بين شفتي سيد الأنام ، من غير ما ذكره الشيخ فيها غالبًا ، ولم أذكر غير من الحديث ومن خرجه، مرتبًا على أبواب العمدة . اه

قلت : والكتاب مطبوع ، لكنه قليل الفائدة ، والله أعلم .

# كفاية المستقنع لأدلة المقنع أو الانتصار في أحاديث الأحكام :

للامام الحافظ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن محمد بن عبد الله المردوي المقدسي (ت ٧٦٩) وهو كستاب مختصر جيد نافع ، رتب المؤلف على أبواب كتاب المقنع لابن قدامة ، واجتهد في تحريره ، وذكر تصحيح الحديث وتضعيفه والكلام على بعض رواته ، قال ابن عبد الهادي في ذيل طبقات الحنابلة (ص١٧٦ - ١٧٧ ): صنف كتاب الانتصار في الحديث على أبواب المقنع ، وهو كتاب جيد نافع . اه. ونقل برهان الدين ابن مقلح في المقصد الأرشد (٣ / ١٤٧) عن ابن حجي قوله : وجمع ـ يعني : المردوي ـ كتاباً في أحاديث الأحكام حسنًا ثم قال ابن مفلح : وكتابه هذا سماه الانتصار وبوبه على أبواب المقنع في الفقه ، وهو محفوظنا . اه.

قلت: يوجــد منه نسخة خطـية في دار الكتب باسم «كـفاية المستـقنع لأدلة المقنع » وأخــرى في المكتبة الأزهرية باســم « مخــتصــر في أحــاديث الأحكام » . وأخرى في جاريت يهودا باسم « الانتصار في أحاديث الأحكام » .

#### إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه:

للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعـيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤ ) وهو كتاب جيد ، قال ابن قاضي شهبة : وصنف ـ يعني : ابن كثير ـ في صغره الأحكام على أبواب التنبيه، ووقف عليه شيخه برهان السدين ، وأعجبه . اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس (٢/ ٦٠٦) : وأول شيء خرجه أحاديث التنبيه ، ويقال : إن شيخه ابن الفركاح كان يعجبه ويثني عليه . اهـ .

قلت : وهو مطبوع ، وذكر الحافظ ابن كثير في أوله أنه مختصر من أصل مبسوط .

قلت : ولا أدري هل « الإرشاد » هو الأحكام الصغير ـ الذي أحال عليه ابن كثير في اختصاره لعلوم الحديث ـ أم هو غيره ؟ والله أعلم .

# الأحكام الكبير:

للحافظ ابن كثير أيضاً ، وهو كتاب كبير أحال عليه ابن كثير في كتبه المطبوعة أكثر من مرة ، وقال الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس (  $7 / 7 \cdot 7 - 7 \cdot 7$ ): وشرع في عمل « الأحكام الكبرى » فبيض كتاب الطهارة فقط في مجلدين ، ووقفت على الثالث من أول الصلاة إلى كيفية الركوع ، ولم ير ما بعده . ا ه. وقال ابن العماد في شذرات الذهب (7 / 7): وشرع في أحكام كثيرة – كذا حافلة ، كتب منها مجلدات إلى الحج . ا ه. وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة (1 / 7) والسيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ (ص 7 / 7): وشرع في كتاب كبير في الأحكام ، لم يكمل .

قلت: ذكر عبد الغني بن حميد الكبيسي في مقدمة تحفة الطالب (صـ ٣٥) أن منه نسخة خطية بدار الكتب الوطنية بتونس رقم (١٦٨) ، وقال الدكتور المرعشلي في حاشية المجمع المؤسس (٢/ ٢٠٦): يوجد منه مصورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

ولم أره إلى الآن ، فلعل الله أن ييسر الوقوف عليه والاستفادة منه .

# البلغة في أحاديث الأحكام:

للإمام العلامة سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن الملقن (ت ٨٠٤) وهو كتيب صغير ، قال عنه مؤلف : في جزء لطيف . نقله عن السخاوي في الضوء اللامع (٦/١٠١) ، منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية ، تقع في (٣٠) ورقة ، قال المؤلف في مقدمته : وبعد ، فهذه بلغة في أحاديث الأحكام، عما اتفق عليه الإمامان : البخاري ومسلم ، مرتبة على أبواب المنهاج للعلامة

محيي الدين النووي . اه. علقه في أيام يسيرة من شهر شعبان سنة (٧٥٧ هـ). تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج:

لابن الملقن أيضًا ، وهو كتاب مختصر ، رتبه على أبواب منهاج الطالبين للإمام النووي، وشرطه فيه أن لا يذكر إلا حديثًا صحيحًا أو حسنًا دون الضعيف، وربما ذكر حديثًا ضعيفًا لكنه ينبه عليه، وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق عبدالله اللحياني.

#### خلاصة الإبريز للنبيه طالب أدلة التنبيه:

لابن الملقن أيضًا ، ذكره ابن الملقن في إجازته التي كتبها بمكة فقال : الحلاصة على أبواب التنبيه في الحديث في مجلد . اه . ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع ( 7 / 1 ) ، وقد وقفت عليه ، وهو كتاب جيد ، ألفه بعد 'تحفة المحتاج وشرطه فيه أيضًا أن لا يذكر إلا حديثًا صحيحًا أو حسنًا دون الضعيف، وربما ذكر حديثًا ضعيفًا ونبه على ضعفه .

#### تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (١) :

للإمام الحافظ شيخ الإسلام زين الدين أبو الفيضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ٢٠٦) وهو كتاب مختصر في أحاديث الأحكام، جمعه العراقي لابنه أبي زرعة، مقتصراً فيه على ما عد من أصح الأسانيد، وذكر الأحاديث بإسناده، مرتبة على تراجم محصورة، قال العراقي في مقدمة شرحه (١/١٨): التراجم التي جمعها في هذا المختصر ستة عشر ترجمة \_ كذا \_ بعضها قيل فيها أنها أصح الأسانيد مطلقا، وبعضها قيدت إما بالصحابي الذي رواها أو بأهل بلد مشلا. اهر وهو كتاب فريد في بابه على صغر حجمه، قال ابن فهد في لحظ مشلا. اهر وهو كتاب فريد في بابه على صغر حجمه وشرح قطعة صالحة من الألحاظ (ص ٢٣٠): ثم اختصره في نحو نصف حجمه وشرح قطعة صالحة من الأصل في قريب من مجلد ثم أكمله ولده شيخنا الحافظ أبو زرعة اهـ.

للعراقي أيضًا ، كما تقدم في كلام ابن فهد ، ولعل التقريب ومخـتصره هما

<sup>(</sup>۱) قلت : هذا الكتاب هو الكتباب الوحيد المسند \_ أعني : كــله \_ مما ذكرته من الكتب وإنما أردت بكتب المسندة لاتسع الأمر وإنما أردت بكتب المسندة لاتسع الأمر جداً ، ولدخل فيها كل الصحاح والسنن.

الأحكامان الكبرى والصغرى ، اللذان ذكرهما الكتاني في فهرس الفهارس ( ٢ / ٨١٦ ) .

#### الأحكام على ترتيب سنن أبي داود:

للإمام الحافظ ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٢٦ ) ذكره ابن فهد في لحظ الألحاظ (ص ٨٨٨ ) وقال : كتب فيها مجلداً . ا هـ .

قلت: وهذا الكتاب غير شرح سنن أبي داود للولي العراقي ، قال الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس (٣/ ٤٤): وشرع في « شرح السنن لأبي داود» فكتب نحو السدس منه في سبع مجلدات في المسودة . ا ه . وقال المباركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي (١/ ١٢٧) وهو يصف هذا الشرح: وهو شرح مبسوط ، لم يولف مثله ، كتب منه من أوله إلى سجود السهو في سبع مجلدات، وكتب مجلداً فيه الصيام والحج والجهاد ، ولو كمل جاء في أكثر من أربعين مجلداً . ا ه .

# بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام:

للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢) وهو مختصر نافع جداً ، يقول مؤلف في مقدمته : أما بعد ، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية ، حررته تحريراً بالغاً، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابعاً ، ويستعين به الطالب المبتدئ ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي ، وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأثمة لإرادة نصح الأمة . ا ه .

قلت : وهو مطبوع عدة طبعات ، وله عدة شروح .

# الإعلام بأحاديث الأحكام:

للإمام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري (ت ٩٢٥) وهو كتاب مختصر، شرحه مؤلفه في كتاب سماه ﴿ فتح العلام لشرح الإعلام بأحاديث الأحكام ﴾ . وهو مطبوع مع شرحه المذكور في مجلد كبير .

مكانة الأحكام الكبرى بين كتب الأحكام

قلت: بعد هذا العرض السريع لكتب الأحكام، يتبين لنا أهمية كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي ومكانته العالية بين هذه الكتب، فقد امتار عن كثير منها بعدة مميزات منها:

١ - أنه كتاب جامع في الحديث ، لم يقتصر على أحاديث الأحكام الفقهية فقط ، وبعضها فقط ، وبعضها على أحاديث الأحكام الفقهية فقط ، وبعضها يزيد بابًا جامعًا في الأدب ونحوه في آخر الأبواب .

٢ ـ سياقه الأحاديث بإسنادها من الكتب المخرج منها ، وهذه الميزة يشاركه فيها « الأحكام الكبرى » لعبد الغني المقدسي ، « والإسام » لابن دقيق في غالب الأحيان ، والأحكام الكبرى لابن كثير في غالب الظن ، وهناك عدة كتب لم أقف عليها لأستبين حالها .

٣ ـ أنه مع كبر حجمه كتاب منتقى نظيف الأسانيد ، ويتكلم مؤلفه على كثير من الأحاديث الضعاف ، بخلاف بعض الكتب الكبيرة الأخرى ، التي لا يتكلم مؤلفوها على ضعف الأحاديث ، كالأحكام الكبرى للمحب الطبري ، وغيره .

٤ ـ قلة أوهام مؤلف في العزو ، ولعل ذلك يرجع لعدم اعتماده وسائط في النقل من الكتب غالبًا ، مع تحريه فيما ينقل ويعزو ، رحمه الله .

٥ - أنه يحافظ على لفظ الكتاب الذي ينقل منه محافظة دقيقة ، بخلاف كثير من هذه الكتب التي تطلق العزو إلى كتب كثيرة ولا تبين لفظ من هو - وهذا بعينه ما انتقده أبو محمد رحمه الله على أبي القاسم الزيدوني - فتجد فيها : رواه الجماعة ، رواة الخمسة ، بغير بيان من صاحب اللفظ ، لكن بعض هذه الكتب يبين فيقول بعد عزوه واللفظ له للان ، ونحو هذا ، وتجد هذا في أحكام الضياء ومحرر ابن عبد الهادي وبلوغ المرام ، وغيرها .

7 - أنه أحد كتب الأحكام الكبرى القليلة التي كمل تصنيفها ، كالأحكام الكبرى للمجد ابن تيمية وللمحب الطبري ولابن إمام المشهد ، وكلها غير مطبوع - ولا يذكر هنا الأحكام الكبرى لعبد الغني المقدسي لصغر حجمه، وأحكام المحب لم يطبع بعد، وأحكام المجد وابن إمام المشهد مما لم نسمع عن وجود شيء منها ، والله أعلم .

وفي النهاية نقول في المقارنة بين هذه الكتب ما قاله عبد الحق رحمه الله ـ في مـقـدمة الأحـكام الوسطى ( ١ / ٦٨ ) : إن لكل أحـد رأيًا يراه ، وطريقًا يلتمسه ويتوخاه . ا هـ . ولكل فاضل تحرير ، وفي كل فائدة ، والله أعلم .

# منهج عبد الحق في الأحكام الكبرى

جعل عبد الحق كتابه جامعًا في الحديث ، فلم يكتف بأحاديث الأحكام الفقهية ، بل أضاف إليها أحاديث الإيمان والعلم والطب والأدب والزهد والرقائق والأذكار والفتن وأشراط الساعة والتفسير وغيرها ، وقد أفصح رحمه الله عن ذلك في مقدمة الأحكام الوسطى (١/ ٦٥) فقال : أما بعد \_ وفقنا الله وإياك \_ فإنى جمعت في هذا الكتاب مفترقًا من حديث رسول الله ﷺ في لوازم الشرع وأحكامه ، وحلاله ، وحرامه ، وفي ضروب من الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعقاب ، إلى غير ذلك من الآداب والرقائق والحكم والمواعظ ، وفنونًا من الأدعية والأذكار ، وجملا في الفتن والأشراط ، وأحاديث في معان أخر ، مع نبذ من التفسير ، مما يكسب حافظه العلم الكثير ، والعامل به الحظ الخطير ، والملك الكبير . ا هـ . انتقى عبد الحق لكتابه من الأحاديث النبوية ألوفًا ، انتقاها انتقاء فقيه محقق وعالم مدقق ، وحافظ متقن « أحسن فيه ما شاء ، وأبدع فوق ما أراد ، وأربى على الغاية وزاد ، ودل منه على حفظ وإتقان ، وعلم وفهم ، واطلاع واتساع » (١) ـ من كتب الائمة المشهورين ، والحفاظ المصنفين ، سرج الدين ، وهداة المسلمين ، وكان أكثر اعتماده على الصحيحين ، واعتماده على صحيح مسلم أكثر من اعتماده على صحيح البخاري ، كما قال في مقدمة أحكامه الوسطى ( ١ / ٧٠ ) وعلى كتاب مسلم في الصحيح عولت ، ومنه أكثر ما نقلت . ا هـ . ثم على باقي الكتب الستة (٢) \_ الموطأ ، وسنن أبي داود ، وسنن النسائي ، وجامع الترمذي ـ وأضاف إلى ذلك أحاديث من كتب أخر ، مثل كتب البزار والطحاوي والدارقطني وابن أبي شيبة والطيالسي وعبد بن حميد وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ، وسيأتي بيان هذه الكتب إن شاء الله \_ تعالى .

<sup>(</sup>۱) من كلام ابن القطان في مقدمة بيان الوهم والإيهام ( ٢ / ٧ ) يصف الأحكام الوسطى، ولكن الأحكام الكبرى أولى بهذا الوصف من الوسطى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر عبد الحق في أحكامه الثلاثه سنن ابن ماجه ، ولو مرة واحدة ، فلعله لم يكن عنده ، فسادس الأصول عنده الموطأ ، والله أعلم .

رتب المؤلف كتاب على الموضوعات ، فقسم هذه الأحاديث إلى كتب ، بدأ بكتاب الفتن بكتاب الفتن العلم ثم الطهارة ثم الصلاة . . . إلى أن حتم بكتاب الفتن وأشراط الساعة .

قسم بعـد ذلك كل كتـاب إلى أبواب ، تقل هذه الأبواب وتكثر عـلى حسب قلة الأحاديث وكـشرتها في كل كتـاب ، وكذلك يختلف حجم الأبواب بـاحتلاف المادة الحديثية المتوفرة لكل باب .

أجاد المؤلف تبويب كتابه وأحسن تصنيفه ، فتراجمه بديعة المثال منيعة المنال، كيف لا ، وهو يقفو أثر إمام المحدثين وعمدة المصنفين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله - فنقل أكتر تراجم الأبواب من تراجم أبواب صحيح البخاري ، وهي التراجم التي حيرت الأفكار ، وأدهشت العقول والأبصار، قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ١ / ٣ ) : ولله در القائل :

أبداه في الأبواب من أسرار منها ولم يصلوا إلى الأثمار وعراه ما حلت عن الأزرار ضربت على الأبواب كالأستار ينهار منه العلم كالأنهار مثل البحار لمنشأ الأمطار خروا على الأذقان والأكوار

أعيا فحول العلم حل رمور ما فازوا من الأوراق منه بما جنوا ما زال بكرًا لم يفض ختامه حجبت معانيه التي أوراقها من كل باب حين يفتح بعضه لا غرو إن أمسى البخاري للورى خضعت له الأقران إذ بدا

وقد قال جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه. وتصدى للكلام على تراجم البخاري جماعة من الأثمة منهم: ناصر الدين بن المنير، وبدر الدين ابن جماعة، ومحمد بن منصور السجلماسي وأبو عبد الله بن رشيد السبتي وغيرهم (١).

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة فتح الباري ( ص ١٦ ) .

قلت زان عبد الحق \_ رحمه الله \_ كتابه بنقل تراجم صحيح البخاري ، خذ مثلا كمتاب العلم من الأحكام الكبرى ، تجد أن المؤلف نقل من صحيح البخاري الأبواب الآتية مع ذكر موضعها من صحيح البخاري : \_

« باب فضل العلم ومن علم وعلم وقوله تعالى ﴿ يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتو العلم درجات والله بما تعملون خبيس ﴾ » فجمع بابين من صحيح البخاري ، الباب الأول والباب العشرون من كتاب العلم ( ١ / ١٧٠ ، ١٧٠ ) .

« باب الاغتباط بالعلم والحكمة » وهو الباب الخامس عشر من كتاب العلم في الصحيح ( ١ / ١٩٩ ) .

« باب الخروج في طلب العلم » وهو الباب التاسع عـشر من كتاب العلم في الصحيح ( ٢٠٨ / ١ ) .

« باب الرحلة في المسألة النازلة » وهو الباب السادس والعشرين من كستاب العلم في الصحيح ( ١ / ٢٢٢ ) .

« باب تعليم الرجل أمته وأهله » وهو الباب الحادي والثلاثون من كتاب العلم في الصحيح ( ١ / ٢٢٩ ) .

« باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » وهو البـاب السابع والثلاثون من كـتاب العلم في الصحيح ( ١ / ٢٣٨ ) .

« باب إثم من آوى محدثًا » وهو الباب السادس من كتاب الاعتصام من الصحيح ( ۱۳ / ۲۹۰ ) .

« باب كتابة العلم » وهو الباب التاسع والثلاثون من كتاب العلم من الصحيح
 ( ۲٤٦ / ۱ ) .

« باب كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان » وهو الباب السابع من كتاب العلم في الصحيح ( ١ / ١٨٥ ) .

« باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال » وهو الباب الحادي والخمسون من

- كتاب العلم من الصحيح (١/ ٢٧٧).
- « باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم أن يرد العلم إلى الله وقول الله تعالى ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ » وهما بابان في صحيح البخاري ، الباب الرابع والأربعون والباب السابع والأربعون من كتاب العلم ( ١/ ٢٦٣ ، ٢٧) .
- « باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا » وهو الباب الخامس والأربعون من كتاب العلم في الصحيح ( ١ / ٣٦٨ ) .
- « باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل » وهو الباب الثالث والخمسون من كتاب العلم في الصحيح ( ١ / ٢٧٨ ) .
- « باب من سأل عن علم وهو في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل » وهو الباب الثاني من كتاب العلم في الصحيح ( ١ / ١٧١ ) .
- « باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره » وهو الباب الثامن والعشرون من كتاب العلم في الصحيح ( ١ / ٢٢٤ ) .
- « باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث » وهو الباب التاسع والعشرون من كتاب العلم في الصحيح (١/ ٢٢٦).
- « باب من سمع شيئًا فراجع فيه حتى عرفه » وهو الباب الثلاثون من كتاب العلم في الصحيح ( ١ / ٢٣٦ ) .
- « باب من حص بالعلم قومًا دون آخرين » وهو الباب التاسع والأربعون من كتاب العلم في الصحيح ( ١ / ٢٧٢ ) .
- « باب هل يجعل للنساء يوم على حدة » وهو الباب السادس والثلاثون من كتاب العلم في الصحيح ( ١ / ٢٣٧ ) .
- « باب القراءة والعرض على المحدث » وهو الباب السادس من كتاب العلم في الصحيح ( ١ / ١٧٩) .

- « ما جاء في المناولة » وهو الباب السابع من كتاب العلم في الصحيح ( ١ / ١٧) .
- « باب إعادة المحدث الحديث ثلاثًا ليفهم » وهو الباب التاسع والعشرون من كتاب العلم في الصحيح (١/ ٢٢٦).
- « باب متى يصح سماع الصبي الصغير » وهو الباب الثامن عشر من كتاب العلم في الصحيح ( ١ / ٢٠٥ ) .
- « باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه » وهو الباب الثامن والأربعون من كتاب العلم من الصحيح (١/ ٢٧١).
- الباب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم » وهو الباب الخامس من كتاب العلم من الصحيح ( ١ / ١٧٤ ) .
- « باب التناوب في العلم » وهو الباب السابع والعشرون من كتاب العلم من الصحيح ( ١ / ٢٢٣ ) .
- « باب حفظ العلم » وهو الباب الثاني والأربعون من كتاب العلم من الصحيح ( ١ / ٢٥٨ ) .
- « باب السمر في العلم » وهو الباب الحادى والأربعون من كتاب العلم من الصحيح ( ١ / ٢٥٥ ) .
- « باب أجر المجتهد أصاب أو أخطأ » وهو البــاب الحادي والعشرون من كتاب الاعتصام في الصحيح ( ١٣ / ٣٣٠ ).
- « باب الحجة على من قال أن أحكام النبي على كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي على وأمور الإسلام » وهو الباب الثاني والعشرون من كتاب الاعتصام في الصحيح ( ١٣ / ٣٣٢ ) .
- « باب من رأى ترك النكير من النبي ﷺ حجة » وهو الباب الثالث والعشرون

- من كتاب الاعتصام في الصحيح ( ١٣ / ٣٣٥).
- « باب إجازة خبر الواحد الصادق » وهو الباب الأول من كتاب أخبار الآحاد من الصحيح ( ١٣ / ٢٤٤ ) .
- « باب ما ينهى عنه من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني وقول الله تعالى ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تَبْدُ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ ﴾ » وهو الباب الثالث من كتاب الاعتصام في الصحيح ( ١٣ / ٢٧٨ )
- « باب ما يكره من التعمق في الدين وما جاء في تكلف الكلام » وهو الباب الخامس من كتاب الاعتصام في الصحيح ( ١٣ / ٢٨٩ ) .
- « باب رفع العلم » وهو الباب الحادي والعشرون من كتاب العلم من الصحيح (١/ ٢١٣).
- « باب كيف يقبض العلم » وهو الباب الرابع والثلاثون من كتاب العلم من الصحيح ( ١ / ٢٣٤ ) .

فكل هذه الأبواب نقلها عبد الحق نصاً من صحيح البخاري ، فجمع عبد الحق ـ رحمه الله ـ بين فقه البخاري وحسن سياق مسلم للحديث ، وربما استفاد في أبواب أخر من الصحيح بالمعنى ، وكذلك استفاد المؤلف من أبواب سنن النسائي أيضاً ـ وهو أقرب من وجدت تبويباً من البخاري ، ويبدو أنه استفاد كثيراً من تبويب البخاري له واستفاد من تبويب غيره أيضاً لكن بدرجة أقل ، هذا الذي جعل الكتاب يمتار بدقة التبويب وحسن العرض والترتيب .

بعد أن يبوب عبد الحق الباب المناسب للحديث ينقل الحديث بتمامه من الأصل الذي خرجه منه ، يبدأ بكتابة اسم صاحب الكتاب ، فيقول مثلا « مسلم » يعني أن هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، ثم يسوق الحديث سندًا ومتنًا ، محافظًا على ألفاظ الكتاب المخرج منه ، وهذه إحدى مميزات هذا الكتاب، وهي في الحقيقة ميزتان معًا :

الأولى: ذكر الأسانيد بتمامها ، وهي ميزة تفرد بها هذا الكتاب عن كثير من كتب أحاديث الأحكام المطبوعة والمخطوطة بل والمفقودة \_ كما سبق \_ وصع فقد بعض هذه الأصول المخرج منها ، وعدم اكتمال طبع بعضها ، وسوء طباعة بعضها، أصبح لهذا الكتاب أهمية كبرى في معرفة أسانيد بعض الأحاديث ، وضبط أسانيد بعضها .

الميزة الثانية: المحافظة على نص الحديث، قال عبد الحق في مقدمة أحكامه الوسطى (١) ( 1 / ٦٨ - ٦٩ ): وقلما يجيء الحديث الواحد في كتب كشيرة إلا باختلاف في لفظ أو معنى، أو زيادة أو نقصان، والأولى أن ينسب كل كلام إلى قائله، ويعزا كل لفظ إلى الناطق به، وأما ما كان في الحديث من اختلاف معنى، أو زيادة أو نقصان، فإنه يحتاج إلى تبيين ذلك وتمييزه، وتهذيب وتحصيله، حتى يعرف صاحب الحكم الزائد، أو المعنى المختلف، فعمدت أنا إلى الحديث وأخرجته من كتاب واحد، ولفظ واحد، وكذلك ذكرت الزيادة من كتاب واحد وبلفظ واحد، ويتبين صاحب النص، وتقع نسبة الحديث إليه صحيحة. اه.

قلت: وطريقة المؤلف ـ رحمه الله ـ في بيان هذه الزيادة إما بأن يسوق لفظ الكتباب الآخر سندًا ومتنًا كما ساق الأول ، وإما بأن يذكر الإسناد إلى موطن اشتراكه مع الأول ثم يقول: بهذا الإسناد، ثم يذكر اللفظة الزائدة التي يريد ذكرها، وهذا أقل من الأول، وإما أن يذكر الزيادة ويقول: خرجها من حديث فلان. وهذا نادر، والله أعلم.

ذكر المؤلف بعض الأحاديث بإسناده هو ، وغالبها بإسناده إلى ابن حزم .

ثم ينقل المؤلف كلام صاحب الأصل المخرج منه على الحديث ، فينقل كلام البخاري في ذكر المتابعات ونحوها ، وينقل كلام أبي داود والنسائي والترمذي والمبزار والطحاوي والدارقطني وابن عبد البر على الحديث تصحيحًا وتضعيفًا

<sup>(</sup>١) نقلته بتصرف يسير ، فحذفت بعض الجمل والكلمات .

وعلى رواته تعديلا وتجريحًا ، ونحو هذا .

وفي مواطن كثيرة يتبع عبد الحق الحديث بالكلام على علله أو ضعف رواته، وقد بيَّن منهجه في مقدمة الأحكام الوسطى (١/ ٦٧ ـ ٦٨) فقال(١): وأخذت كلامًا كثيرًا في التجريح والتعديل من كتاب أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، ومن كتاب غيره ، وربما أخذت حديثًا من كتاب وتعليلا من كتاب آخر ، أو كلامًا في رجل ، وقد بينت ذلك في بعض المواضع ، وأكثر ما أذكر من العلل ما يوجب حكمًا ، ويثبت ضعفًا ، ويخرج الحديث من العمل به إلى الرغبة عنه والترك له ، أو إلى الاعتبار بروايته مثل القطع ، والإرسال ، والتوقيف ، وضعف الراوي ، والاحتلاف الكثير في الإسناد ، وليس كل إسناد يفسده الاختلاف ، وليس الإرسال أيضًا علة عند قوم ، إذا كان الذي يرسله إمامًا ، ولا التوقيف علة أخرى ، إذا كان الذي يسنده ثقة ، وضعف الراوي علة عند الجميع، وضعف الراوي يكون بالتعمد للكذب ، ويكون بالوهم وقلة الحفظ ، وكثرة الخطأ وإن كان صادقًا ، ويكون بالتدليس وإن كان ثقة ، فيحتاج حَذَيْتُه إلى نظر ، ويكون أيضًا لجرحة أخرى مما يسقط العدالة أو يوهنها ، أو رأى يراه الراوي ومذهب يذهب إليه مما يخالف السنة ويفارق الجماعة ، وقد يكوان داعية إلى مذهبه ذلك ، وقد يكون يعتقده ويقول به ولا يدعو إليه ، وبينهما عند بعضهم فرق ، وللكلام في هذا موضع آخر ، وإنما أذكر في هذا الكتاب كلام الأئمة في الراوي مختصرًا ، وإذا ذكرته في موضع وذكرت الكلام فيه ، ووقع ذكره في موضع آخر ربما ذكرت من تكلم فيه ، وربما ذكرت ضعفه خاصة ، وربما ذكرت الجرحة في بعض المواضع ، وربما قلت : لا يصح هذا من قبل إسناده ، اتكالًا على شهرة الحديث في الضعف ، وإنما أعلل من الحديث ما كان فيه أمر أو نهى ، أو يتعلق به حكم ، وأما ما سوى ذلك فربما كان في بعضها سمح ، وليس منها شيء عن متفق على تركه فيما أدري ، وليس فيه أيضًا من هذا النوع إلا قليل. آهـ.

<sup>(</sup>١) نقلته بتمامه لأنه يجلي منهج المؤلف ـ رحمه الله ـ في هذا الأمر تمامًا

وربما ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ حديثًا من كتاب وتركه في كتاب أشهر من الكتاب الذي أخرجه منه ، وربما نبه على هذا في مواضع ، وإنما يفعل المؤلف ـ رحمه الله ـ هذا لحكمة يراها ، كأن يكون اللفظ الذي ساقه أتم وأحسن سياقًا ، وربما لقوة السند ، وربما يقع ذلك نسيانًا ، أو لغير ذلك ، وقد أوضح المؤلف نفسه ـ رحمه الله ـ في مقدمة الأحكام الوسطى ( ١ / ٧٠ ) فقال : وقد أخرجت في هذا الكتاب أحاديث قليلة من كتاب وتركتها في كتاب أشهر من الكتاب الذي أخرجتها منه ، ثم نبهت على كونها في ذلك الكتاب المشهور ، وإنما فعلت ذلك لزيادة في الحديث ، أو لبيانه أو لكماله وحسن سياقه ، أو لقوة سند في ذلك الحديث على غيره ، ومنها ما فعلته نسيانًا ، ونبهت على الكل ، وقد يكون حديثًا بإسناد صحيح وله إسناد آخر أنزل منه في الصحة ، لكن يكون لفظ يكون حديثًا بإسناد صحيح من أجل الإسناد الآخر ، أو يكون حديثًا تعضده المعنى واحد ، وإذ هو صحيح من أجل الإسناد الآخر ، أو يكون حديثًا تعضده آية ظاهرة البيان من كتاب الله ـ تعالى ـ فإنه وإن كان معتلا أكتبه لأن معه ما يقويه آية ظاهرة البيان من كتاب الله ـ تعالى ـ فإنه وإن كان معتلا أكتبه لأن معه ما يقويه ويذهب علته ، وهذا النوع المعتذر عنه في هذا المجموع قليل . ا هـ .

قلت : وقد أكملنا في عملنا ما يمكن أن يكون وقع من خلل في ذلك ، فخرجنا كل أحاديث الكتاب على تحفة الأشراف حديثًا حديثًا .

هذه الخطوط الأساسية لمنهج عبد الحق في كتابه ، والله ـ تعالى ـ أعلم .

#### مصادر الأحكام الكبرى

لقد بنى أبو محمد ـ رحمه الله ـ كتابه وشيد أركانه معتمدًا على كتب أئمة أهل الحديث ـ رحمة الله عليهم أجمعين ـ فأما الأحاديث فنقل أكثرها من كتب الائمة الستة الذين سماهم في مقدمة الأحكام الوسطى ( 1 / 70 - 77) فقال : وقلتها من كتب الأئمة المشهورين ، والجلة السابقين ، سرج الدين ، وهداة المسلمين : أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي ، وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري ، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . اه .

وأضاف أبو محمد إليها أحاديث من كتب أخر ، فذكر أحاديث كثيرة من كتب البزار والطحاوي والدارقطني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والطيالسي وابن أبي خيثمة والقاسم بن أصبغ وابن عبد البر وابن حزم ، وغيرهم

وقد ساق أبو محمد ـ رحمه الله ـ عددًا من الأحاديث بأسانيده هو ، أغلبها من كتب الإمام ابن حزم ، رحمة الله عليهما .

وأما الكلام على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا وعلى الرواة تعديلا وتجريحًا فقد نقل المؤلف كثيرًا من كلام الأئمة أصحاب المصنفات الذين يتكلمون على الأحاديث عقب روايتها ، فنقل كلام أبي داود والنسائي والترمذي والبزار والدارقطني والطحاوي وابن عبد البر وأضاف إلى ذلك جملة من العلل نقلها من علل الترمذي الكبير ، وكان جل اعتماده في تبيين حال الرواة على كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، ثم التاريخ الكبير للبخاري وضعفاء البخاري ، والكنى المجردة له ، وضعفاء النسائى ، والكنى لمسلم وغيرها .

ولما كان المؤلف للمرحمه الله له لا يسمى في الغالب الكتاب الذي ينقل منه فقد رتبت المصادر على الحروف الهجائية لأسماء مؤلفيها ، فأذكر اسم الإمام وكنيته ونسبته ، وسنة وفاته ، معتمداً في ذلك على سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ للذهبي في الغالب فإن علمت الكتاب الذي نقل منه المؤلف حددته ، وإلا ذكرت ماله من المصنفات التي وقفت عليها وربما أشرت إلى ما يغلب على ظني نقل المؤلف منه ، فأقول وبالله التوفيق : إن عبد الحق الإشبيلي فلني نقل المؤلف منه ، فأقول وبالله التوفيق و : إن عبد الحق الإشبيلي و

رحمه الله \_ نقل من كتب كثير من أئمتنا \_ رحمهم الله \_ منهم :

## \_ أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت ٢٤١)

شيخ الإسلام وسيد المسلمين ، الحافظ الحجة، إمام أهل السنة نقل المؤلف عنه موضعًا واحدًا ( ٢ / ١٩٨ ) .

#### \_ أحمد بن زهير بن حرب أبو بكر بن أبي خيثمة ( ت ٢٧٩ )

الحافظ الحجة الإمام ، صاحب « التاريخ الكبير »(١) الكثير الفائدة ، قال الخطيب : أحسن تصنيفه وأكثر فائدته فلا أعرف أغزر فوائد منه . ا هـ .

قلت : نقل المؤلف من هذا التاريخ كثيرًا من الأحاديث ، وربما ينقل منه كلامًا على الرواة أيضًا .

#### أحمد بن على بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي (ت ٢٦٣)

الإمام الأوحد ، العلامة المفتي ، الحافظ الناقد ، محدث الوقت ، صاحب التصانيف ، وخاتمة الحفاظ ، جمع وصنف وصحح ، وعلل وجرح ،وعدل وأرخ وأوضح ، وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق ، صرح المؤلف ـ رحمه الله ـ بالنقل من كتابه « الفصل للوصل المدرج في النقل »(٢) في موضوعين ( ٢ / ٢٧٣ ) ، وأحيانًا ينقل عن الخطيب دون تصريح باسم الكتاب .

## \_ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمن النسائي ( ت ٣٠٣)

الإمام الحافظ الثبت ، شيخ الإسلام ، ناقد الحديث ، صاحب السنن ، نقل المؤلف من : « السنن » أحاديث كثيرة ، واستفاد من تبويبه على الأحاديث كثيراً ، ويغلب على ظني أن المؤلف ينقل من السنن الكبرى ، ونقل المؤلف كثيراً من «كتاب الضعفاء والمتروكين » للنسائي ، وكذلك ينقل عنه كثيراً من توثيق الرواة ، ولا أدري من أي كتاب نقل المؤلف هذا التوثيق ، انظر مثلا ( ١ / ٢٩٥، ٢٩٥ ، ٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) طبع تاريخ المكيين منه في مجلد في دار الوطن بالرياض .

<sup>(</sup>٢) مطبوع في مجلدين .

#### أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار (١) ( ت ٢٩٢ )

الشيخ الإمام ، الحافظ الكبير ، صاحب المسند الكبير ، الذي تكلم على أسانيده ، المعروف بـ « البحر الزخار » نقل المؤلف ـ رحمه الله ـ من مسنده كثيرًا من الأحاديث وعللها ، وهو أحد مصادر التي أكثر منها المؤلف بعد الكتب الستة.

#### أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي ( ت ٣٢١ )

الإمام العلامة الحافظ الكبير ، محدث الديار المصرية وفقيهها ، صاحب التصانيف ، نقل المؤلف من كتبه كثيرًا من الأحاديث وبعض الكلام عن الرواة ، وعين في بعض المواضع كتاب « شرح مشكل الآثار »(٢) وهو أحد المصادر التي أكثر عنها المؤلف ـ رحمه الله .

# حمزة بن محمد بن علي بن العباس أبو القاسم الكناني صاحب النسائي (ت ٣٥٧)

الإمام الحافظ القدوة ، محدث الديار المصرية ، صاحب جزء البطاقة ، قال الذهبي : جمع وصنف ، نقل عنه المؤلف مرة واحدة ـ توثيق أبي موسى إسرائيل ابن موسى (٢/ ٤٧١).

#### حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري (ت ١٦٧)

الإمام القدوة ، شيخ الإسلام ، صاحب التصانيف ، نقل المؤلف من كتبه ـ بواسطة ابن حزم ـ حديثًا واحدًا ( ٢ / ٤٥٧ ـ ٤٥٨ ) .

#### سعيد بن عثمان بن سعيد أبو على بن السكن (ت ٣٥٣)

الإمام الحافظ المجود الكبير ، صاحب الصحيح ، وكتاب الحروف في الصحابة ، نقل عنه المؤلف بواسطة كتاب التمهيد لابن عبد البر (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>١) للبزار كتاب « السنن » ينقل منه ابن دقيق العيد في الإمام نفائس ، ليست في مسنده ، وكذلك ينقل منه مغلطاي في « الإعلام بسنته عليه السلام » .

 <sup>(</sup>٢) طبع عدة طبعات ، واعتمدنا طبعة دار الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط ، وهي الطبعة الوحيدة الكاملة ، والله أعلم .

#### سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني (ت ٢٧٥)

الإمام الثبت ، سيد الحفاظ ، صاحب السنن أكثر المؤلف من النقل من سنن أبى داود ، واعتمد خمس روايات من روايات السنن ، وهي :

الروايات كلها . ا . هـ .

قلت: ورواية ابن داسة هي التي تداولها علماء المغاربة ، وعليها أكثر اعتماد الحافظ عبد الحق في نقله ، لكن يبدو أن عنده عن ابن داسة روايتان ـ أو أكثر ـ إحداهما من رواية أبي حفص الخولاني ، عن ابن داسة ، نص عليها في موضعين ( ٢ / ١٠٤ ) والله أعلم .

 $\Upsilon$  \_ رواية ابن الأعرابي  $(\Upsilon)$ : قال الحافظ ابن حجر  $(\Upsilon)$ : وروايته أنقص الروايات . نص المؤلف على الإستفادة منها في مواضع منها  $(\Upsilon \ /\ \Upsilon)$  ،  $(\Upsilon)$  ،

 $\Upsilon$  رواية أبي عيسى الرملي (3): نص المؤلف على الاستفادة منها في مواضع  $\Upsilon$  (٢ / ٢٨١ ، ٦ / ٥٤٤ ، ٥٨٣ ) .

٤ ـ رواية محمد بن عبد الملك الرواس: وهي الرواية التي أتم ابن الأعرابي منها ما فاته عن أبي داود ، فأخذه بنزول عن محمد بن عبد الملك ، عن أبي داود (٥) ، نص المؤلف على أنه استفاد منها عن طريق ابن الأعرابي (٢ / ١٠٤).

<sup>(</sup>۱) أبو بكر بن داسة : محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة ( ت ٣٤٦ ) ، الشيخ الثقه العالم ، آحر من حدث بالسنن كاملا عن أبي داود ، ترجمته في السير (١٥/ ٥٣٨ \_ ٥٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد بن الأعرابي : أحمد بن محمد بن زياد (ت ٣٤١) الإمام المحدث القدوة الصدوق الحافظ شيخ الإسلام ، روى سنن أبي داود بفوت له ، قال الذهبي : وله في غضون الكتاب زيادات في المتن والسند . ا هـ. ترجمته في السير (١٥/ /٤٠٧ ـ ٤١١).

<sup>(</sup>٣) مقدمة سنن أبي داود ( ۱ / ۳۱ ) .

 <sup>(</sup>٤) أبو عيسى الرملي : إسحاق بن موسى بن سعيد ، وراق أبي داود ( ت ٣٢٠ ) ترجمته في تاريخ بغداد ( ٦ / ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) قال ابن خير في الفهرست (١٠٥ ـ ١٠٦) : وليس في رواية أبي سعيد بن الأعرابي =

• \_ رواية أبي على اللؤلؤي (١): قال السيوطي (٢): رواية اللؤلؤي من أصح الروايات ؛ لأنها من آخر ما أملى أبو داود وعليها مات . قال العظيم آبادي : رواية اللؤلؤي هي المروَّجة في ديارنا الهندية وديار الحجاز وبلاد المشرق من العرب ، بل أكثر البلاد ، وهي المفهومة من السنن لأبي داود عند الاطلاق . ا ه .

قلت : نص المؤلف على الاستفادة منها (٦ / ٥٨٣ ) .

هذه هي روايات السنن التي اعتمدها عبد الحق ، وربما ذكر في موضع احتلاف الروايات كما في ( ٥ / ٥٢٣ ) .

سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي (ت ٢٠٢ أو ٢٠٤)

الحافظ الكبير صاحب المسند(٣) ، أكثر عبد الحق من النقل من مسنده

عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي ـ ويقال: الكشي ـ (ت ٢٤٩) الإمام الحافظ الحجة الجوال ، صاحب المسند (٤) ، والتفسير الكبير ، أكثر

= كتاب الفتن والملاحم والحروف والخاتم ، وسقط منه من كتاب اللباس نحو نصفه ، ناته م كتاب الشرب الشرب المراكة والكام أدراق كثرة وأحاد ثرية حمل عد شرخه ،

وفاته من كتاب الوضوء والصلاة والنكاح أوراق كثيرة وأحاديث خرجها عن شيوخه ، وروى أكثرها عن أبي داود . نقلا من مقدمة سنن أبي داود ( ١ / ١١ ـ ١٢ ) .

<sup>(</sup>١) أبو علي اللؤلؤي : محمد بن أحمد بن عمرو ، الإمام المحدث الصدوق ( ت ٣٣٣ ) ترجمته في السير ( ١٥ / ٣٠٧ \_ ٣٠٨ ) .

<sup>(</sup>۲) عون المعبود ( ۱٤ / ۲۰۱ ) .

<sup>(</sup>٣) قلت : من المعلوم أن الطيالسي لم يؤلف هذا المسند ، بل جُمع من زواية يونس بن حبيب عنه خاصة ، قال الذهبي في السير ( ٩ / ٣٨٢ ) : قال أبو بكر الخطيب : قال لنا أبو نعيم : صنف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبي داود . ا هـ .

قلت : والمسند مطبوع طبعة هندية سقيمة ، وعليها جرى العزو ، وقد ظهرت حديثًا طبعة محققة في أربعة مجلدات ، وقد اهتم العلماء بهذا المسند فأدخل الحافظ ابن حجر وتلميذه الحافظ أبو بكر البوصيري زوائده في كتابهها : الأول في كتابه «المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية » والثاني في كتابه « إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة » وقد خرجت أحاديث الأول وحققت الثاني بعون الله وتوفيقه ، وطبعا بحمد الله .

<sup>(</sup>٤) لعبد بن حميد مسندان : كبير ، وصغير وهو المسمى بالمنتحب ، وهو القدر المسموع لإبراهيم بن خريم الشاشي منه، وهو الموجود في أيدي الناس في مجلد الطيف ، وهو=

المؤلف من النقل عنه ، وصرح بالنقل من التفسير في مواضع .

## عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن أبي حاتم الرازي (٣٢٧)

الإمام الحافظ الناقد ، شيخ الإسلام ، كان بحراً لا تكدره الدلاء ، صنف كتباً كثيرة ، منها كتابه النفيس « الجرح والتعديل » وعليه عول المؤلف في الكلام على الرواة ، كما قال في مقدمة الأحكام الوسطى ( ١ / ٢٧ ) : وأخذت كلاماً كثيراً في التجريح والتعليل من كتاب أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . ا هـ . ومن كتب ابن أبي حاتم التي استفاد منها المؤلف كتاب « علل الحديث » استفاد منه في موضع واحد ( ١ / ٤٣٠) لكنه نقله من سنن الدارقطني الذي نقله من علل ابن أبي حاتم .

## عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري (ت ٢١١)

الحافظ الكبير ، عالم اليمن ، شيخ الإسلام ، ومحدث الوقت ، ومن احتج به كل أرباب الصحاح ، وإن كان له أوهام مغموره ، وغيره أبرع في الحديث منه.

نقل المؤلف من مصنفه (۱) مباشرة تارة ، وعن طريق ابن عبد البر أو ابن حزم تارة أخرى .

#### عبد الله بن الزبير بن عيسى أبو بكر الحميدي (ت ٢١٩ وقيل ٢٢٠)

الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم ، صاحب المسند(٢) ، نقل المؤلف من مسنده حديثًا واحدًا ( ٦ / ١٨٦ ) .

### عبد الله بن على بن الجارود أبو محمد النيسابوري ( ت ٣٠٧ )

الحافظ الإمام الناقد ، صاحب كتاب المنتقى (٣) ، قال الذهبي في السير ( ١٤/ ٢٣٥) : صاحب كتاب «المنتقى في السنن» مجلد واحد في الأحكام ، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدًا، إلا في النادر ، في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد. اهـ.

<sup>=</sup> خال من مسانيد كثير من المشاهير من الصحابة . قاله الكتاني في الرسالة المستطرقة (ص ٥٩ ) وقد أدخل ابن حجر والبوصيري زوائد مسند عبد في كتابيهما السابقين .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق مطبوع بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي في المكتب الإسلامي ، ينقص قليلا من أوله .

<sup>(</sup>٢) مسند الحميدي مطبوع في جزأين بتحقيق حبيب عبد الرحمن الأعظمي .

<sup>(</sup>٣) المنتقى لابن الجارود مطبوع عدة طبعات .

نقل المؤلف من المنتقى حديثًا واحدًا ( ١ / ٤٩٩) . عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة ( ت ٢٣٥ )

الإمام العبلم سيد الحفاظ ، وصاحب الكتب الكبار : « المسئد »(١) و « المصنف »(٢) و « التفسير » ، نقل المؤلف كثيراً من مسنده ونقل من المصنف بواسطة ابن حسزم \_ اعني بإسناده إليه \_ وأظن \_ والله أعلم \_ أن المصنف لم يكن عند الحافظ عبد الحق ، وإلا لو كان عنده لملأ الكتاب منه .

# علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الظاهري (ت ٤٥٦)

الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد ، صاحب التصانيف الكثيرة ، نقل مؤلف من كتبه أحاديث كثيرة ، ذكرها بإسناده : « حدثني القرشي ثنا شريح ابن محمد \_ أبو الحسن الرعيني الإشبيلي \_ ثنا<sup>(٣)</sup> علي بن حزم » وربما ساق هذا المؤلف بهذا الإسناد إلى ابن حزم كلاماً في راو ، كما في ترجمة ابن إسحاق (٢/ ٢٠١) .

#### علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور أبو الحسن البغوي ( ت ٢٨٦ وقيل : ٢٨٧ )

الإمام الحافظ الصدوق ، صاحب المسند الكبير ، نقل المؤلف من كتبه حديثًا واحدًا بواسطة ابن حزم ( ٢ / ١٧٨ ) بإسناده وسمى كتابه في الأحكام الوسطى ( ١ / ١٨٣ ، ١٨٣ ) : المنتخب .

## علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني (ت ٣٨٥)

الإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام ، علم الجهابذة ، كان من بحور العلم ،

<sup>(</sup>١) طبع منه قطعـة صـغـيـرة في مـجلدين في دار الوطن بالرياض ، وأدخل ابن حـجـر والبوصيري زوائده في كتابيهما : « المطالب العالية » « وإتحاف الخيرة »

<sup>(</sup>٢) طبع في الهند طبعة رديثة ، وعنها طبع عدة طبعات أخر!! وطبع مجلد فيه الطهارة منه طبعة جيدة .

<sup>(</sup>٣) يعني : إجازة ، قال الذهبي في السير ( ٢٠ / ١٤٢ ) في ترجمة شريح بن محمد : وأجاز له مروياته أبو محمد بن حزم الظاهري . وقال في ترجمة أبي محمد بن حزم (١٨/ ١٨٨ ) : وآخر من روى عنه مروياته بالإجازة أبو الحسن شريح بن محمد . وقال في ترجمة ابن دحية ( ٢٢ / ٣٩٣ ) : ولمتأخري المغاربة مذهب في إطلاق «حدثنا » على الإجازة ، وهذا تدليس .

ومن أئمة الدنيا ، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله ، مع التقدم في القراءات ، وقوة المشاركة في الفقه والاختلاف ، والمغازي وأيام الناس ، وغير ذلك ، صنف التصانيف ، وسار ذكره في الدنيا .

نقل المؤلف من كتاب السنن (١) له أحاديث كثيرة ، وكذلك نقل منها بعض العلل والكلام على الرواة ، وصرح بالنقل من المؤتلف والمختلف له في ( ٥ / ٤٦٩ ) ونقل منه أيضًا في ( ٢ / ٣٨٨ ) ونقل حديثًا وكلامًا من عند الدارقطني لعله في غرائب مالك ، والله أعلم . وصرح بنقله من العلل في الأحكام الوسطى ( ١ / ١٧٨ ، ١٩٤ ) ولم أره صرح به في الأحكام الكبرى، ونقل من كتاب الإلزامات (٢) في الأحكام الوسطى ( ١ / ٢٢٨ ) .

#### قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف أبو محمد القرطبي (ت ٣٤٠)

الإمام الحافظ العلامة محدث الأندلس ، انتهى إليه علو الإسناد بالأندلس مع الحفظ والإتقان ، وبراعة العربية ، والتقدم في الفتوى والحرمة التامة والجلالة ، قال الذهبي في السير ( ١٥ / ٤٧٣ ) : فاته السماع من أبي داود فصنف سننًا على وضع سننه ، وصحيح مسلم فاته أيضًا فخرج صحيحًا على هيئته ، وألف كتاب « بر الوالدين » وكتاب « مسند مالك » وكتاب « المنتقى في الآثار » وكتاب « الأنساب » بديع الحسن ، وغير ذلك .

نقل المؤلف من كتبه أحاديث كثيرة ، أغلبها نقلها بواسطة ابن حزم وابـن عبـد البـر ، انظر مثلا ( ١ / ٤٧٤ ، ٤٩٤ ، ٥ / ٢١٥ ، ٢١٨ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ) .

## مالك بن أنس بن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي (ت ١٧٩)

الإمام الحافظ ، فقيه الأمة ، شيخ الإسلام ، إمام دار الهجرة ، أكثر المؤلف من النقل من الموطأ ، وربما ذكر اختلاف روايات الموطأ ، نقلا عن ابن عبد البر . محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله البخاري(ت٢٥٦) شيخ الإسلام وإمام الحفاظ ، صاحب الصحيح ـ الذي هو أصح الكتب بعد

<sup>(</sup>١) مطبوع في أربعة أجزاء في مجلدين مع التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي .

<sup>· (</sup>٢) مطبوع مع التتبع بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي .

كتاب الله \_ تعالى \_ والتصانيف .

أكثر المؤلف من النقل من كتبه ، فنقل كثيرًا من الأحاديث من «صحيحه » ويبدو أن المؤلف اعتمد روايتين عن الفربري ـ راوي الصحيح عن البخاري ـ فقد نص في بعض المواضع على نقله من رواية أبي زيد المروزي محمد بن أحمد عن الفربري ( ١ / ٢٣٧ ) ، واستفاد المؤلف من صحيح البخاري كثيرًا في ترتيب كتابة وتبويب أبوابه ، كما سبق بيانه في الكلام على منهج المؤلف .

ونقل المؤلف كثيرًا من الكلام على الرواة وعلل الحديث من التاريخ الكبير للبخاري ، وربما نقل منه حديثًا بإسناده كما في (٦ / ٥٢٨ ـ ٥٢٩) . ونقل من ضعفاء البخاري في عدة مواضع .

وكذلك صرح المؤلف بنقله من الكنى المجردة للبخاري في ( ٥ / ٢٧٩ ) ونقل تعليل البخاري الأحاديث كثيرة من علل الترمذي الكبير

#### محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري ( ٣١٠ )

الإمام العلم المجتهد ، عالم العصر ، صاحب التصانيف البديعة ، كان من أفراد الدهر علمًا وذكاءً وكثرة تصانيف ، قل أن ترى العيون مثله ، نقل المؤلف حديثًا من كتبه ( ٥ / ٣٨٥ ) وأسند آخر من طريقه ( ١ / ٣٨٧ ) ولم يسم الكتاب الذي نقل منه ، وصرح بتسمية كتابه « تهذيب الآثار »(١) في الأحكام الوسطى ( ١ / ١٢٣ ، ١٨٥ ) .

# محمد بن عبد السلام بن ثعلبة أبو الحسن الخشني (ت ٢٨٦)

الإمام الحافظ المتقن اللغوي العلامة ، صاحب التصانيف نقل المؤلف من كتبه ( ١ / ٥٤٤ \_ ٥٤٥ ) بواسطة ابن حزم .

#### محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو بكر الشافعي (ت ٣٥٤)

الإمام المحدث المتقن الحجة الفقيه مسند العراق ، صاحب الأجزاء الغيلانيات العالية ، طال عمره ، وتفرد بالرواية عن جماعة ، وتزاحم عليه الطلبة ؛ لإتقانه وعلو إسناده

نقل المؤلف من كتبه عدة أحاديث منها في ( ٥ / ٨٦ ، ٣٩٢ ، ٥٥٧)

<sup>(</sup>١) مطبوع منه مسند عمر وعلي وابن عباس بتحقيق العلامة محمود شاكر ـ رحمه الله ـ في ستة مجلدات

#### · محمد بن عبد الله بن سنجر أبو عبد الله الجرجاني (١) ( ت ٢٥٨ )

الحافظ الكبير ، أحد الأثبات المكثرين ، قال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ( ٥ / ١٨٣ ) : صاحب المسند ، وله كتاب التفسير عشرون كتابًا .

نقل من كتابه حديثًا في (١ / ٤٢١) بواسطة ابن عبد البر في التمهيد محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله الحاكم (ت ٥٠٥)

الإمام الحافظ الناقد العلامة ، شيخ المحدثين ، صاحب التصانيف ، نقل المؤلف من كتبه عدة أحاديث منها في ( 1 / 7 ، 7 ، 8 ، 8 ، 9 ) وصرح في ( 1 / 7 ) بتسمية الكتاب وهو « المدخل »(1 ) ، وصرح في الأحكام الوسطى ( 1 / 7 ، 1 ) بالنقل من كتاب علوم الحديث للحاكم ، ونقل المؤلف عن الحاكم بعض الكلام على الرواة كما في ( 1 / 7 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ) .

#### محمد بن عبد الملك بن أيمن أبو عبد الله القرطبي (ت ٣٣٠)

الإمام الحافظ العلامة ، شيخ الأندلس ومسندها في زمانه ، رفيق قاسم بن أصبغ الحافظ في الرحلة ، كان بصيرًا بالفقه ، علامة مفتيًا بارعًا ، عارفًا بالحديث وطرقه ، عالمًا به ، صنف كتابًا في السنن خرجه على سنن أبي داود .

نقل المؤلف عنه عدة أحاديث ، منها ( ۱ / ۲۲۷ ، ۵۲۸ ، ۵۶۳ ) وأغلبها نقلها بواسطة ابن حزم .

#### محمد بن عمرو بن موسى أبو جعفر العقيلي (ت ٣٢٣ أو ٣٢٣)

الإمام الحافظ الناقد ، صاحب كتاب الضعفاء الكبير ، نقل المؤلف من كتابه عدة أحاديث منها ( ١ / ٣٤٣ ـ ٣٤٣ ، ٢ / ٥٦ ) وبعض هذه المواضع نقلها بواسطة التمهيد لابن عبد البر ، وسماه التاريخ الكبير ونقل عنه أيضًا كلامًا في الرواة وتعليلا للروايات في عدة مواضع منها ( ١ / ٣٦٨ ، ٢ / ٢٠١ ) .

# محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي (ت ٢٧٩)

الحافظ العلم الإمام البارع مصنف الجامع وكتاب العلل والشمائل ، نقل المؤلف من جامع الترمذي أحاديث كثيرة ، وكذلك نقل منه تعليل لأحاديث

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ جرجان ( رقم ٦٣٣ ) وبيان الوهم والإيهام ( ٥ / ٦٣٦ ) وتذكرة الحفاظ ( ٢ / ٥٧٨ ) وتوضيح المشتبه ( ٥ / ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : المدخل لمعرفة الصحيح .

وكلامًا في الرواة ، ونقل من العلل الكبير كثيرًا من تعليلات الأحاديث ، ونقل أيضًا من كتاب الشمائل حديثًا ( ٥ / ١٦٦) .

#### \_محمد بن فتوح بن عبد الله أبو عبد الله الحميدي (ت ٤٨٨)

الإمام القدوة الأثري ، المتقن الحافظ ، شيخ المحدثين ، صاحب « الجمع بين الصحيحين » نقل المؤلف من كتابه الجمع بين الصحيحين في موضعين (١/ ١٦٦، ٥٠ / ٨١) .

# مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد أبو الحسين القشيري ( ت ٢٦١).

الإمام الحافظ حجة الإسلام صاحب « الصحيح » ، أكثر المؤلف جداً من النقل من صحيح مسلم ، كما قال في الأحكام الوسطى (١/ ٧٠) : وعلى كتاب مسلم في الصحيح عولت ، ومنه أكثر ما نقلت . ا هـ .

#### وكيع بن الجراح بن مليح أبو سفيان الرؤاسي (ت ١٩٧)

الإمام الحافظ الثبت ، محدث العراق ، أحد الأئمة الأعلام ، كان من بحور العلم ، وأئمة الحفظ .

## يوسف بن عبد الله بن محمد أبو عمر بن عبد البر النمري (ت ٢٦٣)

الإمام العلامة ، حافظ المغرب ، شيخ الإسلام ، صاحب التصانيف الفائقة ، جمع وصنف ، ووثق وضعف ، وسارت بتصانيفه الركبان ، وخضع لعلمه علماء الزمان .

نقل المؤلف من عدة كتب من كتبه ، صرح بالنقل من « التمهيد » في مواضع كثيرة ، وصرح بالنقل من الاستذكار في عدة مواضع منها ( ٢ / ٣٧ ، ٥٤٦ ، ٥ كثيرة ) وصرح بالنقل من « التقصي » في مواضع ، ونقل من الاستيعاب ولم يصرح باسمه في عدة مواضع .

قلت : هذا ما وقفت عليه من مصادر عبد الحق إلا ما سهوت عنه ، أو زاغ عنه بصري حال استقرائي للكتاب لاستخراجي لمصادره ، فمن وجد شيئًا من ذلك فليضعه في موضعه ، والحمد لله رب العالمين .

# بين الأحكام الكبرى والوسطى

ألف عبد الحق أحكامه الكبرى أولا ومنه اختصر الأحكام الوسطى ، نص عليه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥، ٤٠).

الأحكام الكبرى حجمه أضعاف حجم الأحكام الوسطى ، قال الغبريني : سمعت من شيخنا أبي محمد بن عبادة \_ رحمه الله \_ أنه \_ يعني : عبد الحق \_ ألف كتابًا كبيرًا في الأحكام في الحديث ، وهو أضعاف « الأحكام الكبرى » سمعت منه أن الكتاب المذكور اضمحل أمره بعد كمال تأليفه لكبيره . ا هـ .

قلت: ويعني ابن عبادة بالأحكام الكبرى هنا الأحكام الوسطى ، وذلك أن الأحكام الوسطى اشتهرت ـ بعد اضمحلال أمر الأحكام الكبرى ـ بالأحكام الكبرى، وذلك مشهور في كتب أهل العلم ، وموجود في كثير من نسخ الأحكام الوسطى مكتوب عليها أنها الأحكام الكبرى ، ولا يرتاب من يراها لأول وهلة أنها الأحكام الوسطى ، إنما سميت بالكبرى في مقابلة الأحكام الصغرى ، قال محمد عابد الفاسي: وقد تبين بعد البحث والتتبع أن للإمام المذكور ـ يعني : عبد الحق ـ موضوعات ثلاثة في الأحكام : « الأحكام الكبرى » وهي التي يذكرها ابن القطان والمؤلف نفسه يحيل عليها ويسميها بالكتاب الكبير الذي يذكر فيه الأحديث بأسانيدها ، ولم يشتهر هذا الكتاب ، فإذًا لا يعرف عند الناس إلا بالأحكام الكبرى ، ويعنون بها الوسطى ، التي كتب عليها ابن القطان ، ثم عنده الأحكام الصغرى . ا ه . نقلا من الشروح والتعليقات ( ١ / ١٣١ ) .

فالكتاب الكبير الذي اضمحل أمره هو كتابنا هذا « الأحكام الكبرى » لا كما ظن بعضهم أنه كتاب رابع لأبي محمد في الأحكام ، والله أعلم .

ولعل كبر حجم الأحكام الكبرى هو الذي أدى إلى اضمحلال أمره ، والله أعلم .

بدأ المؤلف « الأحكام الكبرى» دون مقدمة ، بل بدأها مباشرة بكتاب الإيمان، أما الأحكام الوسطى فقد بدأها بمقدمة علمية ، ذكر فيها منهجه في الكتاب ، ومصادره الأساسية فيه ، وطريقته في سياق الأحاديث وتعليلها ، وكثيرًا من الفوائد المهمة ، ينبغى الوقوف عليها .

في الأحكام الكبرى ينقل المؤلف الأحاديث من كتب الأصول بأسانيدها ،

أما في الأحكام الوسطى فيختصر الأسانيد ، وقد أفصح المؤلف ـ رحمه الله ـ عن منهج اختصاره للأسانيد فقال في مقدمة الأحكام الوسطى ( ١ / ٧٠) : وجعلت هذا الكتاب مختصر الإسناد ؛ ليسهل حفظه ويقرب تناوله وتتيسر فائدته ، إلا أحاديث يسيرة ذكرت بسندها أو بعضه ليتبين الراوي المتكلم فيه ؛ لأنه ربما كان الراوي لا يعرف حتى يذكر عمن روى ، ومن روى عنه ، وربما فعلت ذلك لقرب السند ، وربما ذكرت من الإسناد رجلا مشهوراً يدور الحديث عليه ويعرف به . ا هـ .

قلت: وذكر الحديث بإسناده أعظم فوائد الأحكام الكبرى ، خصوصاً مع فقد بعض الأصول التي ينقل منها المؤلف ، وعدم طبع بعضها ، وعدم اكتمال طبع بعضها ، ووقوع كثير من التحريف والتصحيف والسقط في كثير من النسخ المطبوعة لبعض هذه الأصول وأيضاً فإن ذكر الحديث بإسناده ثم الكلام عليه تصحيحاً وتضعيفاً أو على بعض رجاله تعديلا وتجريحاً أبعد عن الوهم والإيهام ، ولذلك تجد أن كثيراً من انتقادات الحافظ أبي الحسن بن القطان واعتراضاته على الأحكام الوسطى لا يُردُ على الأحكام الكبرى ، كما نبه ابن القطان نفسه إلى ذلك في مواضع من كتابه .

وأيضًا من فوائد ذكر أحاديث الأحكام الكبرى بأسانيدها ضبط هذه الأحاديث على ، على أصول المغاربة ورواياتهم ؛ لأن أغلب الأصول التي بين أيدينا طبعت على ، أصول المشارقة ، نبهني لهذه الفائدة فضيلة الدكتور أحمد معبد \_ حفظه الله ورعاه، ونفعنا بعلمه ، وجزاه عنا خير الجزاء .

إن الأحكام الوسطى مختصرة من الأحكام الكبرى إلا أن الأحكام الكبرى النفطف أسانيد وأصح متونًا من الأحكام الوسطى ، وذلك أن المؤلف \_ رحمه الله \_ زاد في الأحكام الوسطى عددًا كبيرًا من الأحاديث الضعيفة والواهية عنده ، وبين عللها ، ولنأخذ مثالا لكتاب الإيمان ، فنجد أن المؤلف زاد في الأحكام الوسطى خمسة أحاديث وضعفها كلها ، هذا سياقها بنصها :

الحديث الأول: بعد أن ذكر حديث جبريل من صحيح مسلم قال: ذكر هذا الحديث أبو جعفر العقيلي من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن علقمة بن أبي عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن يحيى بن يعمر قال فيه: « فما شرائع الإسلام؟ قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة . . . » الحديث .

قال العقيلي : كذا قال « شرائع الإسلام » وتابعه على هذه اللفظة أبو حنيفة

وجراح بن الضحاك . قال : وهؤلاء مرجئة . لم يزد على هذا ، وعبد العزيز ثقة مشهور في الحديث متعبد ، إنما كان صاحب رأي . ا هـ . الأحكام الوسطى (١/ ٧٣ ـ ٧٣ ) .

الحديث الثاني: قال: وروى عبد السلام بن صالح الهروي قال: نا علي ابن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن أبيه، عن علي قال: قال رسول الله عليه : « الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان ».

وعبد السلام هذا ضعيف لا يحتج به ، وحديثه هذا أخرجه قاسم بن أصبغ والعقيلي وغيرهما ، وقد رواه عن علي بن موسى الهيثم بن عبد الله وهو مجهول، وداود بن سليمان القزويني وعلي بن الأزهر السرخسي ، وهما ضعيفان .

ورواه الحسن بن علي العدوي عن محمد بن صدقة ومحمد بن تميم ـ وهما مجهولان ـ عن موسى بن جعفر ـ والد علي ـ والحسن هو ابن علي بن صالح بن . زكريا أبو سعيد البصري ، وكان يضع الحديث ، ولا يتيسر هذا الحديث من وجه صحيح . 1 هـ . الأحكام الوسطى ( ١ / ٧٥ ) .

الحديث الثالث: قال: وذكر علي بن عبد العزيز في المنتخب عن يحيى بن اليمان ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « من قال : لا إله إلا الله لم يضره معها خطيئة ، كما لو أشرك بالله لم تنفعه معها حسنته » .

هكذا قال : عن يحيى بن اليمان . ويحيى بن اليمان لا يحتج بحديثه ، وأكثر الناس يضعفه .

والصحيح ما رواه أبو نعيم عن سفيان ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه قال : جاء رجل \_ أو شيخ \_ فنزل على مسروق فقال : سمعت عبد الله ابن عمرو يقول : قال رسول الله ﷺ : « من مات لا يشرك بالله شيئًا ... » ثم ذكر مثله . ا هـ . الأحكام الوسطى ( ١ / ٧٨ ) .

الحديث الرابع: قال: وذكر أبو أحمد من حديث حجاج بن النصير قال: نا المنذر بن زياد الطائي ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، سمعت عمر بن الخطاب يقول: « كما لا ينفع مع الشرك شيء كذلك لا يضر مع الإيمان بالله شيء » .

حجاج ضعفه ابن معين والنسائى

وقال فيه ابن معين مرة : شيخ صدوق ، ولكن أخذوا عنه شيئًا من حديث

وذكر أبو أحمد أحاديث هذا منها ، وقال : لا أعلم له شيئًا منكرًا غير هذا ، وهو في غير ما ذكرته صالح ، وهو حجاج بن نصير الفساطيطي . ا هـ . الأحكام الوسطى ( 1 / ٧٨ ـ ٧٧ ) .

الحديث الخامس: قال: وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث العلاء بن كثير، عن مكحول، عن أبي ذر وعبادة بن الصامت قالا: قال رسول الله على « أقروا بالإيمان، وتسموا به، فإنه كما لا يخرج العمل الصالح والمشرك من شركه، كذلك لا يخرج العمل السبئ المؤمن من إيمانه».

العلاء بن كشير منكر الحديث ضعيف ، ولا يصح أيضًا سماع مكحول عن عبادة ، ولا من أبي ذر ـ رضي الله عنهما . ا هـ . الأحكام الوسطى (١/ ٧٩).

قلت: ولهذا تجد أن الأحكام الوسطى أكثـر كلامًا على الأحاديث والرواة ، وإنما كثـر الكلام لكثرة الأحاديث الضعيفة ، ولذلك تجـد كل ما زاده المؤلف في الأحكام الوسطى حذفه من « الأحكام الصغرى » لضعفه .

ومع نظافة أسانيد « الأحكام الكبرى » \_ إذ ليس فيها من الأحاديث ما أجمع على تركه \_ تبقى أحسن ترتيبًا وأدق تصنيفًا من « الأحكام الوسطى » حتى يمكن لقيائل أن يقول إن عبد الحق أراد أن يقرب « الأحكام الكبرى » في «الأحكام الوسطى » فأبعدها ، خصوصًا في غير أبواب الأحكام الفقهية ، فمثلا كتاب الإيمان في الأحكام الكبرى يقع في ( ٢١١ ) صفحة \_ من طبعتنا هذه \_ ويحتوي على ( ١٤٥ ) بابًا ، في حين أن نفس الكتاب جعله المؤلف في « الأحكام الوسطى » بابين فقط ، ويقع في ( ١٨ ) صفحة فقط

أما في أبواب الأحكام الفقهية فإن المؤلف ـ رحمه الله ـ في الأحكام الوسطى يدمج الأبواب دمجًا ، ويجحف في الاختصار إجحافًا ، فمثلا كتاب الطهارة في الأحكام الكبرى يقع في ( ١٨٧ ) صفحة ، ويحتوي على ( ١٦٧ ) بابًا ، في حين أن نفس الكتاب في الأحكام الوسطى يقع في ( ١٢٤ ) صفحة ويحتوي على ( ١٩١ ) بابًا فقط ، ها هي تراجمها لتنظر بنفسك :

١ ـ باب الابتعاد عن قضاء الحاجة ، والـتستر ، وما يقول إذا دخل الخلاء ، وإذا خرج منه ، وذكر مـواضع نهي أن يتخلى فيـها وإليها ، وفي البـول قائمًا إذا

- أثر تطايره ، وما جاء في السلام على من كان على حاجته ، والحديث عليها ، والخديث عليها ، والنهى عن مس الذكر باليمين عند البول وذكر الاستنجاء .
  - ٢ ـ باب الوضوء للصلاة وما يوجبه .
- ٣ \_ باب ما جاء في الوضوء من القبلة والدم والقلس والضحك في الصلاة .
  - ٤ \_ باب ما جاء في الوضوء مما مسته النار ومن النوم .
    - ٥ \_ باب إذا توضأ ثم شك في الحدث .
- ٦ باب الوضوء لكل صلاة ، ومن صلى الصلوات بوضوء واحد ،
   والوضوء عند كل حدث ، والصلاة عند كل وضوء .
  - ٧ ـ باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك .
    - ٨ ـ باب في السواك لكل صلاة ولكل وضوء .
      - ٩ ـ باب ذكر المياه وبئر بضاعة .
- ١٠ ـ باب في وضوء الرجل والمرأة معًا في إناء واحد ، وما جاء في الوضوء
   بفضل المرأة ، والوضوء في آنية الصفر ، والنية للوضوء والتسمية والتيمن .
- 11 \_ باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء ، وصفة الوضوء والإسباغ ، والمسح على العمامة والناصية والعصائب ، والمسح على الحفين في السفر والحصر والتوقيت له .
  - ١٢ ـ باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء .
- ١٣ ـ باب من توضأ مرة مرة أو أكثر ومن ترك لمعة ، وفي تفريق الوضوء والانتضاح ، وقدر ما يكفي من الماء ، وما ينحدر من الإسراف في الوضوء ، وما يقال بعده ، وفضل الطهارة والوضوء .
- 18 \_ باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ونوم الجنب إذا توضأ ، وأكله ومشيه ومجالسته ، وكم يكفي من الماء ، واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد ، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب ، وتأخير الغسل وتعجيله ، وصفته ، والتستر .
- ١٥ \_ باب في الجنب يذكر الله ، وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف ، وهل يدخل المسجد ، والحائض أيضًا ، والكافر يغتسل إذا أسلم .
- ١٦ \_ باب في الحائض وما يحل منها ، وحكمها ، وفي المستحاضة ، وفي النفساء .

۱۷ \_ باب في التيمم

١٨ ـ باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي والمني ، والإناء يلغ فيه الكلب والهر ، والفارة في السمن ، وفي جلود الميتة إذا دبغت ، وفي النعل والذيل يصيبهما الأذي .

۱۹ ـ بـاب في قـص الشـارب ، وإعفـاء اللحيـة ، والاســـــــداد ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، والحتان ، ودخول الحمام ، والنهي أن ينظر أحد إلى عورة أحد ، و ما جاء في الفخذ . ا هــ

هذه طريقة عبد الحق في التبويب في الأحكام الوسطى ، أما في الأحكام الكبرى فطريقته دقيقة في التبويب ، حتى أن هذه الأبواب التي لم تبلغ العشرين في الأحكام الوسطى زادت على مائة وستين بابًا في الأحكام الكبرى \_ كما سبق .

ومن مميزات الأحكام الوسطى أن سكوت المؤلف على حديث فيها تصحيح لهذا الحديث ، كما نص عليه المؤلف في مقدمتها (١/ ٦٦).

اهتم العلماء بالأحكام الوسطى اهتمامًا بالغًا ، قال ابن القطان في مقدمة بيان الوهم والإيهام (7 / V - A): وبعد ، فإن أبا محمد بن عبد الرحمن الأزدي ثم الإشبيلي ـ رحمة الله عليه ـ قد خلد في كتابه الذي جمع فيه أحاديث أحكام أفعال المكلفين علمًا نافعًا وأجرًا قائمًا ، زكا به عمله ، ونجح فيه سعيه ، وظهر عليه ما صلح فيه من نيته وصح من طويته ، فلذلك شاع الكتاب المذكور وانتشر ، وتلقي بالقبول ، وحق له ذلك ، لجودة تصنيفه ، وبراعة تأليفه ، واقتصاده وجودة اختياره ، فلقد أحسن فيه ما شاء ، وأبدع فوق ما أراد ، وأربى على الخاية وزاد ، ودل منه على حفظ وإتقان ، وعلم وفهم ، واطلاع واتساع ، فلذلك لا تجد أحدًا ينتمي إلى نوع من أنواع العلوم الشرعية ، إلا والكتاب المذكور وخاصة من لا يشارك في طلبه بشيء من النظر في علم الحديث ، من فقهاء وحاصة من لا يشارك في طلبه بشيء من النظر في علم الحديث ، من فقهاء ومتكلمين وأصوليين ، فإنهم الذين قنعوا به ، ولم يبتغوا سواه . ا هـ . وقال الذهبي في السير ( ٢١ / ١٩٨٨ ) : وسارت بأحكامه الصغرى والوسطى المركبان . ا هـ .

وكثر النقل منه في كتب المحدثين وغيرهم ، منها : « الإمام في معرفة أحاديث الأحكام » للنووي ، أحاديث الأحكام » للبن دقيق العيد ، و « خلاصة الأحكام » للنووي ، « والإعلام بسنته عليه السلام » لمغلطاي ، و « نصب الراية في تخريج أحاديث

الهداية » للزيلعي ، و « البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن الملقن ، و « التلخيص الحبير » لابن حجر ، وغيرها من كتب أهل العلم .

وممن اعتنى بالأحكام الوسطى أبو الحسن بن القطان فألف عليها كتابه الحافل «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام » وكتب ابن المواق تعقيبًا على «بيان الوهم والإيهام » كتابه « المآخذ الحفال السامية عن مآخذ الإهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من الإخلال والإغفال والإهمال » لكنه اخترمته المنية قبل أن يتم تبييضه ، فتولى الإمام محمد بن عمر بن محمد بن رشيد السبتي \_ صاحب الرحلة المشهورة \_ تتميم الكتاب ، ثم جاء ابن عبد الملك فجمع بين هذه الكتب مع كتاب الأحكام ، على ترتيب كتاب الأحكام ، يقول ابن عبد الملك عن كتابه هذا : فصار كتابي هذا من أنفع المصنفات وأغزرها فائدة ، حتى لو قلت أنه لم يؤلف في بابه مثل لم أبعد ، والله ينفع به . ا ه .

قلت : وجمع العلامة مغلطاي كتاب « الأحكام الوسطى » وكتاب « بيان الوهم والإيهام » في كتاب واحد سماه « منار الإسلام » .

ونتج عن هذا الاعتناء كثرة نسخ الأحكام الوسطى الخطية الموجودة في مكتبات العالم .

وأما الأحكام الكبرى فقد سبق نقل الغبريني عن شيخه ابن عبادة أنه اضمحل أمره بعد كمال تأليف عبد الحق للأحكام الوسطى ، ونتج عن هذا أيضًا ندرة نسخ الأحكام الكبرى في مكتبات العالم ، فلم نعثر بعد البحث الحثيث وسؤال غير واحد من أهل العلم إلا على نسخة واحدة فريدة ، ووجدنا عدة نسخ كتب عليها « الأحكام الكبرى » وبعد الوقوف عليها يتضح أنها « الأحكام الوسطى »(١)، وقد تقدم أن الأحكام الوسطى بعد اضمحلال أمر الأحكام الكبرى ـ عرفت بالأحكام الكبرى ـ ومع توافر نسخ الأحكام الوسطى فقد طبعت على نسخة واحدة ، طبعة غير جيدة ، وقع فيها كثير من التصحيف والتحريف ، مع عدم العناية بها .

وها نحن نطبع الأحكام الكبرى على نسخة واحدة أيضًا ، وقد اعتنينا بها ، نسأل الله أن ينفع بها .

<sup>(</sup>١) وكم من نسخة سمعنا بها وبذلنا الوقت والجهد للوقوف عليها فإذا هي «الأحكام الوسطى» والله المستعان .

#### التوصيف العلمي للنسخة الخطية

هي نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٢٩) حديث ، تتكون من ست مجلدات ، الموجود منها أربع مجلدات :

المجلد الأول : ويقع في ( ١٨٩ ) ورقة ، يستدئ بأول الكـتاب ، وينتـهي بباب وقت صلاة الفجر .

المجلد الثاني : ويقع في ( ١٦٨) ورقة ، يبتـدئ بباب من أدرك ركـعة من الفجر ، وينتهي بباب ما جاء في المال من الحقوق سوى الزكاة .

المجلد الخامس: ويقع في (١٣٩ ) ورقة ، يبتدئ بكتاب الأمراض والعيادة، وينتهي بباب الترجيع في القراءة .

المجلد السادس : ويقع فــي ( ٢٠٥ ) ورقة ، يبتــدئ بباب الجهــر بالقراءة ، وينتهى بنهاية الكتاب

نسخها محمد بن قنان ، كما في آخر المجلد الأول

مقاس الورقة ١٩ × ٢٧ سم .

كل ورقة من وجهين ، عدد الأسطر في الوجه الواحد في المجلد الأول (٢٣) سطرًا ، وفي المجلدين الثاني والخامس (٢٥) سطرًا ، وفي المجلد السادس (٢١) سطرًا .

وهي نسخة جيدة مقابلة ؛ يتضح ذلك من وجود الدوائر المنقوطة في مواطن كثيرة بها ، وكذلك استدراك الناسخ لبعض السقط على الحاشية ثم كتابة "صح" بجواره ، وخطها جيد ، غير مشكل ، والناسخ يختصر صيغة الصلاة على النبي في بعض المواضع فيكتب : صلى الله عليه . فأتمناها حيث جاءت ، وعلى النسخة حواشي كثيرة لغوية وحديثية ، وأكثر الحواشي اللغوية منقولة من جامع القزاز ، ولم نلتزم بإثبات هذه الحواشي ، فريما انتخبنا منها ، وريما أهملناها وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة سنة ٤٧٧ هـ ، كما هو مثبت في آخر المجلد السادس (ق ٢٠٢ ـ ب) .

وعلى طرة المجلد الأول شهادة الحافظ ابن حجر على السلطان الملك المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي (ت ٨٢٤) أنه وقف هذا الكتاب بخط ابن حجر هذا نصه: الحمد لله ، أشهد على السلطان الملك المؤيد أبو النصر شيخ . . . أنه وقف هذا الجزء وما بعده ، وعدتهم ستة أجزاء على طلبة العلم ، وجعل مقره بجامعه بباب زويلة ، وشرط ألا يخرج منه بعارية ولا بغيرها . شهد بذلك أحمد ابن على العسقلاني . ا ه . .

كتب تحتها تملك مؤرخ بسنة ( ٨٥٢) نصه : في نوبة الفقير إلى الله \_ تعالى \_ أحمد بن الهائم سنة ٨٥٢ .

وتتكرر هذه الشهادة وهذا التملك على طرة كل مجلد .

وفي أول المجلدة الأولى ترجمة مختصرة لعبد الحق ، وفهرست للكتب المخرج منها هذا الكتاب .

وهذه النسخة قرأها موسى بن محمد بن إبراهيم بن هبة الله الشافعي على أبيه في مجالس من أشهر رجب وشعبان ورمضان ولم نستطع قراءة السنة ، ولم نقف لهما على ترجمة ، والله أعلم .

# عملنا في الكتاب

اعتمدنا نسخة دار الكتب أصلا.

قام إخواننا العاملون بدار الكوثر بنسخ الكتاب

ثم قاموا بمقابلة المنسوخ على النسخة الخطية مرة ثانية .

بعد ذلك بغية ضبط نص الكتاب ضبطًا صحيحًا ، وتقريب الاستفادة منه اتبعنا المنهج التالى :

نسقنا فقرات الكتاب ، ووضعنا علامات الترقيم المناسبة ، فأبرزنا نص الحديث النبوي واسم صاحب الكتاب ، ليسهل الوقوف على الحديث المطلوب ، ومعرفة من خرجه من الأئمة .

قابلنا المواطن المشكلة مرة ثانية على الأصل الخطى .

عزونا الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف الشريف مع ضبطها بالشكل التام .

عزونا الأحاديث النبوية إلى أصولها من كتب الحديث المتوفرة لدينا ، وقد قام بأكثر هذا العزو الأخوان الفاضلان سيد رمضان ومحمد كفافي ، جزاهما الله خيرًا.

قابلنا الأحاديث على أصولها التي خرجها المؤلف منها مقابلة دقيقة ، لا سيما الأسانيد ، وأثبتنا الفروق الجوهرية ، ونبهنا على اختلاف الروايات للكتاب الواحد في كثير من الأحيان ، مما جعلنا نراجع عدة نسخ للكتاب الواحد ، خصوصًا للكتب الستة ، وهذا بيان لبعض نسخ الكتب الستة التي رجعنا إليها :

صحيح البخاري: راجعنا النسخة المطبوعة مع فتح الباري بتحقيق محمد فواد عبد الباقي ، وعليها جرى العزو \_ وهذه النسخة فيها تحريف وتصحيف وسقط وتكرار في مواضع كثيرة ، نبهنا على بعضها \_ والنسخة السلطانية المتقنة \_ وهي التي ترجع إلى نسخة الحافظ اليونيني ، ولولا انتشار النسخة الأولى في أيدي طلبة العلم ما استخدمنا إلا هذه النسخة المتقنة ، ولو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لاستخدمناها \_ والنسخة الثالثة هي نسخة إرشاد الساري للقسطلاني ،

وهي نسخة في غاية الإتقان ، قيد فيها القسطلاني كل الاختلافات ـ التي ذكرها اليونيني في نسخته بالرموز ـ بالحروف ، فلا ينبغي لطالب العلم أن يهمل هذه النسخة ، والنسخة الرابعة هي نسخة فتح الباري نفسه ، خصوصًا ما قيده الحافظ ابن حجر بالحروف ، فكنا نقابل الحديث على نسخة محمد فؤاد عبد الباقي المطبوعة مع فتح الباري فإن اتفقا فبها ونعمة ، وإن اختلفا في حرف أو لفظ عدنا إلى إحدى النسختين الراجعتين إلى نسخة الحافظ اليونيني ـ وكان جل اعتماد أخي إبراهيم سعيد في الجزء الذي حققه على النسخة السلطانية ، وكان جل اعتمادي أنا على نسخة إرشاد الساري ـ مع ما قيده الحافظ في الفتح ، ثم نثبت بعد ذلك ما رأيناه صوابًا من تصحيح لفظ أو إضافة كلمة ساقطة ، أو حذف كلمة تكررت، أو تنبيه على سقط أو تحريف أو تكرار في النسخة المطبوعة ، أو تنبيه على اختلاف روايات البخاري في هذا الموضع ، ونحو هذا ، وهذا منهجنا بالنسبة لكل الكت بعد .

صحيح مسلم: راجعنا نسخة محمد فؤاد عبد الباقي وعليها العزو، ونسخة شرح مسلم للنووي خصوصًا ما قيده النووي ـ رحمه الله ـ بالحروف من ضبط الألفاظ واختلاف الروايات، واكتفينا بهاتين النسختين ـ في الغالب ـ لأن النووي ينقل أغلب هذا الضبط واختلاف الروايات عن القاضي عياض، وإنما اكتفينا بذلك لأن القاضي عياض مغربي كعبد الحق، وقريب العصر من عبد الحق أيضًا، فقد توفي سنة ( ٥٤٤) وقد اعتنى ـ رحمه الله ـ بضبط الكتاب وذكر الروايات عناية .

سنن أبي داود: راجعنا نسخة محمد عوامة وعليها العزو ـ وهي نسخة جيدة ـ وراجعنا نسخة محمد محيي الدين عبد الحميد ونسخة الدعاس في مواطن من الكتاب ، وكذلك راجعنا عون المعبود في مواطن .

سنن النسائي : راجعنا المجتبى بتحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي ، طبع دار المعرفة (١) ، وعليها العزو ، وكذلك راجعنا ما قيده السيوطي والسندي بالحروف في حاشيتها ، وراجعنا السنن الكبرى بتحقيق البنداري وكسروي ،

<sup>(</sup>١) وهي نسخة جيدة ، فيها جهد طيب ، وقد جرى عليها العزو والتخريج بناءً على اقتراح أخينا الفاضل أبي بلال غنيم بن عباس ، كي تشتهر بين طلبة العلم .

وعليها العزو في الأحاديث التي لا توجد إلا في السنن الكبرى ، وإذا عزونا الحديث إلى المجتبى أطلقنا ، فإذا أردنا السنن الكبرى قيدنا العزو بالكبرى ، وإذا عزونا الحديث إليهما معًا فهذا يعني أن اللفظ للكبرى ، ولكنا لم نهمل المجتبى حتى لا يُظن أن الحديث ليس فيه .

جامع الترمذي المجلدين الرابع والخامس منها عطوة ، والطبعة الثانية حقق المجلدين الرابع والخامس منها الحوت ، وهما يتفقان في ترقيم الأحاديث المجلدين الرابع والخامس منها الحوت ، وهما يتفقان في ترقيم الأحاديث ويختلفان في أرقام الصفحات ، فليتنبه إخواننا إذا وجدوا اختلافا في أرقام صفحات المجلدين الرابع والخامس من جامع الترمذي إلى هذا الأمر - وعليها العزو ، وكذلك راجعنا النسخة المطبوعة مع تحفة الأحوذي - وهي في الحقيقة نسختان نسخة أعلى الصفحات منفردة ، ونسخة محزوجة مع الشرح ، وبينهما اختلافات ذكرنا بعضها - وكذلك راجعت النسخة المطبوعة مع عارضة الأحوذي في مواطن كثيرة من الكتاب ، وللأسف لم نقف على نسخة كاملة متقنة من جامع الترمذي بعد ، وكذلك راجعت تحفة الأشراف في نقل كلام الترمذي على الحديث، وقد قيدت في مواطن كثيرة جداً الاختلاف بين روايات هذه النسخ لكلام الترمذي ، بما لعلك لا تجده في غير هذا الموضع ، والحمد لله على توفيقه الترمذي ، بما لعلك لا تجده في غير هذا الموضع ، والحمد لله على توفيقه

الموطأ: راجعنا نسخة محمد فؤاد عبد الباقي ، وعليها العزو ، مع مراجعة التمهيد والاستذكار إن احتاج الأمر

ولا يعلم مدى الجهد المبذول في مراجعة كتب الأصول وشروحها لضبط نص الكتاب إلا الله \_ تعالى \_ ولو آثرنا الراحة \_ كما يفعل كثير من الناس \_ لاعتمدنا الأصح أو الأشهر عندنا في كل خلاف ، ولكنا نرى أن هذا الأسلوب لا يصلح أن يستخدم في كتب الحديث ؛ لأنه سيصبح كذبًا على الراوي ؛ لأن لكل كتاب روايات ، والمطبوع منها طبع على رواية واحدة من هذه الروايات ، والقليل جدًا من الكتب هو الذي ينص على اختلاف الروايات وينسب كل رواية لروايها ، فلو صوبنا رواية من رواية أخرى كان هذا قولا على الرواي الأول ما لم يقل ، وقد حاولنا في مواطن كثيرة من الكتاب التنبيه على هذه المسألة المهمة عن طريق ذكر

اختلاف روايات في ألفاظ يقطع كثير من الناس بخطئها ، فنذكر الروايات بها وتوجيهها إن أمكن .

ثم بعد ذلك قابلنا أسانيد الصحيحين والسنن على « تحفة الأشراف » للتأكد من سلامتها من التصحيف والتحريف والسقط ، وضبطنا كثيرًا من الأسماء والكنى والأنساب والألقاب من كتب المشتبه ونحوها .

ثم قمنا بتخريج كل أحاديث الكتاب من الكتب الستة باستخدام « تحفة الأشراف » وذلك لأن بعض أهل العلم قد أخذ على عبد الحق ـ رحمه الله ـ إبعاد النجعة في عزو بعض الأحاديث فأردنا بيان من روى الحديث من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه تفاديًا لهذا النقد ، وقد عاونني في هذا التخريج بل قام بأكثره الأخوان الفاضلان: سيد رمضان ومحمد كفافي جزاهما الله خيرًا .

ربما خرجت بعض الأحاديث من غير الأصول التي عزاها المؤلف لها لضبط الإسناد أو لتصحيح المتن ، أو لفائدة أخرى ذكرتها في محلها .

وبهذا نكون قد انتهينا من توثيق الأحاديث النبوية وضبطها سندًا ومتنًا ، ثم شرحنا بعض غريب الحديث ، وعلقنا على بعض المواطن المشكلة بما يزيل إشكالها ويبين معناها باستخدام كتب الغريب والشروح ، غير متوسعين في ذلك ، وفي مواطن قليلة نبهنا على علل بعض الروايات ، ولم نتوسع في ذلك لأن أحاديث الكتاب أكثرها مشهور والكلام عليها معروف مبسوط في كتب العلل والتخريجات والشروح وغيرها ، فلم نرد أن نثقل الحواشي ونضخم حجم الكتاب بنقله هاهنا.

لم نتوسع في توثيق الكلام في الرواة على عمد ؛ لأن أغلبه من الجرح والتعديل والتاريخ الكبير ، وهما متوافران في أيدي إخواننا من طلبة العلم .

اقتسمت أنا والأخ الفاضل إبراهيم سعيد تحقيق الكتاب ، فقام هو بتحقيق المجلدين الثاني والسادس ، وقمت أنا بتحقيق المجلدين الأول والخامس من النسخة الخطية ، وقد حرصت على أن يطبع كل مجلد من النسخة الخطية في مجلد مستقل من طبعتنا هذه ، حتى إن عثرنا على المجلدين المفقودين من الكتاب وضعناهما في مكانهما ، إن شاء الله \_ تعالى .

بعد ذلك كتبت مقدمة علمية للكتاب ، ذكرت فيها ترجمة موجزة للحافظ عبد الحق الإشبيلي وبيان مؤلفاته ، وأهمية كتاب الأحكام الكبرى ، ومكانته بين كتب أحاديث الأحكام ، وبيان ما كتب أحاديث الأحكام ، وبيان ما

لكل منها وما عليه \_ بما لم أره مجموعًا في كتاب آخر ، والحمد لله على توفيقه \_ وهو بحث مختصر متعوب عليه \_ ثم رسمت الخطوط العريضة لمنهج عبد الحق في الأحكام الكبرى ، ثم عقدت مقارنة بين الأحكام الكبرى ، ثم عقدت مقارنة بين الأحكام الكبرى ، والأحكام الوسطى بينت فيها مميزات الأحكام الكبرى وما أخذ عليها ، ثم وصفت النسخة الخطية المعتمدة ، ثم رسمت الخطوط العريضة لعملنا في الكتاب .

وقام إحواننا في دار الكوثر بعمل فهارس علمية للكتاب تحتوي على

١ \_ فهرس الموضوعات آخر كل مجلد .

٢ ـ فهرس الآيات القرآنية .

٣ ـ فهرس للأحاديث النبوية وقد قام بعمل هذين الفهرسين الأخ الفاضل أبو
 إسلام عبد العال مسعد .

٤ ـ فهرس الرواة المتكلم عليهم بحرح أو تعديل .

ه نهرس الأشعار وقام بعمل هذين الفهرسين الأخ الفاضل أبو فاطمة ياسر
 كمال.

ونتقدم بجزيل الشكر إلى فضيلة الدكتور الكريم/ أحمد بن معبد عبدالكريم، الذي تفضل بالتقديم للكتاب، جزاه الله خيراً على معاونته الدائمة وتشجيعه المستمر.

ولا يسعنا إلا أن نشكر كل من عاوننا على إنجاز هذا العمل على هذا الوجه الطيب ، ونخص منهم الأخوين الفاضلين : محمد مضطفى وحسن فوزي اللذين قاما عراجعة الكتاب لغويًا ، والإخوة الأفاضل : ياسر كمال ووليد أحمد وحسام عبد الله الذين قاموا بمقابلة تجارب الكتاب وتنبيهنا على بعض الأخطاء ، ونتقدم بجزيل الشكر لشيخنا المفضال أبي تراب عادل بن محمد ، الذي أعطانا نسخته المصورة من مخطوطة الكتاب ، ولا ننسى أخانا الفاضل أبا بلال غنيم بن عباس صاحب دار الكوثر ، جزاهم الله عنا خيرًا جميعًا .

والله نسأل أن يتقبل منا عملنا هذا ، وأن يجعله في موازين حسناتنا ، وأن ينفع به المسلمين ، إنه جواد كريم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كتبه : أبو عبد الله حسين بن عكاشة فجر الثلاثاء ١٢ من صفر سنة ١٤٢١ مـ

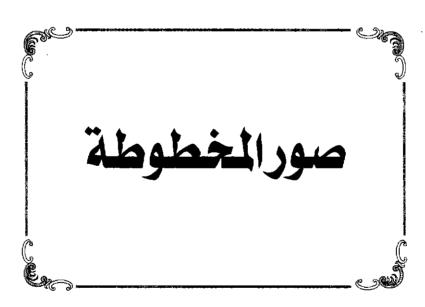

مددون وكتولوا لأعيم مزماركم ولا بنبرها في

عودالدالماسسال ولفام سه مرود

طرة الكتاب

المساوية الإسارة الأمة ويتها وال رويجياء العرف العالة وعالمت بيصام بين المراج والمرابع والمرابع والمرابع والم علا تعبيت الحياج عال بي ع تفريق ويداري بين الميا المجالة وتوليداهم فالمسابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع علىمن وفيدونام النات رديمة الالتحرائري عليماز للتعرولاميدسا المرا ومزار والسطيعة متابان الكايز اجلاء المدوقي لاعواصرة مراهاب كالماد عرانلاسرالا المتان تقاللالف لدلك فاجدهمان يمرسي المتداكات والاماج المناعة بيدوالامرع بالدهلت انقاجون الملامل المارسية ال راك مد مديد المدادة مل المديدة المدادة عالف يدعل المعادة والمادة عالف المدادة عالف المدادة عالف المدادة عالف المدادة المدادة المدادة عالف يشاون والمدادة عالف المدادة عالف يشاون والمدادة عالف يشاون والمدادة عالف المدادة عالف المدادة على المدادة ع The solution of the solution o Secondario de la Contrata de la Contrata de la Constante de la Contrata del Contrata de la Contrata de la Contrata del Contrata de la Contrata del Contrata de la Contrata de la Contrata del Contrata de la Contrata de la Contrata de la Contrata del Contrata del Contrata de la Contrata del att at set of the second secon المريهم عرمي يوسر كالالديالي المديالية ويليان للسكوديوني الزكاد ينتسم برمعان ويجال السياس ويسي الدين الد العبلاديوني الزكاد ينتسم برمعان ويجالا السيطيد الديسيال كالصابعة المسيدة فتارا عبوالعز لة تزفه قبانائ يؤون الدل يصدعن الدائمة وكون بنا العراقم كاسلات الماومجر بديري والهراكديك فاجين اومتهن فلداولت كاملارامهار حيطة الالبيطال علويكانا مستديك المستديرة وللالتدوية وتاريا وتاريا وتاريا وتاريا وتاريا المريارج وهدية مداوية فيدر فيدرج مرا بمريحة بالمريخة بدوانتي زاره عريم ويعد و علمه را بدائي والانتجاز المديد ومناه ويد ماي فالمري 以下、大い、」」というでは、日本のは、大いろうないまでは、 一日のかん مواسط متعاليالها 一一一人ないけんとことというというという LANGE LANGE CALLES CALLES CONTROLLED TO LANGE LANGE CALLES すべていていていていていていているというという いっているかったかっていまっているよう مدتوعين بدالدي دابوط الحدرى واجدر عدالمنى الراعادن التروايل معال لوفونك المنول المتمال المومك الخواله うしていまれていていていますがあるべくしはよりはない いまれているとうとうとうというないできているというこうできている والخريطال للندوالارجور بالدوجور بالداما الالان اليب المدي ق مطرهالا عالدمايو حايدايو درسدملى يعمي فالدائدة الالطاق بعدلات لمدعر احتار علجا للساوسد الوطافردمي بيسم يمني سدوعا بالداراء المساورة المايلان فوللفا الداري إلى المايلان في المدين إلى المارية ていていているからないというとうかっています المقانعها لمستشغطا يغشع يبلاق نرالق والسطب جهت forest the sold of the water till real later

الورقة الأولى من المجلد الأول

الورقة الأخيرة من المجلدالسادس

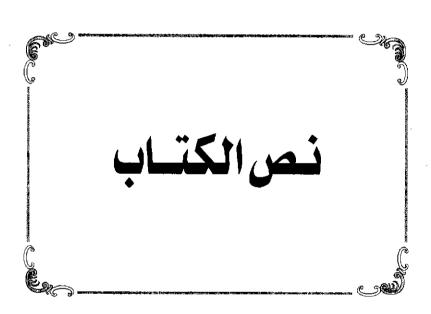

# بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على محمد وعلى آله كتا**ب الإيمان**

# باب بيان النبي على الإسلام والإيمان

قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج (١) \_ رحمه الله \_ : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ، ثنا وكيع ، عن كهمس ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ح.

قال : وثنا عبيد الله بن معاذ العنبري \_ وهذا حديثه \_ ثنا أبي ، ثنا كهمس ، عن ابن بريدة ،عن يحيى بن يعمر قال : « كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني ، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين ، فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله على ، فسألناه ما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد ، فاكتنفته أنا وصاحبي ، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليَّ فقلت : أبا عبد الرحمن ، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم . وذكر من شأنهم ، وأنهم يزعمون أن لا قدر ، وأن الأمر أنف . فقال : إذا لقيت أولئك ، فأخبرهم أني بريء منهم ، وأنهم براء مني ، والذي يحلف به عبد الله بن عمر : لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر . ثم قال : حدثني أبي عمر بن الخطاب ، قال : بينما نحن عند رسول الله على إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي ﷺ ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد ، أخبرني عن الإسلام . قال رسول الله على : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . قال : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال: فأخبرني عن الإيمان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته ، وكتبه ، ورسله

 $<sup>\</sup>overline{(1)(1)}$  ( ۲۸ رقم ۸ ) .

واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : فأخبرني عن أمارتها . قال : أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . قال : ثم انطلق فلبثت مليا ، ثم قال : يا عمر ، أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم "(1) .

[۱/ن۲-ب] / حدثني (۲): محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة الضبي قالوا: ثنا حماد بن زيد ، عن مطرالوراق ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر قال : « لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال : فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن حجة ... » وساقوا الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده ، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف .

أبو داود الطيالسي (٢) \_ وهو سليمان بن داود \_ قال : ثنا حماد بن زيد ، عن مطر الوراق بإسناد مسلم قال : حدثني عمر بن الخطاب « أنه كان عند رسول الله عنه فجاءه رجل عليه ثوبان أبيضان ( مقوم ، حسن النحو والناحية )(٤) ، فقال : أدنو منك يا رسول الله ؟ قال : ادن . فلم منك يا رسول الله ؟ قال : ادن . فلم يزل يدنو حتى كان ركبته عند ركبة رسول الله على ثم قال : أسألك ؟ قال : سل . قال : أخبرني عن الإسلام . قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان . قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال رسول الله على نعم . قال له الرجل : صدقت . فجعلنا نعجب من فأنا مسلم ؟ قال رسول الله على .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۰۰٪ ۲۲۳ ـ ۲۲۰ رقم ۲۶۰۲ ) والترمذي ( ۰ ٪ ٦ رقم ٪۲۶۱ ) والنسائي ( ۸ ٪ ۷۲٪ رقم ۲۰۰۵ ) وابن ماجه ( ۱ ٪ ۲۶ رقم ۲۳ ) .

<sup>(</sup>Y) صحیح مسلم(Y) (X) رقم (X) (Y)

<sup>(</sup>٣) مسند الطيالسي (٥ رقم ٢١).

<sup>(</sup>٤) كذا في « الأصل » ونسخة عتيقة من مسند الطيالسي \_ كما في آخر مسند الطيالسي (ص٣٦٤) \_ وفي النسخة المطبوعة من مسند الطيالسي : « حسن الوجه حسن الشعر ، فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا وما هذا يصاحب سفر » .

قوله لرسول الله: صدقت. كأنه أعلم منه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والجنة والنار، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال رسول الله: نعم. قال: صدقت. فجعلنا نعجب من قوله لرسول الله على صدقت. ثم قال: أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. فقال رسول الله عندة علم السئول عنها بأعلم من السائل، هن خمس لا يعلمهن إلا الله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَلُ بأعلم من السائل، هن خمس لا يعلمهن إلا الله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَلُ

مطر هذا قال فيه أبو حاتم وأبو زرعة ويحيى بن معين: صالح الحديث. وضعفه أبو حاتم ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد في عطاء بن أبي رباح. قال يحيى [ بن ] (٢) سعيد: يُشبّه مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ. قال أحمد بن حنبل: في عطاء خاصة. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: مطر بن طهمان ليس بالقوي. ومطر هذا أخرج عند مسلم في الشواهد.

الدارقطني (٢) \_ وهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي \_ قال : حدثنا إسماعيل بن محمد أبو علي وأبو بكر أحمد بن محمد بن موسى بن أبي (خيثمة ) (٤) صاحب بيت / المال ، قالا : ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، قال : [١/ق٦-١] ثنا يونس بن محمد ، ثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن يحيى بن يعمر قال : «قلت لابن عمر : يا أبا عبد الرحمن ، إن أقوامًا يزعمون أن ليس قدر ، قال : هل عندنا منهم أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر برئ إلى الله منكم وأنتم منه براء ، سمعت عمر بن الخطاب قال : بينما نحن جلوس عند النبي في ناس ؛ إذ جاء رجل ليس عليه شحناء سفر ، وليس من أهل البلد ، يتخطى

<sup>(</sup>١) لقمان : ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من الجرح والتعديل ( ٨ / ٢٨٨ ) وغيره .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ( ٢ / ٢٨٢ ـ ٢٨٣ رقم ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في سنن الدارقطني : حامد .

حتى (ورد) (١) فجلس بين يدي رسول الله على كما يجلس أحدنا في الصلاة ، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله فقال : يا محمد ، أخبرني ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأن تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان قال : فإن فعلت هذا فأنا مسلم ؟ قال : نعم . قال : صدقت ... » وذكر باقي الحديث وقال في آخره : « فقال رسول الله على : على بالرجل . فطلبناه ، فلم نقدر عليه ، فقال رسول الله على أخرون من هذا ؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ، فخذوا عنه ، فوالذي نفسي بيده ما شبه على منذ أتاني قبل مرتي هذه ، وما عرفته فخذوا عنه ، فوالذي نفسي بيده ما شبه على منذ أتاني قبل مرتي هذه ، وما عرفته حتى ولى »(٢) . قال أبو الحسن : هذا إسناد ثابت صحيح ، أخرجه مسلم بهذا الإسناد .

أبو داود سليمان بن الأشعث (٣) قال : حدثنا محمود بن خالد ، ثنا الفريابي ، عن سفيان ، ثنا علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر \_ يعني : عن ابن عمر \_ « أن جبريل قال للنبي على : فما الإسلام ؟ قال : إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان ، والاغتسال من الجنابة » .

مسلم (١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعًا ، عن ابن علية \_ قال زهير : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم \_ عن أبي حيان ، عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير ، عن أبي هريرة قال : « كان رسول الله عليه يومًا بارزًا للناس فأتاه رجل فقال : يا رسول الله ، ما الإيمان؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته ، وكتابه ولقائه ورسله ، وتؤمن بالبعث الآخر . قال : يا رسول الله ، ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة

<sup>(</sup>١) في سنن الدارقطني : ورك .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۳۲ رقم ۸) وأبو داود (۵/ ۲۲۳ \_ ۲۲۳ رقم ۲۲۲ ) والترمذي
 (۵/ ۲ رقم ۲۲۱ ) والنسائي (۸/ ۲۷۲ رقم ۵۰۰۵ ) وابن ماجه (۱/ ۲۶ رقم ۲۳)

<sup>(</sup>٣) ( ٥ / ٢٢٥ \_ ٢٢٦ زُقم ١٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٩ رقم ٩/١٥).

المفروضة ، وتصوم رمضان . قال : يا رسول الله ، ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإنك إن لا تراه فإنه يراك . قال : يا رسول الله ، / متى الساعة ؟ قال : [/ن٥٠-ب ما المسئول عنها بأعلم من السائل ، ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها ، وإذا كانت العراة الحفاة رءوس الناس فذاك من أشراطها ، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها ؛ في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَة ويُنزِلُ الْفَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأَي أَرْضٍ تَمُوت أِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) قال : ثم أدبر الرجل ، فقال رسول الله على الرجل . فأخذوا ليردوه ، فلم يروا شيئًا . فقال رسول الله على الرجل . فأخذوا ليردوه ، فلم يروا شيئًا . فقال رسول الله على الرجل . فأخذوا ليردوه ، فلم يروا شيئًا . فقال رسول الله على الرجل . فأخذوا ليردوه ، فلم يروا شيئًا . فقال رسول الله على الرجل . فأخذوا ليردوه ، فلم يروا شيئًا . فقال رسول الله على المراجل على الناس دينهم »(٢) .

وحدثنا $(^{(7)})$ : محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا محمد بن بشر ، ثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله ، غير أن في روايته : « إذا ولدت الأمة بعلها . يعني : السراري » .

أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، وأبو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان كوفي من خيار أهل الكوفة ، قاله مسلم بن الحجاج . وأبو زرعة اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال : عمرو بن عمرو ، عداده في أهل الكوفة . وأبو هريرة اختلف في اسمه ، فقيل : عبد شمس ، وقيل : عبد نهم ، وقيل : سكين بن عمرو ، وقيل : عبد الله بن عمرو ، ويقال : خرثوم ، ويقال : عبد العزى ، ذكر هذا مسلم بن الحجاج في كناه ، وزاد ابن أبي حاتم : ويقال : عبد غنم وعبد رهم بن عامر وعبد نعم وعامر بن عبد شمس وعبد الله بن عامر . قال : فأما من قال : اسمه عبد شمس فأبو نعيم ويحيى بن معين وأبو زرعة وذكر ذلك عن أحمد بن حنبل . قال ابن أبي حاتم أيضاً ويقال :

<sup>(</sup>١) لقمان : ٣٤ .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱/ ۱٤٠ رقم ۵۰ وطرفه في : ۷۷۷۷ ) وابن ماجه (۱/ ۲۵ رقم
 (۲) رواه البخاري (۱/ ۱٤٠ رقم ۱۵۰ رقم

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٣٩ رقم ٩/٦).

اسمه عبد الرحمن وعبد عمرو بن عبد غنم ويقال: عامر بن عبد شمس، وسمي في الإسلام عبد الله ولم يذكر قول مسلم في اسمه خرثوم وعبد العزى . وقال أبو عمر \_ وذكر الاختلاف في اسمه \_ : ويقال : عبد الرحمن بن صخر ، وعلى هذا اعتمدت طائفة ألفت في الأسماء والكنى ، وحكي عن البخاري أنه قال : كان اسم أبي هريرة في الجاهلية عبد شمس ، وفي الإسلام عبد الله . قال أبو عمر : ومثل هذا الاختلاف والاضطراب لا يصح معه شيء (١) وكنيته أولى به .

مسلم (٢): حدثني زهير بن حرب ، حدثني جرير ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : "سلوني . فهابوه أن يسألوه ، قال : فجاء رجل فجلس عند ركبتيه ، فقال : يا رسول الله ، ما الإسلام ؟ المرتبع : قال : لا تشرك / بالله شيئًا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان قال : صدقت . قال : يا رسول الله ، ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله . قال : صدقت . قال : يا رسول الله ، ما الإحسان ؟ قال : أن تخشى الله كأنك تراه ، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك . قال : صدقت . قال : يا رسول الله ، متى تقوم الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل ، وسأحدثك عن أشراطها ، إذا رأيت المرأة تلد ربها فذلك من أشراطها ، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان ، فذلك من أشراطها ، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله . ثم قرأ الآية : ﴿ إنَّ الله عنده علم السَّاعة ويُنزِلُ الْغَيْثُ ويَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأِي أَرْضِ تَمُوتُ . . . (٣) إلى ما في الأرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأِي أَرْضِ تَمُوتُ . . . (٣) إلى اخر السورة . ثم قام الرجل فقال رسول الله عند : (دوه على فالتمس فلم يجدوه ، ققال رسول الله على ذاد أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا » فقال رسول الله على فقال رسول الله على فقال رسول الله على فقال رسول الله قياد من أداد أن تعلموا إذ لم تسألوا » فقال رسول الله قال رسول الله ته السلام – أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا »

النسائي (٤): أخبرني محمد بن قدامة ، عن جرير ، عن أبي فروة ، عن أبي

<sup>(</sup>١) زاد في الاستيعاب ( ٤ / ٢٠٧ ) : يعتمد عليه ، إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٠ رقم ١٠).

<sup>(</sup>٣) لقمان : ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ( ٨ / ٤٧٥ \_ ٤٧٦ رقم ٦ - ٥ )

زرعة ، عن أبي هريرة وأبي ذر قال : « كان رسول الله ﷺ يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري [ أيهم ](١) هو حتى يسأل ، فطلبنا إلى رسول الله عليه ، فبنينا له دكانًا من طين يجلس عليه ، فبنينا له دكانًا من طين يجلس عليه ، إنا لجلوس ورسول الله على في مجلسه ، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهًا ، وأطيب الناس ريحًا كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف (السماط)(٢) قال: السلام عليكم يا محمد . فرد عليه السلام ، قال : أدنو يا محمد ؟ قال : ادنه . فما زال يقول : أدنو مرارًا ، ويقول : ادن ، حتى وضع يده على ركبتي رسول الله عليه . قال : يا محمد ، أخبرني ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان . قال : فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت ؟ قال : نعم . قال : صدقت . فلما سمعنا قول الرجل : صدقت أنكرناه . قال : يا محمد ، أخبرني ما الإيمان ؟ قال : الإيمان بالله والملائكة ، والكتاب والنبيين ، وتؤمن بالقدر . قال : فإذا فعلت ذلك فقد آمنت . قال رسول الله : نعم . قال : صدقت . قال : يا محمد ، أخبرني ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : صدقت . قال : يا محمد ، أخبرني متى / الساعة ؟ [1/0 ؛ ـ ب] قال : فنكس فلم يجبه شيئًا ، ثم عاد فلم يجبه ، ثم عاد فلم يجبه شيئًا ، ثم رفع رأسه قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل ، ولكن لها علامات تعرف بها : إذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان ، ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض ، ورأيت المرأة تلد ربها ، خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَة ... ﴾ إلى قوله : ﴿ عَلَيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (٣) قال : لا والذي بعث محمدًا بالحق هدى وبشيرًا ، ما كنت بأعلم به من رجل منكم ، وإنه لجبريل ـ عليه السلام ـ نزل في صورة دحية الكلبي »<sup>(٤)</sup> .

أبو فروة اسمه عروة بن الحارث ، كوفي روى له مسلم والبخاري .

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : أهو . والمثبت من سنن النسائي .

<sup>(</sup>٢) في سنن النسائي: البساط.

<sup>(</sup>٣) لقمان : ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٥ / ٢٢٦ رقم ٤٦٦٥ ) .

عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق (١) ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة الباهلي « أن رجلا سأل رسول الله عن الإثم ، فقال : ما حاك في نفسك فدعه . قال : فما الإيمان ؟ قال : من ساءته سيئته ، وسرته حسنته فهو مؤمن »

أبو سلام اسمه ممطور ، وأبو أمامة اسمه صدي بن عجلان

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار \_ وألفاظهم متقاربة \_ قال أبو بكر : ثنا غندر ، عن شعبة . وقال الآخران : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن أبي جمرة قال : « كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر . فقال : إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله على فقال رسول الله على : من الوفد \_ أو من القوم \_ ؟ قالوا : ربيعة . قال : مرحبًا بالقوم \_ أو بالوفد \_ غير خزايا ولا الندامى . قال : فقالوا : يا رسول الله ، إنا نأتيك من شقة بعيدة ، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام ، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ، ندخل به الجنة . قال : فأمرهم بأربع ، ونهاهم عن أربع قال : أمرهم بالإيمان بالله وحده . وقال : هل تدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تؤدوا خمسًا من المغنم . ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت \_ قال شعبة : وربما قال : النقير . قال شعبة : وربما قال : المقير . قال أبو بكر في حديثه : « مَنْ وَراءكم » . وليس في روايته : « المقير » .

تابعه (٤) / قرة بن خالد عن أبي جمرة . وأبو النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن أبي جمرة ، وذكرا فيه الصوم . ورواه يحيى بن أبوب ، عن ابن علية ، عن

[١/ق٥\_1]

<sup>(</sup>١) والحديث في جامع معمر ( ١١ / ١٢٦ رقم ٢٠١٠٤ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ٤٧ ـ ٨٨ رقم ١٧ ) ـ

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٧ / ٦٨٦ رقم ٤٣٦٩ ) وأبو داود ( ٤ / ٢٥٧ \_ ٢٥٨ رقم ٣٦٨٣ )
 والترمذي ( ٤ / ١٩٣ رقم ١٥٩٩ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٥٣٧ رقم ١١٧٦٢ ).

<sup>(</sup>٤) صحیح مسلم ( ۱ / ٤٧ ـ ٤٨ رقم ١٧ ) .

ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، وذكر فيه الصوم ورواه عباد بن عباد ، عن أبي جمرة ولم يذكر الصوم . وكذلك سليمان بن حرب وحجاج بن منهال ، كلاهما عن حماد بن زيد ، عن أبي جمرة ولم يذكرا فيه الصوم .

مسلم (١) : حدثنا خلف بن هشام ، ثنا حماد بن زيد ، عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس ح .

وحدثنا: يحيى بن يحيى \_ واللفظ له ، ثنا عباد بن عباد ، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس قال : « قدم وفد عبد القيس على رسول الله على فقالوا : يا رسول الله ، إنا هذا الحي من ربيعة ، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر ، ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام ، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا . قال : آمركم بأربع ، وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله . ثم فسرها لهم فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم . وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير » . وزاد خلف في روايته : « شهادة أن لا إله إلا الله . وعقد واحدة » .

باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان الاستسلام أو الحوف لقول الله تعالى ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَا قُل الله تعالى ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَا قُل الله تعالى ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَا قُل اللهِ عَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (٢)

مسلم (٣) : حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه قال : « قسم رسول الله ﷺ قسمًا فقلت : يا رسول الله ، أعط فلانًا فإنه مؤمن فقال النبي ﷺ : [ أو مسلم ](٤) . أقولها ثلاثًا ويرددها على ثلاثًا : أو

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۶ رقم ۱۷).

<sup>(</sup>٢) الحجرات : ١٤ .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۱۳۲ رقم ۱۵۰).

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

مسلم. ثم قال: إني الأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه ؛ مخافة أن يكبه الله في النار »(١).

## باب ما جاء أن الإسلام علانية والإيمان في القلب

أبو بكر بن أبي شيبة (٢): عن ريد بن الحباب ، عن علي بن مسعدة ، ثنا قتادة، ثنا أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « الإسلام علانية ، والإيمان في القلب. ثم يشير بيده إلى صدره : التقوى ها هنا ، التقوى ها هنا » .

تفرد به علي بن مسعدة ، عن قـتادة ، عن أنس على ما ذكره أبو بكر البزار ـ المراد ـ وقال ابن أبي / حاتم : علي بن مسعدة روى عنه ابن المبارك ويحلى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي وزيد بن الحباب وشعيب ابن حرب وسليم بن أخضر ومسلم بن إبراهيم . وثقه أبو داود (٣) ، وقال يحلي ابن معين : علي بن مسعدة صالح . وقال فيه أبو حاتم : لا بأس به . وقال البخاري : على بن مسعدة فيه نظر .

## باب بيان ما بني عليه الإسلام

مسلم (٤): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ، ثنا أبو خالد \_ يعني سليمان بن حيان الأحمر \_ عن أبي مالك الأشجعي ، عن سعد بن عبيدة ، عن ابن عمر ، عن النبي على قال : « بني الإسلام على خمس : على أن يوحد الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، والحج . فقال رجل : الحج وصيام رمضان ؟ فقال : لا ، صيام رمضان والحج . هكذا سمعته من رسول الله على »

<sup>(</sup>۱) رواه البــخــاري ( ۱ / ۹۹ رقم ۲۷ وطرفــه في ۱٤٧٨ ) وأبو داود ( ٥ / ۲۱۷ رقم ٤٦٤٨ ) والنسائي ( ۸ / ٤٧٧ رقم ٥٠٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المصنف ( ٧ / ٢١١ ٰرقم ١ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٤٥ رقم ١٦/١٩ ) .

أبو مالك اسمه سعد بن طارق بن أشيم ، لأبيه صحبة .

مسلم (۱): حدثنا سهل بن عثمان العسكري ، ثنا يحيى بن زكريا ، ثنا سعد ابن طارق ، ثنا سعد بن عبيدة السلمي ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال : «بُني الإسلام على خمس : على أن يُعبد الله ويُكفر بما دونه ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان »

## باب حسن إسلام المرء

البخاري (٢): حدثنا إسحاق بن منصور ، أبنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أحسن أحدُكم إسلامه ، فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها »(٣) .

# باب التفضيل بين المسلمين المؤمن والمسلم

مسلم (٤) : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري ، أنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : "إن رجلا سأل رسول الله على : أي المسلمين خير ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده » .

مسلم (٥): حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، حدثني أبي ، ثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي موسى ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال: «قلت: يا رسول الله ، أي [ الإسلام ] (١) أفضل ؟ قال: من / سلم المسلمون [١/ق٦-١] من لسانه ويده (٧) .

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۵۵ رقم ۲۱/ ۲۰).

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۱۲۶ رقم ۲۲).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ١ / ١١٧ رقم ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٦٥ رقم ٤٠).

<sup>(</sup>٥) (١ / ٦٦ رقم ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : السلام . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۷) رَوَاه البخاري ( ۱ / ۱ ) رَقَم ۱۱ ) وَالتَرمَذَي ( ٤ / ٦٦١ رَقَم ٢٥٠٤ ) والنسائي (۸/ ٤٨ رَقَم ٤٨٠ ) .

وحدثنيه : إبراهيم بن سعيد الجوهري ، ثنا أبو أسامة ، حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد ، قال : « سئل رسول الله على أي المسلمين أفضل . . . » فذكر مثله .

مسلم (۱): حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعًا ، عن أبي عاصم قال عبد : أبنا أبو عاصم \_ عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول : سمعت جابرًا يقول : سمعت النبي عليه يقول : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده »

الترمذي (٢): حدثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن القعقاع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم "(٣).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

البخاري (٤): حدثنا آدم بن أبي إياس ، حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه »(٥).

قال أبو عبد الله : وقال أبو معاوية : حدثنا داود ، عن عامر ، سمعت عبد الله ، عن النبي ﷺ .

#### باب أي الإسلام أفضل

البخاري (٦) : حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي ، ثنا أبي ، ثنا أبو بردة الله بن أبي بردة ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : « قالوا : يا

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٥٥ رقم ٤١). ً

<sup>(</sup>۲) ( ه / ۱۸ رقم ۲۲۲۷ )

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ٨ / ١٨٨رقم ٥٠١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٦٩ رقم ١٠) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٣ / ٢٠١ ـ ٢٠٢ رقم ٢٤٧٣ ) والنسائي (٨ / ٤٧٩ رقم ٢١١ ه ) أ.

<sup>(</sup>٦) (١ / ٧٠ ـ ٧١ رقم ١١ ) .

رسول الله ، أي الإسلام أفضل ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده ١٠٥٠ .

البخاري (7): حدثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عبد الله بن عمرو « أن رجلا سأل رسول الله : أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (7).

البزار (٤): حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف \_ وكان ثقة \_ ثنا عبد الأعلى ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس « أن النبي على سئل : أي الإسلام أفضل \_ أو أي الإيمان أفضل \_ قال : الحنيفية السمحة».

محمد بن إسحاق وثقه قوم وضعفه آخرون ، ومن وثقه أكثر ، وسيأتي ذكره وذكر ما قيل فيه في باب القراءة خلف الإمام ـ إن شاء الله .

/ باب قول النبي ﷺ « أنا أعلمكم بالله » الله الله النبي ﷺ « أنا أعلمكم بالله »

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا محمد ، أبنا عبدة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : « كان رسول الله ﷺ إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون . قالوا : إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله ، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ، ثم يقول : إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا » .

## باب المعرفة

قال أبو عبد الله البخاري : المعرفة عمل القلب لقول الله \_ تعالى \_ : ﴿وَلَكُن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱ / ٦٦ رقم ٤٢ ) والترمذي ( ٤ / ٦٦١ رقم ٢٥٠٤ ) والنسائي ( ۸ / ٨٠٤ رقم ٤٨٠٤ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۱۰۳ رقم ۲۸ ).

 <sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱/ ۲۰ رقم ٤٠) وأبو داود (٥/ ٤٣٠ رقم ١٥٢٥) والنسائي (۸/
 ٤٨١ رقم ١٠٥٥) وابن ماجه (۲/ ١٠٨٣ رقم ٣٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (١/ ٥٨ ـ ٥٩ رقم ٧٨).

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۸۸ ـ ۸۹ رقم ۲۰ ) .

. يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ (١).

مسلم (۲) : حدثنا أمية بن بسطام ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا روح \_ وهو ابن القاسم \_ عن إسماعيل بن أمية ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد، عن ابن عباس « أن رسول الله على لما بعث معاذاً إلى اليمن قال : إنك تقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من (أموالهم) (۲) فترد على فقرائهم ، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم »(٤) .

#### باب ما تبلغ به حقيقة الإيمان

البزار: حدثنا عمر بن الخطاب ، ثنا سليمان بن عبد الرحمن ، ثنا سليمان ابن عتبة ، سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يحدث ، عن أبي إدريس ، عن أبي الدرداء ، عن رسول الله على قال : « لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه » .

قال أبو بكر : وهذا الحديث قد روي عن غير أبي الدرداء ، فاقتصرنا على رواية أبي الدرداء ، وإسناده حسن . انتهى كلام أبي بكر .

سليمان هذا ضعفه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم : سليمان بن عتبة ليس به بأس ، وهو محمود عند الدمشقيين .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٥ .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۱ رقم ۱۹ /۳۱) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « الأصل » وفي صحيح مسلم : أغنيائهم . وهو المعروف

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٣ / ٣٠٧ رقم ١٣٩٥ وأطرافه في : ١٤٩٨ ، ١٤٩٦ ، ٢٤٤٨ ، ٢٤٤٨ ، ٢٤٤٧ ، ٤٣٤٧ ، ٤٣٤٧ ، ٤٣٤٧ ، ٤٣٤٧ ، ٤٣٤٧ ) وأبو داود ( ٢ / ٣٣١ رقم ١٥٧٩ ) وابن ماجه ( ١ / ٥٦٨ رقم ٣٦٨ رقم ١٧٨٣ ) وابن ماجه ( ١ / ٥٦٨ رقم ١٧٨٣ ) .

# باب قول النبي على « نحن أحق بالشك من إبراهيم »

مسلم (۱) ; حدثني حرملة بن يحيى ، أنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن / وسعيد بن المسيب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن / وسعيد بن المسيب ، عن أبي آران ٧-١] هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « نحن أحق بالشك من إبراهيم ﷺ إذ قال : ﴿ رَبِ َ اللَّهِ عَيْنِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾ (٢) ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي » (٣) .

وحدثني به \_ إن شاء الله \_ عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ، ثنا جويرية ، عن مالك ، عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ عثل حديث يونس ، عن الزهري ، وفي حديث مالك : « ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَنَ قُلْبِي ﴾ (٢) قال : ثم قرأ هذه الآية حتى جازها » .

البزار (٤): حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا أبو داود ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله على : « ليس المخبر كالمعاين ، أخبر الله ـ تبارك وتعالى ـ موسى أن قومه قد فُتنوا فلم يُلْقِ الألواح ، فلما رآهم ألقى الألواح » .

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۱۳۳ \_ ۱۳۴ رقم ۱۵۱).

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٦ / ٤٧٣ رقم ٤٧٣٧ وأطرافه في : ٣٣٧٥ ، ٣٣٨٧ ، ٤٥٣٧ ،
 (٣) رواه البخاري ( ٦ / ٤٠٣١ رقم ٤٠٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (١/ ١١١ رقم ٢٠٠).

# 

مسلم (٣): حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قالا : ثنا مروان ، عن يزيد ابن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله عند الموت : قل : لا إله إلا الله ، أشهد لك بها يوم القيامة . فأبى فأنزل الله ـ عز وجل ـ : ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (٤) الآية » (٥)

مسلم (1) : حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا : ثنا معاذ ـ وهو ابن هشام ـ أخبرني أبي ، عن قتادة ، ثنا أنس بن مالك أن النبي عليه قال : «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن برة ، ثم يخرج من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن برة ، ثم يخرج من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة »(٧)

مسلم (^) : حدثنا زهير بن حرب ، ثنا عمر بن يونس ، ثنا عكرمة بن عمار ، حدثني أبو كثير ، حدثني أبو هريرة قال : « كنا قعوداً حول رسول الله على معنا أبو بكر وعمر في نفر ، / فقام رسول الله على من بين أظهرنا ، فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا ، وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع ، فخرجت أبتغي رسول الله على حتى

....

[١/ق٧\_ب]

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) البينة : ٥ .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٥٥ رقم ٥،٢ ) .

<sup>(</sup>٤) القصص : ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٥ / ٣٤١ رقم ٣١٨٨ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۸۲ رقم ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup>A) (۱/ ۹۵ ـ ۲۱ رقم ۳۱) .

أتيت حائطًا للأنصار لبني النجار ، فدرت به هل أجد له بابًا فلم أجد ، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة \_ والربيع الجدول \_ فاحتفزت [ كما يحتفز الثعلب ](١) فدخلت على رسول الله على فقال: أبو هريرة ? فقلت: نعم يا رسول الله، قال : ما شأنك ؟ قلت : كنت بين أظهرنا فقمت ، فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا ، فكنت أول من فزع ، فأتبت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب ، وهؤلاء الناس ورائي ، فقال : يا أبا هريرة ـ وأعطاني نعليه ـ قال : اذهب بنعلى هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟ قلت: هاتان نعلا رسول الله على بعثنى بها من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بشرته بالجنة ، قال : فضرب عمر بيده بين ثديي ، فخررت لاستى فقال : ارجع يا أبا هريرة . فرجعت إلى رسول الله على فأجهشت بالبكاء ، وركبني عمر ، فإذا هو على أثري فقال رسول الله على: ما لك يا أبا هريرة ؟ قلت : لقيت عمر ، فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستى قال : ارجع . فقال رسول الله : يا عمر ، ما حملك على ما فعلت ؟ قال : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، أبعثت أبا هريرة بنعليك : من لقى يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال : نعم . قال : فلا تفعل ، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون . قال رسول الله ﷺ : فخلهم » .

البخاري (٢): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أبنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، ثنا أنس بن مالك « أن النبي ﷺ ومعاذ رديفه على الرحل ـ قال : يا معاذ . قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : يا معاذ . قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ـ ثلاثًا ـ قال : ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار . قال : يا رسول الله ، أفلا أخبر به الناس فيستبشرون ؟ قال : إذًا يتكلوا . وأخبر بها معاذ عند موته / تأثمًا »(٣) . زاد البخاري [١/ق٨-١]

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۷۲ رقم ۱۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ١ / ٦١ رقم ٣٢ ) .

على مسلم في هذا الحديث : « صدقًا من قلبه » .

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر ، حدثني أبو النضر هاشم ابن القاسم ، ثنا عبيد الله الأشجعي ، عن مالك بن مغول ، عن طلحة بن مصرف ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : « كنا مع النبي في مسير ، قال: فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال : فقال عمر : يا رسول الله ، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم ، فدعوت الله عليها . قال : ففعل ، قال : فجاء ذو البر ببره ، وذو التمر بتمره قال : وقال مجاهد ، وذو النواة بنواه . قلت : وما كانوا يصنعون بالنواة ؟ قال: عصونه ويشربون عليه الماء \_ قال : فدعا عليها . قال : حتى ملأ القوم [ أزودتهم ] (۲) قال : فقال عند ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة »(۳)

مسلم (١) : حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، ثنا ابن وهب ، وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه ، عن أبي هريرة عن رسول الله على أنه قال . « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة : يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » .

أبو يونس اسمه سليم بن جبير \_ ويقال : ابن جبيرة \_ مولى أبي هريرة

عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ، ولا يهودي ولا نصراني ، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » :

باب قبول ظواهر الناس في الأعمال ووكل سرائرهم إلى الله مسلم (٥): حدثنا أبو طاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى. قال أحمد:

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۵۰ ـ ۵۱ رقم ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : أزاودتهم . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٥ / ٢٤٥ رقم ٨٧٩٤ ، ٨٧٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٣٤ رقم ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٢٥ زُقم ١٦ / ٣٣ ) .

ثنا . وقال الآخران : أبنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله ﷺ قال : « أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله »(١) .

مسلم $^{(7)}$ : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، أخبرني عبد العزيز \_ يعني : الدراوردى \_ عن العلاء .

/ وحدثنا أمية بن بسطام \_ واللفظ له \_ ثنا يزيد بن زريع ، ثنا روح ، عن [١/ق٨-ب] العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول عليه قال : « [ أمرت أن ] (٣) أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ».

العلاء بن عبد الرحمن سمع أباه وأنسًا وابن عمر ، روى عنه مالك وشعبة وابن جريج ومحمد بن عجلان والحسن بن الحر وابن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم والوليد بن كثير وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق وغيرهم ، قال أحمد بن حنبل : العلاء ثقة ، لم أسمع أحدًا ذكره بسوء ، وهو فوق سهيل . وقال أبو حاتم : العلاء صدوق . وقال أبو عبد الرحمن : العلاء ليس به بأس ، روى عنه مالك . وقال يحيى بن معين : العلاء ليس بحجة . وقال مرة : ليس بذاك ، لم يزل الناس [ يتقون ] حديثه . وقال أبو زرعة : [ ليس هو بأقوى ما يكون . وقال أبو حاتم ] (ه) : العلاء بن عبد الرحمن روى عنه الثقات ، وأنا أنكر من حديثه شيئًا . وقال الحاكم : العلاء اعتمده مسلم في كل ما يصح عنه من من حديثه شيئًا . وقال الحاكم : العلاء اعتمده مسلم في كل ما يصح عنه من

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (٦ / ٣١١ رقم ٣٠٩٠).

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۵ رقم ۲۱/۳٤).

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : يتركون . والتصويب من الجرح والتعديل ( ٦ / ٣٥٧ ت ١٩٧٤ ).

<sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من الجرح والتعديل ( ٦ / ٣٥٨ ت ١٩٧٤) .

الروايات عن أبيه وغيره ، إذا كان الراوي عنه ثقة

مسلم (۱): حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد ، ثنا عبد الملك بن الصباح ، عن شعبة ، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم ، وحسابهم على الله »(۲).

مسلم (٣) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو خالد الأحمر

وحدثنيه : زهير بن حرب ، ثنا يزيد بن هارون ، كلاهما عن [أبي ](١) مالك ، عن أبيه أنه سمع النبي ﷺ يقول : « من وَحَد الله ... » ثم ذكر بمثله ..

أبو مالك اسمه سعد ، وأبوه طارق بن أشيم ، وأبو خالد اسمه سليمان بن حيان

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن [أبي](٤) الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ، ثم قرأ : ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِم بمُسَيْطٍ ﴾ (٦) » (٧)

مسلم(٨): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو خالد الأحمر .

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۵۳ رقم ۲۲) ـ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١ / ٩٤ رقم ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٥٥ رقم ٢٣).

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : ابن . والتصويب من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٥٢ - ٥٣ رقم ٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) الغاشية : ٢١ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>۷) رواه الترمذي ( ٥ / ٤٣٩ رقم ٣٣٤١ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ١٤٥ رقم ١١٧٠)

<sup>(</sup>۸) (۱/ ۹۱ ـ ۹۷ رقم ۹۱).

وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ، عن أبي معاوية ، كلاهما عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن أسامة بن زيد \_ وهذا حديث ابن أبي شيبة \_ قال: « بعثنا رسول الله على في سرية ، فصبحنا الحرقات من جهينة ، فأدركت رجلا فقال : لا إله إلا الله . فطعنته ، فوقع في نفسي من ذلك ، فذكرته للنبي على . فقال رسول الله على الله إلا الله وقتلته ؟! قال : قلت : يا رسول الله ، إنما قالها خوفًا من السلاح . قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ . قال : فقال سعد : وأنا والله لا أقتل مسلمًا حتى يقتله ذو البطين \_ يعني : أسامة \_ قال : قال رجل : ألم يقل الله \_ عز وجل \_ : ﴿ فَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تَكُونَ فَيْنَةً وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ لِلّهِ ﴾ (١) ؟ فقال سعد : قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة ، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة » (٢)

أبو ظبيان اسمه حصين بن جندب الجنبي .

## باب ثواب من مات مقرا بالشهادتين مخلصًا بها

مسلم (٣) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم - قال أبو بكر : ثنا ابن علية - عن خالد ، ثنا الوليد بن مسلم ، عن حمران ، عن عثمان قال : قال رسول الله ﷺ : « من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة »(٤) .

مسلم (٥) : حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء ، جميعًا عن أبي معاوية \_ قال أبو كريب : ثنا معاوية \_ عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٣٩ .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۷ / ۵۹۰ رقم ٤٣٦٩ وطرفه في : ٦٨٧٢ ) وأبو داود ( ٣ / ٣٧٣ رقم ٦٨٧٢ ) . رقم ٢٦٣٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ١٧٦ رقم ٨٥٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) (١ / ٥٥ رقم ٢٦ ).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ٢٧٤ رقم ١٠٩٥٢ ، ١٠٩٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٥٦ \_ ٥٧ رقم ٢٧ ) .

أبي هريرة \_ أو عن أبي [سعيد] (١) شك الأعمش \_ قال : « لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة ، قالوا : يا رسول الله ، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا . فقال رسول الله على : افعلوا . قال : فجاء عمر فقال : يا رسول الله ، إن فعلت قل الظهر ، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ، ثم ادع الله لهم عليها بالبركة ، لعل الله أن يجعل في ذلك (٢) . فقال رسول الله على : نعم قال : فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم / قال : فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ، وجعل يجيء الأخر بكف تمر . قال : ويجيء الآخر بكسرة ، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير . قال : فدعا رسول الله على بالبركة ثم قال : خذوا في أوعيتكم . قال : فأكلوا حتى فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملتوه . قال : فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة . فقال رسول الله على البله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة »

مسلم (٣): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن محمد ابن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز ، عن الصنابحي ، عن عبادة بن الصامت أنه قال : « دخلت عليه وهو في الموت ، فبكيت ، فقال : مهلا ، ولم تبكي ؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ، ولئن شفعت لأشفعن لك ، ولئن استطعت لأنفعنك ، ثم قال : والله ، ما من حديث سمعته من رسول الله عليه لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثًا واحدًا ، وسوف أحدثكموه اليوم ، وقد أحيط بنفسي ، سمعت رسول الله عليه النار »(١) .

الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عُسيلة أبو عبد الله ، قدم المدينة بعد وفاة النبي عَلَيْهُ بست ليال ، نزل الشام ، سمع أبا بكر الصديق وعبادة بن الصامت وبلال بن رباح ، روى عنه عبد الله بن محيريز وأبو الخير مرثد بن عبد الله وربيعة

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : شعد . والتصويب من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح مسلم (١/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨) : هكذا وقع في الأصول التي رأينا ، وفيه محدوف تقديره يجعله في ذلك بركة أو خيرًا أو نحو ذلك ، فحذف المفعول به لأنه

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٧٥ ـ ٨٥ رقم ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٥ / ٢٣ رقم ٢٦٣٨) والنسائي في الكبرى (٦ / ٢٧٧ رقم ٢٠٩٦) .

النسائي (١): أخبرنا أبو بكر بن نافع ، حدثنا بهز ، ثنا حماد ، ثنا ثابت ، عن أنس قال : « حدثني عتبان بن مالك أنه عمي ، فأرسل إلى رسول الله على فقال: تعال فخط لي مسجداً . فجاء رسول الله على وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له: مالك بن الدخشم فقالوا : يا رسول الله ، إنه وإنه \_ يقعون فيه \_ فقال رسول الله على أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ (قال : إنما يقولها متعودًا )(٢) ، قال : والذي نفسي بيده ، لا يقولها أحد صادقًا إلا حرمت عليه النار »(٣) .

ذكر مسلم (٤) هذا الحـــديث ولــم يقل : « صادقًا » وســياتي في باب اتخــاذ المساجد في البيوت ، إن شاء الله .

# / باب من شهد عند الموت أن لا إله إلا الله شهد له بها عند الله

[۱/ق۱۰]

مسلم (٥): حدثني حرملة بن يحيى التجيبي ، أبنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن أبن شهاب ، أخبرني سعيد بن المسيب ، عن أبيه قال : " لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله على ، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ، فقال رسول الله على ! يا عم ، قل لا إله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب ، أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله يعرضها ويعيد له تلك المقالة ، حتى قال أبو طالب أخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ، فقال رسول الله على أنه عند الله عند أن يقول لا إله إلا الله ، فقال رسول الله على أنه عند المطلب ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ، فقال رسول الله عنه أنه ما لم أنه عنك . فأنزل الله عز وجل - : ﴿ مَا كَانَ لِللَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦ / ۲۷۲ رقم ١٠٩٤٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) تكررت في ( الأصل ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ۲ / ٣٧٦ رقم ٨٣٨ ) ومسلم ( ۱ / ٦١ \_ ٦٢ رقم ٣٣ ) وابن مـــاجه (۱ / ٢٤٩ رقم ٧٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٦١ ـ ٢٢ رقم ٣٣).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٤٥ رقم ٢٤).

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ (١) وأنزل الله \_ عز وجل \_ في أبي طالب ، فقال لرسول الله ﷺ : ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (٢) » (٣)

وحدثنا(٤) إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا : أنا عبد الرزاق ، أنا

عمر

وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قالا : ثنا يعقوب \_ وهو ابن إبراهيم ابن سعد \_ أنا أبي ، عن صالح كلاهما ، عن الزهري بهذا الإسناد مثله ، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله : « فأنزل الله \_ عز وجل \_ فيه » ولم يذكر الآيتين ، وقال في حديث معمر مكان هذه المقالة : « ويعودان له بتلك المقالة » وفي حديث معمر مكان هذه المقالة : « الكلمة فلم يزالا به » .

#### باب أول ما يدعى إليه

#### الناس من فرائض الإيمان والشهادة

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعًا، عن وكيع - قال أبو بكر : ثنا وكيع - عن زكريا بن إسحاق ، حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ، عن معاذ بن جبل - قال أبو بكر : وربما قال وكيع : عن ابن عباس ، أن معادًا - قال : «بعثني رسول الله على فقال : إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب ، فادعهم إلى شهادة أن الله الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أخنيائهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك

<sup>(</sup>١) التوبة : ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) القصص : ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٨ / ١٩٢ رقم ٤٦٧٥ ) والنسائي ( ٤ / ٣٩٥ رقم ٢٠٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ١ // ٤٥ رقم ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) (١/ ٥٠ رقم ١٩).

فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب  $^{(1)}$  .

البخاري<sup>(۲)</sup>: حدثنا أبو عاصم ، ثنا زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن محمد ابن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس « أن النبي عليه بعث معاذاً إلى اليمن » .

وحدثني (٣) عبد الله بن أبي الأسود ، ثنا الفضل بن العلاء ، ثنا إسماعيل بن أمية ، عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول : سمعت ابن عباس قال: « لما بعث النبي على معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له : إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن ( يوحدوا الله ، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله \_ تعالى \_ فرض عليهم [ خمس صلوات في يومهم وليلتهم ، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم ] (٤) زكاة في أموالهم )(٥) تؤخذ من غنيهم ، فترد على فقيرهم ، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس » .

# باب حق الله على العباد أن يعبدوه وحقهم عليه ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك

مسلم (٢): حدثنا هداب بن خالد الأزدي ، ثنا همام ، ثنا قتادة ، ثنا أنس بن مالك ، عن معاذ بن جبل قال : « كنت ردف النبي على ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرّحْل ، فقال : يا معاذ بن جبل . قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . ثم سار

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳ / ۳۰۷ رقم۱۳۹۰ وأطرافه في : ۱٤٥٨ ، ١٤٩٦ ، ٢٤٤٨ ، ٢٤٤٨ ، ٢٤٤٨ ، ٢٤٤٧ ، ٢٤٤٧ ، ٢٤٤٧ والترمذي (٣ / ١٢ رقم ١٥٧٩ ) والترمذي (٣ / ١٢ رقم ١٢٥٧ ) والنسائي (٥ / ٥٨ رقم ٢٥٢١ ) وابن ماجه (١ / ٥٦٨ رقم ١٧٨٣ ) . (٢) (١٣ / ٥٩٨ رقم ٧٣٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ١٣ / ٣٥٩ رقم ٧٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٥) تكررت في « الأصل » .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۸۵ رقم ۳۰/ ۶۸).

ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك [ ثم سار ساعة. ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله وسعديك ] (١) قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ بن جبل. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم (٢)

مسلم (٣): حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار . قال ابن مثنى : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمعا الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن حبل قال : قال رسول الله / ﷺ : « يا معاذ ، أتدري ما حق الله على العباد ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن يُعبد الله ولا يُشرك به [شيء](٤) . قال : هل تدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك ؟ فقال : الله ورسوله أعلم . قال: ألا يعذبهم »(٥) .

#### باب من اقتصر على أداء الفرائض

مسلم (1): حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي ، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه ، عن أبي سهيل ، عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول : « جاء رجل إلى رسول الله على ، من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله على فإذا هو يسأل عن الإسلام . فقال رسول الله على غيرهن ؟ فقال رسول الله على غيرهن ؟ فقال : لا ، إلا أن تطوع ، وصيام شهر رمضان . فقال : هل على غيره ؟ فقال : لا ،

<sup>(</sup>١) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١٠ / ٤١٢ رقم ٥٩٦٧ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٥٥ رقم

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٩٥ رقم ١٣٠ / ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » ﴿ شَيًّا . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١٣ / ٣٥٩ رقم ٧٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) (١ / ٤٠ / ١) رقم ١١) .

وحدثني (٢) يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعًا ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن أبي سهيل ، عن أبيه ، عن طلحة بن عبيد الله ، عن النبي ﷺ بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال : « فقال رسول الله ﷺ : أفلح وأبيه إن صدق \_ أو دخل الجنة وأبيه إن يصدق » .

مسلم (٣) : حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد ، ثنا هاشم بن القاسم أبو النضر ، ثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك قال : « نُهينا أن نسأل رسول الله على عن شيء ، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع ، فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد ، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك . قال : صدق . قال : فمن خلق السماء ؟ قال : الله . قال : فمن نصب هذه الجبال ، وجعل فيها ما جعل ؟ قال : الله . قال : فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه فيها ما جعل ؟ قال : الله . قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا . قال : نعم . قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في قال : وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال : صدق . قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في الستنا. قال : صدق . قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قال : وزعم رسولك آله أمرك بهذا ؟ قال : صدق . قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : صدق . قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : صدق . قال النبي ﷺ : [رسولك ] (٤) أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا . قال : صدق . قال النبي ﷺ .

[ ۱ / ق ۱۱ ـ ب ]

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱ / ۱۳۰ رقم ٤٦ وأطرافه في : ۱۸۹۱ ، ۲۲۷۸ ، ۲۹۵۳ ) وأبو داود ( ۱ / ۳۳۸ ـ ۳۳۹ رقم ۳۹٤ ) والنسائي ( ۱ / ۲٤٦ ـ ۲٤۷ رقم ٤٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ٤١ رقم ١١).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤١ ـ ٤٢ رقم ١٢).

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : رسوله . والمثبت من صحيح مسلم .

لئن صدق ليدخلن ألجنة »(١)

وحدثني (٢) عبد الله بن هاشم العبدي، ثنا بهز ، ثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت قال : قال أنس : « كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله عن شيء ...».
وساق الحديث عمله ..

مسلم (٣) : حدثني أبو بكر بن إسحاق ، ثنا عفان ، ثنا وهيب ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن أبي زرعة ، عن ابي هريرة « أن أعرابيا جاء إلى رسول الله على فقال : يا رسول الله ، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة . قال : تعبد الله لا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، و تصوم رمضان . قال : والذي نفسي بيده ، لا أزيد على هذا شيئًا (٤) ولا أنقص منه . فلما ولى قال النبي من سره أن ينظر إلى رجل من [ أهل ] (٥) الجنة فلينظر إلى هذا »

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب \_ واللفظ لأبي بكر (٧) \_ قالا: ثنا معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : « أتى النبي النعمان بن قوقل فقال : يا رسول الله ، أرأيت إذا صليت المكتوبة ، وحرمت الحرام ، وأحللت الحلال ، أأدخل الجنة ؟ فقال النبي على العم الحرام ، وأحللت الحلال ، أأدخل الجنة ؟ فقال النبي الله على العم الحرام ، وأحللت الحلال ، أأدخل الجنة ؟ فقال النبي الله على العم المحرام ، وأحللت الحلال ، أأدخل الجنة ؟ فقال النبي الله على العم المحرام ، وأحللت الحلال ، أأدخل الجنة ؟ فقال النبي الله على المحروب ا

وحدثني (٨) الحجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قالا : ثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح وأبي سفيان ، عن جابر قال: «قال النعمان بن قوقل : يا رسول الله ... » بمثله . وزادا فيه : « ولم أزد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱ / ۱۷۹ رقم ٦٣ ) تعليقًا ، والترمذي ( ٣ / ٥ رقم ٦١٩ ) والنسائي (٤/ ٤٢٧ رقم ٢٠٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١١/ ٤٢ رقم ١٢).

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٤٤ رقم ١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها في صحيح مسلم: أبدًا.

<sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم

<sup>(</sup>٦) ( ١ / ٤٤ رقم أ ١ / ١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) في صحيح مسلم : كريب .

<sup>(</sup>٨) صحیح مسلم ( ١ / ٤٤ رقم ١٥ / ١٧ ) .

على ذلك شيئًا ».

وزاد مسلم (١) أيضًا في حديث آخر : « وَصُمُتُ رمضان » رواه عن سلمة ابن شبيب ، عن الحسن بن أعين ، عن معقل بن عبيد الله ، عن أبي الزبير ، عن جابر .

## باب فضل من زاد على الفرائض

البزار:حدثنا / محمد بن رزق الله الكلواذاني وعمر بن الخطاب السجستاني [١/ق١٦] قالا: ثنا الحكم بن نافع أبو اليمان ، ثنا شعيب بن أبي حمزة ، حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين ، حدثني عيسى بن طلحة ، عن عمرو بن مرة الجهني قال : « جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله في فقال : يا رسول الله ، إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وصليت الصلوات الخمس ، وصمت رمضان وقمته ، وآتيت الزكاة ؟ فقال رسول الله في : من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء » .

قال أبو بكر : وهذا الكلام لا نعلمه يروى إلا عن عمرو بن مرة عن النبي عَلَيْهُ ، ولا نعلم له إسنادًا غير هذا .

باب الإيمان قول وعمل ونية ويزيد

وينقص وبعضه أفضل من بعض وقوله تعالى

﴿ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾(٢) وقوله عز وجل ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

وأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّه فَأُولْتَكَ مَعَ الْمُؤْمنينَ ﴾(٣)

البخاري(١٤) : حدثنا مسدد ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، أبنا أبو حيان التيمي،

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٤ رقم ۱۵ / ۱۸ ) .

<sup>(</sup>٢) المدثر : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) (١ / ١٤٠ رقم ٥٠ ) .

عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : « كان النبي بي بارزا يومًا للناس ، فأتاه رجل [ فقال ] (١) : ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وبلقائه ، ورسله ، وتؤمن بالبعث . قال : ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان . قال : ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : متى الساعة ؟ قال : ما المسئول (٢) بأعلم من السائل ، وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربها ، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله . ثم تلا النبي في : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَة ﴾ الآية (٢) ، ثم أدبر . فقال : ردوه . فلم يروا شيئًا . فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم "(٤)

البخاري<sup>(0)</sup>: حدثنا علي بن الجعد ، أخبرنا شعبة ، عن أبي جمرة قال : «كنت أقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره ، فقال : أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي . فأقمت معه شهرين ، ثم قال : إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي على قال : من القوم \_ أو من الوفد \_ ؟ قالوا : ربيعة . / قال : مرحباً بالقوم \_ أو بالوفد غير خزايا ولا ندامي . فقالوا : يا رسول الله ، إنا لا نستطيع [ أن ] (١) نأتيك إلا في الشهر الحرام ، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة . وسألوه عن الأشربة ، فأمرهم بأربع ، ونهاهم عن أربع : أمرهم بالإيمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وأن تعطوا من المغنم الخمس . ونهاهم عن أربع : الحنتم ،

[ ١/ق ١٢ ـ ب ]

<sup>(</sup>١) في « الأصل » :; قال .. والمثبت من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ١ / ١٤٠ ) زاد في رواية أبي ذر: عنها . قلت : وهي ثابتة في الصحيح المطبوع .

<sup>(</sup>٣) لقمان : ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱ / ٣٩ رقم ٩ ) وابن ماجه ( ۱ / ٢٥رقم ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ١٥٧ رقم ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>١) من صحيح البخاري .

والدباء ، والنقير ، والمزفت ـ وربما قال : المقير ـ وقال : احفظوهن ، وأخبروا بهن من وراءكم »(١) .

مسلم (٢): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن سهيل ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « الإيمان بضع وسبعون ـ أو بضع وستون ـ شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان "(٣).

مسلم (٤) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن سفيان .

وحدثنا محمد بن مثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، كلاهما عن قيس ابن مسلم ، عن طارق بن شهاب \_ وهذا حديث أبي بكر \_ قال : « أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ، فقام إليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة . فقال له : قد تُرك ما هنالك . فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه ، سمعت رسول الله على يقول : من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان »(٥) .

مسلم (٦): حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري ، أبنا الليث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله عشر النساء ، تصدقن وأكثرن الاستغفار ، فإنى رأيتكن أكثر أهل النار .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۳ / ۱۵۷۹ رقم ۱۹۹۵ ) وأبو داود ( ٤ / ۲۵۷ \_ ۲۵۸ رقم ۳٦۸۵ ) والترمذي ( ٦ / ۲۵۷ رقم ۱۱۷٦۲ ).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۳ رقم ۳۵).

 <sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۱/ ۱۷ رقم ۹) وأبو داود (۵/ ۲۱۲ رقم ۲۱۶۳) والترمذي (۵/ ۱۱۲ رقم ۲۲۱ رقم ۲۲۱ رقم ۲۲۱ رقم ۲۲۱ رقم ۲۲۱ رقم ۷۲۰ ) وابن ماجه (۱/ ۲۲ رقم ۷۰).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٦٩ رقم ٤٩).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ۲ / ۱۲۰ رقم ۱۱۳۳ ) والترمذي ( ٤ / ٤٦٩ رقم ۲۱۷۲ ) والنسائي ( ۸ / ٤٨٥ رقم ۲۱۷۲ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ١ / ٨٦ ـ ٨٧ رقم ٩٩ ) .

فقالت امرأة منهن جَزْلَةٌ (١): وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. [١/ن١٠٠] قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل / والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان؛ فهذا نقصان الدين (٢).

مسلم (٣): حدثني عبد بن حميد ، أنا جعفر بن عون ، أنا أبو عميس ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : « جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين ، آية في كتابكم تقرءونها ، لو علينا نزلت \_ معشر اليهود \_ لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا . قال : وأي آية ؟ قال : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دينًا ﴾ (٤) . فقال عمر : إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه ، نزلت على رسول الله على بعرفات يوم جمعة » (٥)

أبو عميس اسمه عتبة بن عبد الله بن مسعود .

مسلم (۲) : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن علقمة بن وقاص ، عن عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح مسلم ( ١ / ٣٩١ ) : أي ذات عقل ورأي ، قال ابن دريد : الجزالة : العقل والوقار .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٥ / ۲۱٦ ـ ۲۱۷ رقم ٤٦٤٦ ) واين ماجه (۲ / ۱۳۲٦ زقم ۳ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) (٤ / ٢٣١٢ رقم (٣٠١٧) .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٣ .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٧ / ٧١٢ رقم ٧٠٢ ) والترمذي ( ٥ / ٢٥٠ رقم ٣٠٤٣ ) والنسائي ( ٥ / ٢٧٧ رقم ٢ -٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) (٥ / ٢١٦ رقم ٤٦٤٤ ) .

<sup>(</sup>۷) (۳) (۱۹۰۷ ـ ۱۹<sup>۱</sup>۵۱ رقم ۱۹۰۷ )

قال: قال رسول الله ﷺ: « إنما الأعمال بالنية ، وإنما لامرى ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه »(١) .

# باب تفاضل أهل الإيمان فيه

مسلم (۲) : حدثني أبو الربيع العتكي ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا معبد بن هلال العنزى .

وحدثنا سعيد بن منصور \_ واللفظ له \_ ثنا حماد بن زيد ، ثنا معبد بن هلال قال : « انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى ، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتًا معه على سريره ، فقال له : يا أبا حمزة ، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة . قال : حدثنا محمد رسول الله على قال : إذا كان يوم القيامة / ماج الناس بعضهم إلى [١/و ١٠ ـ بعض فيأتون آدم في نيقولون له : اشفع لذريتك . فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بوسى بإبراهيم فإنه خليل الله . فيأتون إبراهيم في فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بعوسى فإنه روح الله وكلمته . فيُوتى موسى فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته . فيُوتى عيسى في فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بمحمد في . فأوتى فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ـ عز وجل ـ فيؤذن لي ، فأقوم بين يديه ، فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ـ عز وجل ـ ثم أخر له ساجداً ، فيقال لي : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يُسمع لك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع . فيقال لي : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يُسمع لك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع . فيقال : رب أمتي أمتي . فيقال : انطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي ـ عز وجل ـ فياحمده بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجداً ، فيقال لى : يا محمد ، ارفع رأسك ، فانطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي ـ عز وجل ـ فياحمده بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجداً ، فيقال لى : يا محمد ، ارفع رأسك ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱ / ۱۰ رقم ۱ وأطرافه في :۰۵ ، ۲۰۲۹ ، ۳۸۹۸ ، ۰۰۰ ، ۲۸۹۹ ، ۲۰۲۹ ، ۳۸۹۸ ، ۰۰۰ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ رقم ۲۸۹۲ ) والترمذي ( ٤ / ۱۷۹۷ رقم ۲۸۴۷ ) . (۲) ( ۱ / ۱۸۲ \_ ۱۸۶۴ رقم ۱۹۳۳ ) . (۲) ( ۱ / ۱۸۲ \_ ۱۸۶۴ رقم ۱۹۳۳ ) .

وقل يسمع لك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع . فأقول : أمتي أمتي ، فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها . فأنطلق فأفعل ، ثم أعود إلى ربي - عز وجل - فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجداً فيقال لي : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يُسمع لك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع . فأقول : يارب، أمتي أمتي . فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار . فأنطلق فأفعل »

هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده ، فلما كنا بظهر الجبان قلنا: لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة . قال : فدخلنا عليه ، فسلمنا عليه قلنا : يا أبا سعيد ، جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع على حديث حدثناه في الشفاعة قال : هيه . فحدثناه الحديث ، فقال هيه . قلنا: ما زادنا . قال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع ، ولقد ترك شيئًا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا . قلنا له : حدثنا . فضحك وقال : خلق الإنسان / من عجل ، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه : «ثم أرجع إلى ربي - عز وجل - في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ، أخر له ساجدًا ، فيقال لي : يا محمد ، ارفع [ رأسك ](۱) وقل يسمع لك ، فم أخر له ساجدًا ، فيقال لي : يا محمد ، ارفع [ رأسك ](۱) وقل يسمع لك ، وسل تعط ، واشفع تشفع فأقول : يا رب ، اثذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله : قال : ليس ذاك لك - أو قال : ليس ذلك إليه إلا الله . قال : وأشهد على الحسن أنه حدثنا به وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله . قال : وأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال : قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع (٢)

البخاري (٣) : حداثنا محمد بن عبيد الله ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن [صالح، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل ، أنه سمع أبا سعيد [(٤) الجدري يقول:

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱۳ / ۱۸۱ رقم ۷۵۱۰ ) والنسائي في الكبرى ( ۱۶ / ۳۳۰ رقم

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٩٣ رقم ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

قال رسول الله عليه : « بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم تُمُصٌ ، منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما دون ذلك . قال : وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره . قالوا : فما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال : الدين »(١) .

## باب تسمية الإيمان عملا والعمل إيمانًا

مسلم (۲<sup>)</sup> : حدثني أبو الربيع [ الزهراني ] (۳<sup>)</sup> ثنا حماد بن زيد ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه .

وثنا : خلف بن هشام البزار \_ واللفظ له \_ ثنا حماد بن زيد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي [ مراوح الليثي  $]^{(1)}$  ، عن أبي ذر قال : « قلت : يا رسول الله ، أي الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان بالله ، والجهاد في سبيله . قال : قلت : أي الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها ، وأكثرها ثمنًا . قال : قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : تعين صانعًا أو تصنع لأَخْرَقَ . قال : قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : تكف شرك عن الناس ، فإنها صدقة منك على نفسك (0)

البخاري (٦) : حدثنا عمرو بن خالد ، ثنا زهير ، ثنا أبو إسحاق ، عن البراء « أن النبى على أول ما [قدم](٧) المدينة نزل على أجداده \_ أو قال : أخواله \_ من

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ٤ / ۱۸۵۹ رقم ۲۳۹۰ ) والترمذي ( ٤ / ۳۳۵ رقم ۲۲۸۰ ، ۲۲۸۲ ) والنسائي ( ۸ / ٤٨٧ رقم ۲۲-٥ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۸۹ رقم ۸۶).

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : الزهري . والتصويب من صحيح مسلم ، وقال السمعاني في الأنساب ( ٣ / ١٨٠ ) الزهراني : بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الراء وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى بنى زهران .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : من مراوج البثي . وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٥ / ١٧٦ رقم ٢٥١٨ ) والنسائي في الكبرى ( ٣ / ١٧٢ رقم ٤٨٩٤ )
 وابن ماجه ( ٢ / ٨٤٣ رقم ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٦) (١ / ١١٨ رقم ٤٠).

<sup>(</sup>٧) في « الأصل » : يقدم . والمثبت من صحيح البخاري .

الأنصار ، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها : صلى العصر ، واله على معه قوم ، فخرج رجل عمن صلى / معه ، فمر على أهل المسجد وهم راكعون ، فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله على قبل مكة . فداروا كما هم قبل البيت . وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب ، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك » .

قال زهير: ثنا أبو إسحاق ، عن البراء في حديثه هذا: « أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا ، فلم ندر ما نقول فيهم ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ إِيمَانَكُم ﴾ (١) »

لم يذكر مسلم بن الحجاج في هذا الحديث الأخير الصلاة إلى بيت المقدس ، وخبر الرجل الذي جاء أهل قباء .

أبو مراوح الذي تقدم في حديث مسلم لا يُعلم له اسم ، وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي من همدان ، روى عن جماعة وافرة من الصحابة \_ رضى الله عنهم .

وأبو ربيع الزهراني اسمه سليمان بن داود .

#### باب شعب الإيمان وأيها أفضل

مسلم (٢): حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد ، قالا أنه عامر العقدي ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن النبي على قال : « الإيمان بضع وسبعون شعبة ، والحياء شعبة من الاعان »(٣)

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٤٣ .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۱۳ رقم ۳۵/۷۰).

البخاري (١): حدثنا عبدالله بن محمد ، ثنا أبو عامر بهذا الإسناد مثله وقال: « بضع وستون شعبة » .

الترمذي (٢): حدثنا أبو كريب ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الإيمان بضع وسبعون بابًا ، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، وأرفعها شهادة أن لا إله إلا الله » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

# باب الإيمان أفضل الأعمال

مسلم<sup>(٣)</sup>: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، ثنا إبراهيم بن سعد .

وفي رواية محمد بن جعفر قال : « **إيمان بالله ورسوله** » .

#### باب الصلاة من الإيمان

البخاري (٥): حدثنا عبد الله بن محمد ، ثنا أبو روح الحرمي بن عمارة ، ثنا شعبة ، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، قال : سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول [ الله ](٢) ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۱۷ رقم ۹).

<sup>(</sup>۲) (٥ / ۱۲ رقم ۲۲۱۶).

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٨٨ رقم ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۱ / ۹۷ رقم ۲۲ ) ، والنسائي ( ۸ / ۶٦۹ رقم  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٩٤ \_ ٩٥ رقم ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) سقط لفظ الجلالة من « الأصل » .

الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله »

رواه مسلم بن الحجاج (١) وقال : « إلا بحقهما »

البخاري (٢): حدثنا عبيد الله بن موسى ، أبنا حنظلة بن أبي سفيان ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة، والحج ، وصوم رمضان "(٣).

#### باب الزكاة من الإيمان

البخاري<sup>(3)</sup>: حدثنا حجاج بن منهال ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول : « قدم وفد عبد القيس على النبي شخ فقالوا : يا رسول الله ، إنا هذا الحي من ربيعة ، قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام ، فمرنا بشيء نأخذه عنك ، وندعو إليه من وراءنا . قال : آمركم بأربع ، وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله ، وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة بيده هكذا \_ وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير »

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۵۳ رقم ۲۲ 🌖

<sup>(</sup>۲) (۱ / ٦٤ رقم ۸ ) ً...

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ۱ / ٤٥ رقم ١٦ / ٢٢ ) والترمذي ( ٥ / ٥ رقم ٢٦٠٩ ) والنسائي (٣) ٨ رقم ٤٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٣ / ٣٠٨ رقم ١٣٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ٣ / ١٥٧٩ رقم ١٩٩٥ ) وأبو داود ( ٤ / ٢٥٧ ـ ٢٥٨ رقم ٣٦٨٥ ). والترمذي ( ٤/ ١٥٣ رقم ١٥٩٩ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٣٣٥ رقم ١١٧٦٢ ).

#### باب صيام رمضان من الإيمان

مسلم (۱): حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا عاصم \_ وهو ابن محمد [۱/ق ۱٥ ـ ب] ابن زيد بن عبد الله بن عمر \_ عن أبيه / قال : قال عبد الله : (قال )(۲) رسول الله على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » .

البخاري (٣): حدثنا ابن سلام ، أخبرنا محمد بن فضيل ، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه »(٤)

## باب حج البيت من الإيمان

مسلم (٥): حدثني ابن نمير ، ثنا أبي ، [حدثنا ] (٢) حنظلة [قال ] (٢): سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوسًا أن « رجلا قال لعبد الله بن عمر : ألا تغزو؟ فقال : إني سمعت رسول الله على يقول : إن الإسلام بني على خمسة : شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت (٧).

البزار : حدثنا إبراهيم بن حماد ، حدثنا أبو موسى ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا الربيع بن مسلم ، ثنا محمد بن زياد ، ثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله عليها الناس ، كتب عليكم الحج . فقام رجل فقال : في كل عام يا رسول

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۶۵ رقم ۱۲ / ۲۱).

<sup>(</sup>۲) تكررت في « الأصل » .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١١٥ رقم ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ٤ / ٤٦٧ رقم ٢٢٠٤ ) وابن ماجه ( ١ / ٥٢٦ رقم ١٦٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٤٥ رقم ١٦ / ١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) سقطت من « الأصل » والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري ( ۱ / ٦٤ رقم ۸ ) والترمذي ( ٥ / ٥ رقم ٢٦٠٩ ) والنسائي ( ۸ / ٤٨١ رقم ٢١٠٥ ) .

الله ؟ فأعرض عنه . ثم عاد فقال : في كل عام يا رسول الله ؟ فقال : من القائل ؟ قالوا: فلان . قال : والذي نفسي بيده لو قلت : نعم لوجبت ، ولو وجبت ما أطقتموها ، ولو لم تطيقوها لكفرتم ، فأنزل الله \_ تعالى \_ : ﴿ يَلَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤّكُمْ ﴾(١) »(٢)

#### باب الجهاد من الإيمان

مسلم (٣): حدثني زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن عمارة - وهو ابن القعقاع - عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الله على الله عن أبي سبيله ، لا يخرجه إلا (جهاد) (٤) في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي ، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ، والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئة حين كلم ، لونه لون دم ، وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ، ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدًا ، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا تجدون سعة ، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني ، والذي نفس محمد بيده ، والذي نفس محمد بيده أغزو في سبيل الله أبدًا ، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا تجدون سعة ، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني ، والذي نفس محمد بيده ، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ،

<sup>(</sup>۱) المائدة : ۱ ۱

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ٢ / ٩٧٥ رقم ١٣٣٧ ) والنسائي ( ٥ / ١١٦ رقم ٢٦١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٣ / ١٤٩٥ ـ ١٤٩٦ رقم ١٨٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في « الأصل » بالرفع وكذا فيما بعده ، والنووي يقول في شرح مسلم ( ٧٣ ): « لا يخرجه إلا جهادًا في سبيلي » هكذا هو في جميع النسخ « جهادًا » بالنصب وكذا قال بعده : « وإيمانًا بي وتصديقًا » وهو منصوب على أنه مفعول له ، وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك ، إلا الجهاد والإيمان والتصديق .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١ / ١١٤ رقم ٣٦ وأطرافه في : ٢٧٨٧ ، ٢٧٩٧ ، ٢٩٧٢ ، ٣٦٢٣، ٧٢٢٧ ، ٧٢٢٧ ، ٧٤٢٧ ، ٣٤٦٧ ) والنسائي ( ٨ / ٤٩٤ رقم ٤٠٤ ) وابن ماجه (٢/ ٧٢٠ رقم ٢٧٥٣ ) .

#### / باب أداء الخمس من الإيمان

مسلم(١) : حدثني يحيى بن أيوب ، ثنا ابن علية ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال : حدثني من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله ﷺ من عبد القيس \_ قال سعيد : وذكر قتادة أبا نضرة ، عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا \_ : « أن أناسًا من عبد القيس قدموا على رسول الله ﷺ فقالوا : يا نبي الله ، إنا حي من ربيعة ، وبيننا وبينك كفار مضر ، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم ، فمرنا بأمرِ نأمر به من وراءنا ، وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به . فقال رسول الله عَلَيْكَ: آمركُم بأربع ، وأنهاكم عن أربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزَّكاة ، وصوموا رمضان ، وأعطوا الخمس من الغنائم . وأنهاكم عن أربع : عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير . قالوا : يا نبي الله ، ما علمك بالنقير؟ قال : بلَّى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء \_ قال سعيد : أو قال : من التمر \_ ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم - أو إن أحدهم \_ ليضرب ابن عمه بالسيف . قال : وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك ، قال : وكنت أخبئها حياء من رسول الله ﷺ ، فقلت : فيم نشرب يا رسول الله ؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها . قالوا : يا نبي الله ، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم . فقال نبي الله ﷺ : ﴿ وَإِنْ أَكُلْتُهَا الْجُرِدَانَ ﴾ (٢) . قال : وقال نبي الله ﷺ لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة ».

وحدثنا (٣): محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: ثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة قال : حدثني غير واحد لقي ذلك الوفد وذكر أبا نضرة ، عن أبي سعيد « أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله على التمر والماء » ولم ابن علية غير أن فيه : « وتذيفون فيه من القطيعاء [ أو ] (٤) التمر والماء » ولم

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۶۸ ـ ۶۹ رقم ۱۸ / ۲۲).

<sup>(</sup>٢) تكورت في صحيح مسلم ثلاث مرات .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ١ / ٤٩ رقم ١٨ / ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : « و » . والمثبت من صحيح مسلم .

يقل: « قال سعيد: أو قال من التمر ».

[ ١/ق١٦ ـ ب ]

# بأب تطوع قيام رمضان من الإيمان

البخاري (١): حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد ابن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه »(٢) .

## / باب إفشاء السلام وإطعام الطعام من الإيمان

مسلم (٣): حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر ، أبنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الحير ، عن عبد الله بن عمرو « أن رجلا سأل رسول الله على أي أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تع فه (٤).

#### باب إكرام الضيف من الإيمان

مسلم (٥): حدثني حرملة بن يحيى ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة عن رسول الله على الله عن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » . الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » .

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۱٤ رقم ۴۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۱ / ۲۳۳ رقم ۷۵۹ ) وأبو داود ـ كما في التحفة ( ۹ / ۳۲۹ رقم ۱۲۲۷۷) ـ والنسائي ( ۸ / ٤٩۲ رقم ۵۰۶۰ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۵۰ رقم ۳۹).

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۱ / ۷۱ رقم ۱۲ وطرفاه في : ۲۸ ، ۲۲۳٦ ) و أبو داود ( ٥ / ٤٣٠ رقم ٥٠١٥ ) وابن ماجه ( ۲ / ۱۰۸۳ رقم ٣٠٥٣).

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۸۸ رقم ٤٧ ) .

#### باب الإحسان إلى الجار من الإيمان

مسلم (١) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو الأحوص ، عن أبي حصين، عن أبي حصين، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت »(٢).

وحدثنا (٣) إسحاق بن إبراهيم ، أنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي حصين غير أبي صالح ، عن أبي حصين غير أنه قال : « فليحسن إلى جاره » .

## باب الحياء والعي شعبتان من الإيمان

مسلم (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : « سمع النبي ﷺ رجلا يعظ أخاه في الحياء ، فقال : الحياء من الإيمان »(٥).

وحدثنا عبد بن حميد ، ثنا عبد الرزاق ، أبنا معمر ، عن الزهري بهذا الإسناد وقال : « مر برجل من الأنصار يعظ أخاه » .

البخاري (٦): حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب بهذا الإسناد « أن رسول الله على مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء ، فقال رسول الله على : دعه ، فإن الحياء من الإيمان »(٧).

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۸ رقم ٤٧ / ۲۵ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱۰ / ٤٦٠ رقم ۲۰۱۸ ) وابن ماجه ( ۲ / ۱۳۱۳ رقم ۳۹۷۱ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١ / ٦٩ رقم ٤٧ / ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٦٣ رقم ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٥ / ١١ رقم ٢٦١٥ ) وابن ماجه ( ١ / ٢٢ رقم ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٦) (١/ ٩٣ رقم ٢٤).

<sup>(</sup>۷) رواه أبو داود ( ٤ / ۲۷۳ ـ ۲۷۶ رقم ۲۷٦۲ ) والنسائي ( ۸ / ٤٩٦ رقم ٥٠٤٨ ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف .

#### باب تغيير المنكر من الإيمان

مسلم (۲): حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد و أبو بكر بن النضر وعبد ابن حميد \_ واللفظ لعبد \_ قالوا : ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثني أبي ، عن صالح بن كيسان ، عن الحارث ، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن المسور ، عن أبي رافع ، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله على الله يقال : ﴿ مَا مَنْ نَبِي بَعْتُهُ الله فِي أَمَةً قَبِلِي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . قال أبو رافع : فحدثت عبد الله بن عمر يعوده ، فانطلقت معه . مسعود فنزل ( بفنائه ) (۲) فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده ، فانطلقت معه . فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث ، فحدثنيه كما حدثت به ابن عمر»

قال صالح : وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع

<sup>(</sup>۱) (٤) / ۲۹ رقم ۲۷ - ۲) .

<sup>(</sup>٢) ( ١ / ٦٩ ـ ٧٠ رقم ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: بقناة . وقد اختلفت نسخ الصحيح في هذه اللفظة ، والذي في أكثرها « بفنائه » قال النووي في شرح مسلم ( ١ / ٣٤٦ ) : قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ في رواية السمرقندي : « بقناة » وهو الصواب ، وقناة : واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها ، ورواية الجمهور « بفنائه » وهو خطأ وتصحيف .

#### باب من الإيمان أن ينصف من نفسه

قال أبو بكر البزار (١): حدثنا الحسن بن عبد الله الكوفي ، ثنا عبد الرزاق ، أبنا معمر ، عن أبي إسحاق ، عن صلة ، عن عمار قال : قال رسول الله على : الإنفاق من الإقتار ، وبذل السلام للعالم ، والإنصاف من نفسه » أوقفه غير معمر .

## باب الحب في الله والبغض فيه من الإيمان

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ووكيع ، عن الأعمش ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لا الأعمش ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أولا أدلكم على شيء / إذا [١/ن١٠-ب] فعلتموه تحاببتم ، أفشوا السلام بينكم »(٣) .

وحدثني (٤) زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن الأعمش بهذا الإسناد قال : قال رسول الله ﷺ : « والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا . . . » بمثل حديث أبي معاوية ووكيع .

مسلم (٥): حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ، عن عمرو بن العاص : « سمعت رسول الله عن يقول جهاراً غير سر : ألا إن آل أبي \_ يعني : فلانا \_ ليسوا لي بأولياء ، إنما وليي الله وصالح المؤمنين »(٢) .

أبو داود(٧): حدثنا مؤمل بن الفضل ، ثنا محمد بن شعيب \_ يعني : ابن

<sup>(</sup>١) كشف الأستار ( ١ / ٢٥ رقم ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) (١ / ٧٤ رقم ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ١ / ٢٦ رقم ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١ / ٧٤ رقم ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ١٩٧ رقم ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۱۰ / ٤٣٢ رقم ٥٩٩٠ ) .

<sup>(</sup>٧)(٤ / ٢١٩ رقم ٤٦٨١ ) .

شابور \_ عن يحيى بن الحارث ، عن القاسم ، عن أبي أمامة عن رسول الله عليه أنه قال : « من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله \_ عز وجل \_ فقد استكمل الإيمان » .

القاسم هذا هو أبو عبد الرحمن الشامي ، كان من فقهاء أهل دمشق

#### باب حب الأنصار آية من الإيمان

مسلم (۱): حدثنا محمد بن مثنى ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن شعبة ، عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن [ جبر ] (۲) قال : سمعت أنسًا قال : قال رسول الله عن عبد الله بن إلى الله بن [ جبر ] الأنصار ، وآية المؤمن حب الأنصار » (۳) .

مسلم (٤): حدثني يحيى بن حبيب الحارثي ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا شعبة بهذا الإسناد عن النبي عليه أنه قال : « حب الأنصار آية الإيمان ، وبغضهم آية النفاق » .

## باب قول النبي على لعلي لا يحبه إلا مؤمن

مسلم (٥): حدثني يحيى بن يحيى ، أبنا [ أبو ] (٢) معاوية ، عن الأعمش ، عن عدي بن ثابت ، عن زر بن حبيش قال : قال علي : « والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي على الله إلى : ألا يحبني إلا مؤمن ، ولا يبغضني إلا منافق »(٧)

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۸۵ رقم ۷۶ / ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : جبير . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٧ / ١٤١ رقم ٣٧٨٤ ) والنسائي ( ٨ / ٤٩٠ رقم ٣٤ ٥ )

<sup>(</sup>٤) (١/ ٥٨ رقم ٧٤).

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۸٦ رقم ۷۸ ) .:

<sup>(</sup>١) سقطت من « الأصل » .

<sup>(</sup>۷) رواه الترمذي ( ٥ / ٣٤٣ رقم ٣٧٣٦ ) والنسائي ( ٨ / ٤٩١ رقم ٣٧ ه ) وابن ماجه ( ١ / ٤٢ رقم ١١٤ ) .

# باب لا يؤمن حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه وماله

مسلم (۱): حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار ، قالا : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين »(۱) .

مسلم (٣) : حدثني زهير بن حرب ، ثنا إسماعيل ابن علية .

وثنا / شيبان بن أبي شيبة ، ثنا عبد الوارث كلاهما ، عن عبد العزيز ، عن [١/ق١٠-١] أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يؤمن عبد \_ وفي حديث عبد الوارث : الرجل \_ حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين »(٤) .

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا يحيى بن سليمان ، حدثني ابن وهب ، أخبرني حيوة - هو ابن شريح - حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد ، أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال : « كنا مع النبي على وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر : يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي . فقال النبي على : لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال له عمر : فإنه والله الآن لأنت أحب إلي من نفسى . فقال له النبي على الآن يا عمر » .

## باب لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

مسلم (٦) : حدثني زهير بن حرب ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن حسين المعلم،

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۷۷ رقم ٤٤ / ۷۰).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱ / ۷۳ رقم ۱۳ ) والترمذي (٤ / ۲۲۷ رقم ۲۰۱۰ ) والنسائي ( ۸/ ۶۸۸ رقم ۲۸ ۰ ) وابن ماجه (۱ / ۲۲ رقم ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦٧ رقم ٤٤ / ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ٨ / ٤٤٨ رقم ٥٠٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱۱ / ۳۲ رقم ۱۹۳۲ ) .

<sup>(</sup>٦) (١/ ٨٨ رقم ٤٥).

عن قتادة ، عن أنس ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال : « والذي نفسي بيده ، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ـ أو لأخيه ـ ما يحب لنفسه »(١) .

وعن حسين المعلم ، ثنا قتادة ، عن أنس عن النبي ﷺ قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

## باب بيان الثلاث الخلال اللاتي

## من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان

مسلم (٣): حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار ، قالا : ثنا محمد بن جعفو ، ثنا شعبة ، سمعت قتادة يحدث ، عن أنس قال : قال رسول الله على « ثلاثة من كن فيه وجد طعم الإيمان : من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ، ومن كان الله ورسوله أحب إليه بما سواهما ، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه »(٤).

حدثني إسحاق بن منصور ، ثنا ابن شميل ، ثنا حماد ، عن ثابت ، عن أن يرجع أنس قال : « من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا »

مسلم (٥): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر ومحمد بن / بشار جميعًا عن [ الثقفي ] (٦) \_ قال ابن أبي عمر : ثنا عبد الوهاب \_ عن أيوب ، عن

[ ۱/ق ۱۸ ـ ب ]

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١ / ٧٣ رقم ١٣ ) والنسائي ( ٨ / ٤٨٩ رقم ٣٢ ٥ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۳۲ رقم ۱۳ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٢٦ \_ ٦٧ رقم ٤٣ / ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١ / ٩١ رقم ٢١ ) والنسائي ( ٨ / ٤٧١ رقم ٣٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) (١/ ٦٦ رقم ٤٣ / ١٧) ـ

<sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى القعنبي !! .

أبي قلابة ، عن أنس ، عن النبي عَلَيْهُ قال : « ثلاث من كن فيه وجد (١) حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرع لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يُقذف في النار "(٢).

## باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا

مسلم (٣): حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قالا: ثنا عبد العزيز ـ وهو ابن محمد الدراوردي ـ عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد ، عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله يقول : ﴿ ذَاقَ طعم الإيمان من رضي بالله ربا ، وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولا (٤) .

#### باب الإيمان يمان

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو أسامة ، عن إسماعيل .

وثنا يحيى بن حبيب الحارثي \_ واللفظ له \_ ثنا معتمر ، عن إسماعيل ، قال : سمعت قيسًا يروي عن أبي مسعود قال : « أشار النبي على بيده نحو اليمن فقال : الا إن الإيمان ها هنا ، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين ، عند أصول أذناب الإبل ، حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر »(٦) .

مسلم (٧) : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ، جميعًا عن إسماعيل بن جعفر \_ قال ابن أيوب : ثنا إسماعيل \_ أخبرني العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في صحيح مسلم : بهنَّ .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱ / ۷۷ رقم ۱٦ وأطرافه في : ۲۱ ، ۲۰۱۱ ، ۱۹۶۱ ) والترمذي
 (۵/ ۱۵ رقم ۲۲۲۶ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٦٢ رقم ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٥ / ١٤ رقم ٢٦٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) (١/ ١١ رقم ٥١).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٦ / ٤٠٣ رقم ٣٣٠٢ وأطرافه في : ٣٤٩٨ ، ٤٣٨٧ ، ٥٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۲۷ رقم ۵۲ ).

أن رسول الله ﷺ قال : « الإيمان يمان ، والكفر قبل المشرق ، والسكينة في أهل الخنم ، والفخر والرياء في الفدادين : أهل الخيل والوبر » .

#### باب الدين النصيحة

مسلم (۱): حدثنا محمد بن عباد المكي ، ثنا سفيان قال : قلت لسهيل : إن عمراً ثنا عن القعقاع ، عن أبيك \_ قال : ورجوت أن يسقط عني رجلا \_ قال : فقال : سمعت من الذي سمعه منه أبي ، كان صديقًا له بالشام . ثم حدثنا سفيان ، عن سهيل ، عن عطاء بن يزيد ، عن تميم الداري أن النبي عليه قال : « الدين النصيحة ( ثلاثًا )(۲) . قلنا : لمن ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم »(۲)

النسائي<sup>(3)</sup>: أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا شعيب بن الليث ، عن / ابن عجلان ، عن ريد بن أسلم وعن القعقاع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله على قال : « إن الدين النصيحة ، إن الدين النصيحة ، إن الدين النصيحة . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم »(٥).

#### باب فضل من استبرأ لدينه

مسلم (٢) : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ، ثنا أبي ، ثنا زكريا ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال : سمعته يقول : سمعت رسول الله عليه عن الشعبي ، عن النعمان بإصبعيه إلى أذنيه ـ : « إن الحلال بين ، وإن الحرام بين ،

[1-155/1]

<sup>(</sup>۱) ( ۱ / ۷۶ رقم ۵۵)..

<sup>(</sup>۲) ليست في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥ / ٣٣١ رقم ٤٩٠٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٣٢٠ رقم ٢٨٢٠،

<sup>(</sup>٤) ( ٧ / ١٧٧ رقم (٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٤٪ ٣٢٤ رقم ١٩٢٦ ) .

<sup>(</sup>٦) (٣ / ١٢١٩ \_ ١٢٢٠ رقم ١٩٩٩ ) .

وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب (1).

# باب قول الله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾(٢)

مسلم(٣) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : ثنا ابن نمير .

وثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم ، جميعًا عن جرير .

وثنا أبو كريب ، حدثني أبو أسامة ، كلهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : « قلت : يا رسول الله ، قل لمي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك \_ وفي حديث أبي أسامة : غيرك \_ قال : قل آمنت بالله ثم استقم »(٤) .

#### باب الدين يسر

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا عبد السلام بن مطهر ، حدثنا عمر بن علي ، عن معن ابن محمد الغفاري ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْهُ قال : « إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة »(٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱ / ۱۰۳ رقم ۵۲ طرفه في ۲۰۰۱ ) وأبو داود ( ٤ / ۱۱۲ ـ ۱۱۳ روم ( ۱۱۳ ـ ۱۱۳ ـ ۱۱۳ روم رقم ۲۳۲۲ ) والنسائي ( ۷ / ۲۷۷ رقم ۲۳۲۲ ) وابن ماجه ( ۲ / ۲۷۸ رقم ۳۹۸۶ ) .

<sup>(</sup>۲) فصلت : ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٦٥ رقم ٣٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٤ / ۲۰۷ رقم ۲٤۱۰) والنسائي في الكبرى (٦ / ٤٥٨ رقم ١٣١٤).
 (١١٤٨٩) وابن ماجه (٢ / ١٣١٤).

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ١١٦ رقم ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي ( ٨ / ٤٩٦ رقم ٥٠٤٩ ) .

## باب أى الدين والعمل أحب إلى الله

أبو بكر بن أبي شيبة (١): عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن المحاد بن إسحاق ، عن المحاد بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « سئل رسول / الله عليه أي المحاد بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « سئل رسول / الله عليه أي المحاد بالمحاد بال

البخاري (٢): حدثنا محمد بن مثنى ، ثنا يحيى ، عن هشام ، أخبرني أبي ، عن عائشة « أن النبي على دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه ؟ قالت: فالانة تذكر من صلاتها . قال: مه ، عليكم بما تطيقون ، فوالله لا يمل الله حتى تملوا ، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه "(٢) .

مسلم (1): حدثنا محمد بن مثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة « أن رسول الله ﷺ [سئل] (٥) أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : أدومه وإن قل (٦) .

#### باب الحذر على الأعمال الصالحة

#### وخوف المؤمن أن يحبط [عمله](٧)

مسلم (^) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا الحسن بن موسى ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك « أنه لما نزلت هذه الآية : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُوا لَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ ﴾ (٩) إلى آخر الآية ، جلس ثابت في

<sup>(</sup>١) إتحاف الحيرة ( ١ / ١١٥ رقم ٨٥ / ١ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۲۶ رقم ۴۳ ) . .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ١ / ٤٤٢ رقم ٧٨٥ ) والنسائي ( ٨ / ٤٩٨ رقم ٥٠٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤١٥ رقم ٧٨٢).

<sup>(</sup>٥) سقطت من ا الأصل ا وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۱۱ / ۳۰۰ رقم ٦٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>V) في « الأصل »: علمه !!\_

<sup>(</sup>A) ( أ / / ۱۱۰ رقم ۱۱۹ ) .

<sup>(</sup>٩) الحجرات : ٢ .

بيته فقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي ﷺ، فسأل النبي ﷺ سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت، اشتكى ؟ قال سعد: إنه لجاري، وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه [سعد](۱) فذكر له قول النبي ﷺ، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتًا على رسول الله ﷺ. [ فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: ](۱) بل هو من أهل الجنة ».

البخاري<sup>(۲)</sup>: حدثنا قتيبة ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس قال : أخبرني عبادة بن الصامت « أن رسول الله على خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين ، فقال : إني خرجت لأخبركم بليلة القدر ، وإنه تلاحى فلان وفلان فرُفعت ، وعسى أن يكون خيراً لكم ، فالتمسوها في السبع والخمس »<sup>(۳)</sup>.

#### باب الفرار بالدين من الفتن

البخاري<sup>(1)</sup>: حدثنا عبد الله بن مسلمة (عن مالك)<sup>(0)</sup> عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله ﷺ: « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن »<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) ( ١ / ١٣٩ رقم ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٢ / ٢٧٠ ـ ٢٧١ رقم ٣٣٩٤ ، ٣٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٨٧ رقم ١٩ وأطرافه في : ٣٣٠٠ ، ٣٦٠٠ ، ٦٤٩٥ ، ٧٠٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٥) سقطت من النسخة المطبوعة مع الفتح ، وهي ثابتة في النسخ المتقنة ، وتحفة الأشراف
 (٣/ ٣٧٤ رقم ٣٧٤ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ٥ / ٢٢ رقم ٢٢٦٦ ) والنسائي ( ٨ / ٤٩٨ رقم ٥٠٥١ ) وابن ماجه (٢ / ١٣١٧ رقم ٣٩٨٠ ) .

#### باب أسلمت على ما أسلفت من الخير

مسلم (۱): حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد ، قال الحلواني / حدثنا وقال عبد : حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد ثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير « أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله على أي رسول الله ، أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم ، أفيها أجر ؟ فقال رسول الله على السلمت على ما أسلفت من خير (١).

مسلم (٣): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أبنا أبو [ معاوية ] أن ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حكيم بن حزام قال : «قلت : يا رسول الله ، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية \_ قال هشام : يعني أتبرر بها \_ فقال رسول الله على الملمت على ما أسلفت لك من الخير . فقلت : فوالله لا أدع شيئًا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله » .

قال مسلم (٥) : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه « أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة ، وحمل على مائة بعير ، ثم أعتق في الإسلام مائة رقبة ، وحمل على مائة بعير ، ثم أتى النبي فذكر نحو حديثهم ... » فذكر نحو حديثهم .

## باب حكم من أساء في جاهليته وإسلامه

مسلم(٦) : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ووكيع .

وحدثنا : أبو بكر بن أبي شيبة \_ واللفظ له \_ ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن

[۱/ق۲۰]]

<sup>(</sup>۱) ( ۱ / ۱۱۶ رقم ۱۲۳ / ۱۹۹۰) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ٤ // ٤٨٠ رقم ۲۲۲٠ ) ..

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۱۱۶ رقم ۱۲۳).

<sup>(</sup>٤) في ٥ الأصل ٥ : معربة . كذا ! والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۵) ( ۱ / ۱۱۶ زقم ۱۲۳ / ۱۹۹ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱ / ۱۱۱ رقم ۱۲۰ / ۱۹۰ ) .

أبي وائل ، عن عبد الله قال : « قلنا : يا رسول الله ، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال : من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر »(١) .

مسلم (٢): حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : « قال أناس لرسول الله ﷺ : يا رسول الله ، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال : أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ، وأما من أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام »(٣).

# باب حكم من هم بحسنة أو سيئة فعملها أو تركها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٢ / ٢٧٧ رقم ٦٩٢١ ) وابن ماجه ( ٢ / ١٤١٧ رقم ٤٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۱۱۱ رقم ۱۲۰ / ۱۸۹ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٢ / ٢٧٧ رقم ٦٩٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۱۱۷ \_ ۱۱۸ رقم ۱۲۹ ) .

<sup>(</sup>٥) من صحيح مسلم ، وطريقة مسلم ـ رحمه الله ـ في كل ما يورده من صحيفة همام بن منبه أن يقول : « فذكر أحاديث منها » .

مسلم (۱): حدثنا أبو كريب ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن هشام ، عن أبن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من هم بحسنة فلم يعملها [ كتبت ] (۲) له حسنة ، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له [ عشرًا ] (۳) إلى سبعمائة ضعف ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب ، وإن عملها كتبت »

مسلم (٤): حدثنا شيبان بن فروخ ، ثنا عبد الوارث ، عن الجعد أبي عثمان، ثنا أبو رجاء العطاردي ، عن ابن عباس ، عن رسول الله على فيما يروي عن ربه \_ عز وجل \_ قال : « إن الله \_ عز وجل \_ كتب الحسنات والسيئات ، ثم بين ذلك ، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة ، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده حسنة واحدة (٥).

وحدثنا (٦) يحيى بن يحيى ، ثنا جعفر بن سليمان ، عن الجعد أبي عثمان في هذا ( الحديث )(٧) بمعنى حديث عبد الوارث وزاد : « ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك »

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۱۱۸ رقم ۱۳۰) ..

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : كتب . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ١١٨ رقم ١٣١١ / ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري ( ۱۱ / ۳۳۱ رقم ۱٤۹۱ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٣٩٦ رقم ٧٦٧)

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١/ ١١٨ رقم ١٣١ / ٢٠٨) .:

<sup>(</sup>٧) في صحيح مسلم: الإسناد.

#### / باب قول الله تعالى

# ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ﴾(١)

مسلم (٢) : حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي ـ واللفظ لأمية \_ قالا : ثنا يزيد بن زريع ، ثنا روح \_ وهو ابن القاسم \_ عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : « لما نزلت على رسول الله على : ﴿ للَّهِ مَا في السَّمَوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسبْكُم به اللَّهُ فَيَغْفُرُ لمَن يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾(١) قال : فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ . قال : فأتوا رسول الله على ، ثم بركوا على الركب فقالوا : أي رسول الله ، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها . قال رسول الله على : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا . بل قولوا : سمعنا وأطعنا ، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا : سمعنا وأطعنا ، غفرانك ربنا وإليك المصير . فلما اقترأها القوم ذَلَّت بها ألسنتهم أَنزِلَ الله \_ عز وجل \_ في إثرها : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمنُونَ كُلِّ آمَنَ باللَّه وَمَلائِكَتِه وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد ِمِن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصيرُ ﴾(٣) فلما فعلوا ذلك نسخها الله عنز وجل فأنزل الله عنز وجل : ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُوَاخذُنَا إن نَّسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (٤) قال: نعم ﴿ رَبُّنَا وَلا تَحْملْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَملْتَهُ عَلَى الَّذينَ من قَبلْنَا ﴾ (٤) قال: نعم ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾(٤) قال : نعم ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٨٤ .

<sup>(</sup>۲) (۱) ۱۱۰ – ۱۱۱ رقم ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٨٦ .

وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾(١) قال : نعم » .

#### باب ما جاء من تجاوز الله سبحانه عن حديث النفس

مسلم (٢) : حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغُبَرِيُّ واللفظ لسعيد وقالوا : ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَ الله تَجَاوِز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به (٣).

[۱/ق۲۱\_ب]

#### / باب ما أمر به العبد عند وسوسة الشيطان

مسلم (٤): حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد \_ واللفظ لهارون \_ وقالا] (٥): أنا سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا : خلق الله الخلق ، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل : آمنت بالله »(٢)

قال مسلم (٧) : وثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو النضر ، ثنا أبو سعيد [المؤدب] (٨) عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله ﷺ قال : « يأتي الشيطان أحدكم فيقول : الله ... » .

<sup>(</sup>١) البقرة :٢٨٦

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۱۱۱ رقم ۱۲۷ ).

<sup>(</sup>٣) رُواه البخاري( ٩ / ٣٠٠ رقم ٥٢٦٩ ) وأبو داود ( ٣ / ٧٨ ـ ٧٩ رقم ٢٠٠٢ ) وابن ماجه والترمذي ( ٣ / ٤٣٤ رقم ٤٣٤٣ ) وابن ماجه (١/ ٨٥٨ رقم ٢٠٤٠ ).

<sup>(</sup>٤) (١١ / ١١٩ رقم ٤ / ٢١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : قال . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٦ / ٣٨٧ رقم ٣٢٧٦ ) وأبو داود ( ٥ / ٣٣٥ \_ ٣٣٦ رقم ٤٦٨٨ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ١٧٠ رقم ١٠٤٩٨ ) .

<sup>(</sup>٧) ( ١ / ١٤٠٠ رقم ٤١١٤ ) .

<sup>(</sup>٨) في « الأصل » : المؤذن ، وهو تصحيف ، والتصويب من صحيح مسلم ، وأبو سعيد المؤدب هو محمد بن مسلم بن أبي الوضاح ، وقيل له المؤدب لأنه كان يؤدب موسى الحاذة

ثم ذكر بمثله .

أبو داود (١): حدثنا محمد بن عمرو ، ثنا سلمة \_ يعني : ابن الفضل \_ حدثني محمد بن إسحاق ، حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تيم ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله على فذكر نحو حديث مسلم الأول ، قال : « فإذا قالوا ذلك فقولوا : ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ الصَّمَدُ لَمَ يَلُدُ وَلَمْ يُكُن لّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ (٢) ثم ليتفل عن يساره ، وليستعذ من الشيطان» (٣) .

مسلم (۱) : حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعًا ، عن يعقوب \_ قال زهير : ثنا يعقوب بن إبراهيم \_ ثنا ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه قال : أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا وكذا ؟ حتى يقول له : من خلق ربك \_ جل جلاله \_ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته » .

وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن جدي ، حدثني عقيل بن خالد قال : قال رسول الله ﷺ : « يأتي العبد الشيطان فيقول : من خلق كذا وكذا ؟ حتى يقول له : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته » بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب .

<sup>(</sup>۱) ( ۵ / ۲۳۱ رقم ۸۸۶۶ ) .

 <sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ١٦٩ \_ ١٧٠ رقم ١٠٤٩٧ ) .

<sup>(3)</sup> ( 1 / 174 رقم 174 / 175 ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۱۲۰ ـ ۱۲۱ رقم ۱۳۵ / ۲۱۵ ) .

وهذا الثالث ـ أو قال: سألني واحد وهذا الثاني » .

قال مسلم (۱): وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا كثير بن هشام ، ثنا جعفر ابن برقان ، ثنا يزيد بن الأصم قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عن الناس عن كل شيء حتى يقولوا : الله خلق كل شيء ، فمن خلقه؟».

مسلم (۲): حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي ، ثنا محمد بن فضيل، عن مختار بن فلفل ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله على قال : «قال الله عز وجل -: إن أمتك لا يزالون يقولون : ما كذا ؟ ما كذا ؟ حتى يقولوا : هذا الله خلق الخلق ، فمن خلق الله ؟ » .

#### باب ما جاء أن كراهية

### الوسوسة والرد لها صريح الإيمان

مسلم (٣) حدثني زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : « جاء ناس من أصحاب النبي في فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم . قال : ذاك صريح الامان »(٤)

وحدثنا (٥): محمد بن بشار ، ثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن النبي علي الله بهذا الحديث .

أبو داود(٦): حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة بن أعين قالا : ثنا

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۱۲۱ رقم ۱۳۵ / ۲۱۲ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۲۱ رقم ۱۳۳۲).

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۱۱۹ رقم ۱۳۲ / ۲۰۹) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى (٦ / ١٧٠ رقم ١٠٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( أ / ١١٩ رقم ١٣٢ / ٢١٠ ) :

<sup>(</sup>٦) ( ٥ / ٤٠٢ رقم (٥٠٧١) ٠.

جرير ، عن منصور ، عن ذر ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس قال : « جاء رجل إلى النبي على فقال : يا رسول الله ، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به . فقال : الله أكبر ، الله أكبر [ الله أكبر ] (١) ، الحمد لله [ الذي ] (١) رد كيده إلى الوسوسة »(٢) قال ابن قدامة : « رد أمره » مكان : « كيده » .

مسلم (٣): حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار ، ثنا علي بن عثام ، عن سعير ابن الخمس ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : « سئل النبي عن الوسوسة فقال : تلك محض الإيمان »(٤).

/ باب رفع الخطأ والنسيان

عن أمة محمد ﷺ وما استكرهوا عليه

[ ١/ق ٢٢ ـ ب ]

وقول الله تعالى : ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾(٥)

حدثني القرشي أبو القاسم عبد الرحمن بن يحيى بن الحسن ،ثنا شريح بن محمد ، ثنا علي بن حزم ، ثنا أحمد بن عمر العذري ، أبنا الحسين بن عبد الله الجرجاني ، ثنا عبد الرزاق بن أحمد السيراري ، أخبرتنا فاطمة بنت الحسن بن الريان المخزومي ـ وراق بكار بن قتيبة \_ قالت : ثنا الربيع بن سليمان المؤذن ، حدثنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(١)

<sup>(</sup>۱) من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ۱۷۱ رقم ١٠٥٠٤ ، ١٠٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۱۱۹ رقم ۱۳۳).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ١٧٠ رقم ١٠٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ١/ ٥٦٩ رقم ٢٠٤٥ ) من طريق الولـيد بن مسلم ، عن الأوزاعي ،عن عطاء ، عن ابن عباس .

## باب لا ينفع يوم القيامة مع الكفر عمل صالح

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا حفص بن غياث ، عن داود، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله ، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ، ويطعم المسكين ، فهل ذاك نافعه ؟ قال : لا ينفعه ، إنه لم يقل يومًا : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين » .

## باب ما جاء أن الكافر يطعم بحسناته في الدنيا

مسلم (٢): حدثنا عاصم بن النضر التيمي ، ثنا معتمر قال : سمعت أبي قال : ثنا قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي ﷺ : « إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا ، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعطيه (٣) رزقًا على طاعته » .

مسلم (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ـ واللفظ لزهير ـ قالا: ثنا يزيد بن هارون ، أبنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة ، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة ، وأما الكافر فيعطى (٥) بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها »

باب / الكف على من

١/ق ٢٣ \_١]

#### أصلح علانيته ولا يفتش عن سريرته

مسلم(١): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث .

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۹۲ رقم ۲۱۶) .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۱۲۱۲ رقم ۱۸۰۸/ ۵۷ ) .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم : يعقبه :

<sup>(</sup>٤) (٤ / ٢١٦٢ رقم ٢٨٠٨/ ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم أ: فيطعم .

<sup>(</sup>١) (١/ ٥٥ رقم ٥٩ / ١٥٥).

وثنا ابن رمح \_ واللفظ متقارب \_ أنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال : « يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ، فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة ، فقال : أسلمت لله . أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله على : لا تقتله . فقلت : يا رسول الله ، إنه قد قطع يدي ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها ، أفاقتله ؟ قال رسول الله على : لا تقتله ، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال سها (١٠) .

وحدثني<sup>(۲)</sup> إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد ، قالا : أنا عبد الرزاق ، أنا معمر .

وثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ، ثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي .

وثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، جميعًا عن الزهري بهذا الإسناد ، أما الأوزاعي وابن جريج [ ففي ] (٣) حديثهما : « قال : أسلمت لله» كما قال الليث ، وأما معمر ففي حديثه : « فلما أهويت لأقتله قال : لا إله إلا الله » .

مسلم  $^{(1)}$ : حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش ، ثنا عمرو بن عاصم ، ثنا معتمر ، سمعت أبي يحدث أن خالد الأثبج [ ابن  $]^{(0)}$  أخي صفوان بن محرز أنه [ حدث  $]^{(1)}$  « أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير ، فقال : اجمع [ لي  $]^{(V)}$  نفرًا من

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۷ / ۳۷۳ رقم ۲۰۱۹ وطرفه في : ۱۸٦٥ ) وأبو داود ( ۳ / ۲۷۶ رقم ۲۲۳۷ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ۱۷۶ رقم ۸۵۹۱ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ٩٦ رقم ٩٥ / ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : في . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٩٧ ـ ٩٨ رقم ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : أن . والتصويب من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : حسدت . والتصويب من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٧) في « الأصل » : إلى . والمثبت من صحيح مسلم .

إخوانك حتى أحدثهم . فبعث رسولا إليهم ، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر ، فقال : تحدثوا بما كنتم تحدثون به . حتى دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه ، فقال : إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم ، إن رسول الله بعث بعث بعثًا من المسلمين إلى قوم من المشركين ، وإنهم التقوا ، فكان / رجل من المسلمين قصد له فقتله ، وإن رجلا من المسلمين قصد له فقتله ، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته ـ قال : وكنا نُحدَّث أنه أسامة بن زيد \_ فلما [رفع]() عليه السيف قال : لا إله إلا الله . فقتله فجاء البشير إلى رسول الله ، فأخبره خبر الرجل كيف صنع ، فدعاه فسأله ، فقال : ولم قتلته ؟ قال : يا رسول الله ، أوجع في المسلمين وقتل فلانًا وفلانًا ـ وسمى له نفرًا ـ وإني حملت عليه ، فلما رأى السيف قال : لا إله إلا الله . قال رسول الله ، قتلته ؟ قال : يا رسول الله ، استغفر لي . قال : كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ قال : يا رسول الله ، استغفر لي . قال : كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ قال : يا رسول الله ، استغفر لي . قال : كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ قال : يا رسول الله ، استغفر لي . قال : كيف تصنع بلا إله إلا الله إلا الله إذا الله

خالد الأثبج هو خالد بن باب الربعي الأجدث بصري ، روى عنه أبو الأشهب وأبو نضرة وسليمان بن زيد وهشام بن حسان وغيرهم

مسلم (٢): حدثنا يعقوب الدورقي ، حدثنا هشيم ، أنا حصين ، ثنا أبو ظبيان قال : سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال : « بعثنا رسول الله على الخرقة من جهينة ، فصبحنا القوم فهزمناهم . قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار وطعنته رجلا منهم ، فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله . قال : فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته ، فلما قدمنا بلغ ذلك النبي على فقال لي : يا أسامة ، أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟ قال : قلت : يا رسول الله ، إنما كان متعوذاً . قال : فقال : أقتلته قال : أقتلته

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : زُجع . والتصويب من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۹۷ رقم ۹۲).

بعدما قال Y إله إY الله Y قال : فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم  $Y^{(1)}$  .

وقد تقدم في باب قبول ظواهر الناس في الشهادتين قوله عليه السلام لأسامة في هذا الحديث : « أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا » .

/ مسلم (٢) : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد الواحد ، عن عمارة بن القعقاع ، [١/٥؛٢-١] حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم ، قال : سمعت أبا سعيد الحدري يقول : « بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله هي من اليمن بذهبة في أديم مقروظ ، لم تحصل من ترابها ، قال : فقسمها بين أربعة نفر : بين عيينة بن بدر (٢) ، والأقرع بن حابس ، وزيد الخيل ، والرابع إما علقمة بن [ علاقة ] (٤) وإما ( عامر ) (٥) بن الطفيل ، فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء . قال : فبلغ ذلك النبي هفقال : ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ، يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً ؟ قال : فقام رجل غائر العينين ، مشرف الوجنتين ، ناشر الجبهة ، كث اللحية ، محلوق الرأس، مشمر الإزار ، فقال : يا رسول الله ، اتق الله . قال : ويلك ، أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟ قال : ثم ولي الرجل ، فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ، ألا أضرب عنقه ؟ فقال : لا لعله أن يكون يصلي . قال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال رسول الله ه : إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب بلسانه ما ليس في قلبه . فقال رسول الله هؤ : إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم . قال : ثم نظر إليه وهو مقف ، فقال : إنه يخرج من ضغضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما ضغضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۷ / ۵۹۰ رقم ٤٢٦٩ وطرفه في : ٦٨٧٢ ) وأبو داود ( ٣ / ٢٧٣ رقم ٢٦٣٦ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۲ / ۷۶۲ رقم ۱۰۹۶ ) .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم : عيينة بن حصن . نُسب في « الأصل » إلى جده ، فهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزارى .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في « الأصل » إلى : علاقة .

 <sup>(</sup>٥) قال النووي : قال العلماء : ذكر « عامر » هنا غلط ظاهر ؛ لأنه توفي قبل هذا بسنين،
 والصواب الجزم بأنه علقمة بن علائة ، كما هو مجزوم به في باقي الروايات .

2يرق السهم من الرمية . قال : أظنه قال : لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد $(1)^{(1)}$ 

## باب قول النبي على

#### « إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر »

**البخاري (٣)** : حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري .

وحدثني محمود ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : « شهدنا مع رسول الله على فقال لرجل ممن ( يُدعى بالإسلام )(١) : هذا من أهل النار . فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديداً فأصابته جراحة . فقيل : يا رسول الله ، الذي قلت له : إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديداً وقد مات ، فقال النبي على : إلى النار . قال : فكاد بعض الناس أن يرتاب . فبينا هم على ذلك إذ قيل : إنه لم يمت ولكن / به جرحًا شديداً ، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه ، فأخبر النبي على بذلك فقال : الله أكبر ، أشهد أني عبد الله ورسوله . ثم أمر بلالا فنادى في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر »(٥)

#### باب الأعمال بخواتيمها

مسلم (٢): حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب \_ وهو ابن عبد الرحمن القاري حي من العرب \_ عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي « أن رسول الله على التقى هو والمشركون ، فاقتتلوا ، فلما مال رسول الله على إلى عسكره ، ومال الآخرون إلى عسكرهم ، وفي أصحاب رسول الله على رجل لا يدع لهم شاذة ولا

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم : ثمود .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۸ / ۱۸۱ رقم ۲۶۹۷ ) وأبو داود ( ٥ / ۲۰۰ ـ ۲۰۰ رقم ۲۷۳۱ )
 والنسائي ( ٥ / ۲۴ رقم ۲۰۷۷ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۲ / ۲۰۷ \_ ۲۰۸ رقم ۲۲۰۳ ) .

 <sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري : يدعي الإسلام . قال القسطلاني في إرشاد الساري (٥/ ١٧٦).
 ولأبي ذر عن الحموي والمستملي : ممن يُدعى بالإسلام .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ۱ / ۱۰۵ رقم ۱۱۱ ) . ﴿ (٦) ( ١ / ۱۰٦ رقم ۱۱۲ )

فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه ، فقالوا : ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان . فقال رسول الله على : أما إنه من أهل النار . فقال رجل من القوم : أنا صاحبه أبداً . قال : فخرج معه ، كلما وقف وقف معه ، وإذا أسرع أسرع معه ، قال : فجرح الرجل جرحاً شديداً ، فاستعجل الموت ، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه ، فخرج الرجل إلى رسول الله على ، فقال : أشهد أنك رسول الله . قال : وما ذاك ؟ قال : الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار ، فأعظم الناس ذلك ، فقلت : أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحاً شديداً ، فاستعجل الموت ، فوضع نصل سيفه بالأرض ، وذبابه بين ثدييه ، ثم تحامل عليه فقتل نفسه . فقال رسول الله على عند ذلك : إن الرجل ليعمل عمل الجنة \_ فيما يبدو للناس \_ وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل النار \_ فيما يبدو للناس \_ وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل النار \_ فيما يبدو للناس \_ وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل النار \_ فيما يبدو للناس \_ وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل النار \_ فيما يبدو للناس \_ وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل النار \_ فيما يبدو للناس \_ وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل النار \_ فيما يبدو الناس \_ وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل النار \_ فيما يبدو الناس \_ وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل النار \_ فيما يبدو الناس \_ وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل النار \_ فيما يبدو الناس \_ وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل النار - فيما يبدو الناس \_ وهو من أهل النار . وإن الرجل ليعمل عمل النار - فيما يبدو الناس \_ وهو من أهل النار . وإن الرجل ليعمل عمل النار - فيما يبدو الناس \_ وهو من أهل النار . وإن الرجل اليعمل عمل النار - فيما يبدو الناس \_ وهو من أهل النار . وإن الرجل العمل عمل النار - فيما يبدو الناس \_ وهو من أهل النار - والناس \_ و الناس \_ و و الناس \_ و

#### باب مثل المسلمين وأهل الكتابين

البخاري<sup>(۲)</sup>: حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد \_ هو ابن زيد \_ عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال : « مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال : من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط . فعملت اليهود [ ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط . قيراط . فعملت النصارى ]<sup>(۳)</sup> ثم قال : من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس [۱/ق ٢٠٥] على قيراطين . فأنتم هم ، فغضبت اليهود والنصارى ، قالوا : ما لنا أكثر عملا / وأقل عطاءً ؟! قال : هل نقصتكم من حقكم ؟ قالوا : لا . قال : فذلك فضلي أوتيه من أشاء » .

البخاري(٤): حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦/ ١٠٥ رقم ٢٨٩٨).

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۲۱۵ رقم ۲۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ٢٢٧ \_ ٢٤٥ رقم ٢٧٢١ ) .

أبي بردة ، عن أبي موسى عن النبي على قال : « مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملا يومًا إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار ، فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل . فقال لهم : لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا ، واستأجر آخرين بعدهم ، فقال : أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر ، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر ، قالوا : لك ما عملنا باطل ، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه . فقال : أكملوا بقية عملكم ، فإن ما بقي من النهار شيء يسير ، فأبوا فاستأجر قومًا أن يعملوا له بقية يومهم ، فعملوا بقية يومهم ، فعملوا من هذا [ النور ] (٢) فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا [ النور ] (٢) »

أبو بردة اسمه عامر بن عبد الله ، وأبو أسامة اسمه حماد بن أسامة

## باب اتباع المسلمين سنن أهل الكتابين

مسلم (۳): حدثنا سويد بن سعيد ، ثنا حفص بن ميسرة ، حدثني زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عليه التبعن سنة الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب [لاتبعتموهم](٤) . قلنا : يا رسول الله ، اليهود والنصاري ؟ قال : فمن ؟»(٥).

البخاري(٢): حدثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا ( أبو )(٧) غسان ، حدثني زيد

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري : كليهما . على الجادة ، قال القسطلاني في إرشاد الساري (١) في صحيح البخاري : وحكى السفاقسي أن في روايته « كلاهما » بالألف ، وهو على لغة من يجعل المثنى في الأحوال الثلاثة بالألف .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في « الأصل » إلى : الفودة . (٣) ( ٤ / ٢٠٥٤ رقم ٢٦٦٩ )

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : لاتبعتوهم . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٦ / ٥٧١ رقم ٣٤٥٦ وطرفه في : ٧٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٦ / ٧١ه رقم ٢٥٤٦) .

<sup>(</sup>٧) سقطت من الصحيح المطبوع مع الفتح ، وهي ثابتة في النسخ المتقنة ، قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ٥ / ٤٢١ ) : ﴿ أبو غسان » بفتح الغين المعجمة والسين المهملة المشددة وبعد الألف نون ، محمد بن مطرف .

ابن أسلم .

قال البخاري<sup>(1)</sup>: وحدثنا محمد بن عبد العزيز ، ثنا أبو عمر الصنعاني ـ من اليمن ـ عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي على قال : « لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع ، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه . قلنا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال النبي غير : فمن؟ ! » .

هذا لفظ سعید بن أبي مریم ، ولفظ محمد بن عبد العزیز / : « لتتبعن سنن [۱/ق ۲۰ ـ ب] من قبلكم شبرًا شبرًا ، وذراعًا ذراعًا ، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم . قلنا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ ! » .

البخاري (٢) : حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبي هريرة عن النبي على الله الله الله الساعة حتى تأخذ أمني بأخذ القرون قبلها ، شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع . قيل : يا رسول الله ، فارس والروم ؟ فقال : ومن الناس إلا أولئك ».

الترمذي (٣): حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سنان بن أبي سنان ، عن أبي واقد الليثي « أن رسول الله على خرج إلى (حنين )(٤) مر بشجرة للمشركين يقال لها : ذات أنواط ، يعلقون عليها أسلحتهم ، فقالوا : يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال النبي على اسبحان الله ، هذا كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من [كان ](٥) قبلكم »(٢) .

<sup>(</sup>۱) ( ۱۳ / ۱۳۲ رقم ۷۳۲۰ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱۳ / ۳۱۲ رقم ۷۳۱۹ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٤ / ٤١٢ ـ ٤١٣ رقم ٢١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في جامع الترمذي إلى خيبر .

<sup>(</sup>٥) من جامع الترمذي.

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ٣٤٦ رقم ١١١٨٥ ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف .

#### باب فضل من أدرك النبي

# عليه السلام من أهل الكتاب فآمن به

مسلم (۱): حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا هشيم ، عن صالح بن صالح الهمداني، عن الشعبي قال : « رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال : « رأيت رجلا من أهل خراسان أهل خراسان أيقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها ، فهو كالراكب بدنته . فقال الشعبي : حدثني أبو بردة بن أبي موسى ، عن أبيه أن رسول الله على قال : ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ، وأدرك النبي على فآمن به واتبعه وصدق به فله أجران ، وعبد مملوك أدى حق الله \_ عز وجل \_ عليه وحق سيده فله أجران ، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن أدبها ، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » (۲)

ثم قال الشعبي للخراساني : خذ هذا الحديث بغير شيء ، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة .

# ١١٠٥/١١ / باب ما بايع النبي على أصحابه عليه من ترك المعاصي

مسلم (٣): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير ، كلهم عن ابن عيينة \_ واللفظ لعمرو ، قال : ثنا سفيان بن عيينة \_ عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن عبادة بن الصامت قال : « كنا مع رسول الله على مجلس فقال : تبايعوني على ألا تشركوا

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۳۴ ـ ۱۳۵ رقم ۱۵۶).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱ / ۲۲۹ رقم ۹۷ وأطرافه في : ۲۰۶٤ ، ۲۰۶۷ ، ۲۰۵۷ ، ۲۰۵۷ ، ۲۰۵۱ ) والنسائي ( ۲ / ۲۰۵۱ رقم ۱۱۱۳ ) والنسائي ( ۲ / ۲۰۵۱ رقم ۱۹۵۳ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۲۹ رقم ۱۹۵۳ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٣ / ١٣٣٣ رقم ١٧٠٩ / ٤١ ) .

بالله شيئًا ، ولا تزنوا ولا تسرقوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، فمن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به ، فهو كفارة له ، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه ، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبه »(١) .

مسلم(٢): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث .

وثنا محمد بن رمح ، أبنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن الصنابحي ، عن عبادة بن الصامت أنه قال : « إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله على نقال : بايعناه على ألا نشرك بالله شيئًا ، ولا نزني ، ولا نسرق ، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا نتهب ولا نعصي ، فالجنة إن فعلنا ذلك ، فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله » وقال ابن رمح : « قضاؤه إلى الله »

# باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك

لقول النبي ﷺ إنك امرؤ فيك جاهلية » وقال الله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفَرُ أَن يُشْاءُ ﴾ (٤)

﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ (٥) فسماهم المؤمنين البخاري (٦) : حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا أيوب

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱ / ۸۱ رقم ۱۸ وأطرافه في : ۳۸۹۳ ، ۳۸۹۳ ، ۳۹۹۹ ، ٤۸۹٤ ، ۱۸۷۲ ، ۲۰۸۱ ، ۲۸۷۳ ، ۲۸۷۷ ، ۷۱۹۹ ، ۷۲۱۳ ، ۷۲۱۸ ) والترمذي ( ٤ / ۱۹۵۵ رقم ۱۶۳۹ ) والنسائي في الکبری ( ٤ / ۶۳۸ رقم ۷۸۰۱ ) .

<sup>(</sup>۲) (۳ / ۱۳۳۳ ـ ۱۳۳۶ رقم ۱۷۰۹ / ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ۱۲ / ۱۹۹ رقم ۲۸۷۳ ) .

<sup>(</sup>٤) النساء: ٨٤ ، ١١٦ .

<sup>(</sup>٥) الحجرات : ٩ .

<sup>(</sup>٦) ( ۱۲ / ۱۹۹ رقم ۲۸۷۵ ) .

ويونس ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس : « ذهبت لأنصر هذا الرجل ، فلقيني أبو بكرة فقال : أين تريد ؟ قلت : أنصر هذا الرجل . قال : ارجع ، فإني سمعت رسول الله على يقول : إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت : يا رسول الله ، هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحمه (١).

[ ١/ق٢٦\_ب]

/البخاري<sup>(۲)</sup>: حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا شعبة ، عن واصل ، عن المعرور قال : « لقيت أبا ذر بالربذة ، وعليه حلة وعلى غلامه حلة ، فسألته عن ذلك فقال : إني ساببت رجلا فعيرته بأمه ، فقال لي النبي ﷺ : يا أبا ذر ، أعيرته بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهلية ، إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه عما يأكل ، وليلبسه عما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن [كلفتموهم] (٢) فأعينوهم »(٤).

مسلم<sup>(٥)</sup>: حدثني إسحاق بن منصور ، أنا حبان بن هلال ، أنا أبان ـ هو ابن يزيد ـ ثنا يحيى ، أن زيدًا حدثه ، أن أبا سلام حدثه ، أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي عليه قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستفتاء بالنجوم ، والنياحة . وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من حرب».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ٤ / ۲۲۱۳ رقم ۲۸۸۸ ) وأبو داود ( ٥ / ۲۳ رقم ۲۲۲۷ ، ۲۲۸۸ ) والنسائی ( ۷ / ۱۲۲ رقم ۱۳۳ ، ۱۳۳۶ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۰۱ رقم ۲۰ وطرفاه في : ۲۰۶۵ ، ۲۰۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ الأصل ﴾ : كُلفتموهن . والمثبت من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٣ / ١٢٨٢ رقم ١٦٦١ ) وأبو داود ( ٥ / ٤١٦ ـ ٤١٧ رقم ١٦١٥ ، ٥١١٥ ) والترمذي ( ٤ / ٣٣٤ رقم ١٩٤٥ ) وابن ماجه ( ٢ / ١٢١٦ رقم ٣٦٩٠).

<sup>(</sup>٥) ( ۲ / ١٤٤ رقم ٩٣٤ ) .

# باب كفر دون كفر وظلم دون ظلم وقلم وقلم وقوله تعالى ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾(١)

مسلم (۲) : حدثني سويد بن سعيد ، ثنا حفص بن ميسرة ، حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : « ورأيت النار ، فلم أر كاليوم منظراً قط ورأيت أكثر أهلها النساء . قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : بكفرهن . قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت : ما رأيت خيراً قط »(۳) .

البخاري (٤): حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، بإسناد مسلم ومعنى الحديث .

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : « لما نزلت : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْم أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ ﴾(٢) شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ : ليس هو [١/ق ٢٧-١] أصحاب رسول الله ﷺ : ليس هو [١/ق ٢٧-١] كما تظنون ، إنما هو كما قال لقمان لابنه : ﴿ يَلْبُنِي لا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَرِكُ لَطُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾(٧) ،(٨)

<sup>(</sup>١) لقمان : ١٣ .

<sup>(</sup>۲) (۲ / ۲۲۲ رقم ۹۰۷ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ۱ / ۱۰۶ رقم ۲۹ وأطرافه في : ٤٣١ ، ٧٤٨ ، ١٠٥٢ ، ٣٢٠٢ ، ٥١٩٧ ) والنسائي ( ٣ / ١٦٢ رقم ١٤٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ١٠٤ رقم ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۱۱٤ ـ ۱۱۵ رقم ۱۲٤ / ۱۹۷ ) .

<sup>(</sup>٦) الأنعام : ٨٢ .

<sup>(</sup>٧) لقمان : ١٣ .

<sup>(</sup>۸) رواه البخاري ( ۱ / ۱۰۹ رقم ۳۲ وأطرافه في : ۳۳۱۰ ، ۳٤۲۸ ، ۳٤۲۹ ، ۳۶۲۹ ، ۳۶۲۹ والنسائي في ۲۲۲ رقم ۲۰۲۷ رقم ۱۰۹۷) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ۲۲۷ رقم ۱۱۳۹ ) .

البخاري (١) : حدثنا عمر بن حفص ، حدثنا أبي ، ثنا الأعمش بهذا الإسناد: «لما نزلت : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْم ﴾ (٢) قلنا : يا رسول الله ، أَيُّنا لا يظلم نفسه ؟ قال : ليس كما تقولون ، لم يلبسوا إيمانهم بظلم : بشرك ، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان : ﴿ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيم ﴾ (٣) »

البزار (٤): أحبرنا إسحاق بن وهب العلاف ، ثنا يعقوب بن محمد ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال «سببت رجلا في الإسلام بأم له في الجاهلية فاستعدى على رسول الله على فقال رسول الله على: إن فيك لشعبة من الكفر ، فلما ذكر الكفر اضطربت رجلاي ، فقلت : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لا أسب مسلمًا بعده أبدًا » .

قال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . انتهى كلام أبي بكر .

قال ابن أبي [ حاتم ] (٥): يعقوب \_ يعني هذا \_ هو ابن محمد بن عيسى بن حميد بن عبد الرحمن الزهري أبو يوسف ، روى عن صالح بن قدامة وإبراهيم ابن سعد ، وعبد العزيز بن محمد وعبد العزيز بن أبي حازم ، سئل عنه يحيى بن معين فقال: ما حدثكم عن شيوخه الثقات فاكتبوه ، ومن لا يعرف من شيوخه فلا تكتبوه . قال : وقال حجاج بن الشاعر : ثنا يعقوب بن محمد الثقة . وذكر ابن أبي حاتم تضعيف يعقوب هذا عن أحمد بن حنبل وأبي زرعة وأبي حاتم . عبد العزيز هذا الذي روى عنه يعقوب هذا الحديث ثقة مشهور .

<sup>(</sup>۱) (۲ / ۶٤۸ رقم ۱۳۳۳) .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) لقمان : ١٣ .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار ( ٢ / ٤٣٢ رقم ٢٠٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في " الأصل " إلى : حازم . وكلام ابن أبي حاتم هذا في " الجرح والتعديل " ( ٩ / ٢١٤ ـ ٢١٥ ) نقلا عن أبيه ، والله أعلم .

## باب ترك الصلاة كفر

مسلم (۱): حدثني أبو غسان المسمعي ، ثنا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله عليه يقول : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة »(۲) .

#### / باب قتال المسلم كفر

[ ۱/ق ۲۷ ـ ت ]

مسلم  $^{(7)}$ : حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قالا : ثنا محمد ابن طلحة .

ثنا محمد بن مثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة .

وثنا محمد بن مثنى ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، كلهم عن زبيد ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : «سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر »(٤)

قال زبيد : فقلت لأبي وائل : أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله على عن رسول الله على عن عن الله على الله

وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل .

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي ، قالا : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث ، عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال في حجة الوداع : « ويحكم ـ أو قال : ويلكم ـ لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » .

<sup>(</sup>۱) ( ۱ / ۸۸ رقم ۸۲ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (١ / ٢٥١ رقم ٤٦٣ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱/۱۱ رقم ۲۶).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۱ / ١٣٥ رقم ٤٨ وطرفاه في : ٢٠٤٤ ، ٧٠٧٦) والترمذي ( ٥ / ٢١ رقم ٢٦٣٠) .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٨٢ رقم ٦٦ ) .

#### باب ما جاء أن النياحة والطعن في النسب كفر

مسلم(١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية

وثنا ابن نمير \_ واللفظ له \_ ثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت » .

## باب ما جاء أن الاستمطار بالنجوم كفر

مسلم<sup>(۱)</sup>: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن عبيد الله بن عتبة ، عن زيد بن خالد الجهني قال: « صلى بنا رسول الله على صلاة الصبح بالحديبية ، في إثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس ، فقال : هل [ تدرون ] (۱) ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما [ من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما ] (٤) من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » (٥)

المردد] المسلم (٦) : حدثني حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي ، قال المرادي : ثنا عبد الله بن وهب عن يونس ، وقال الآخران : أبنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله عبد أن أبا هريرة قال : قال رسول الله عليه الا أصبح فريق منهم بها كافرين عز وجل ؟ قال : ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين

<sup>(</sup>۱) (۱۰ / ۸۲ رقم ۲۷ ُ) .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  (۱) (۸۳  $\Lambda$  ۸۳ رقم (۲) .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : تدون . والتصويب من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » لانتقال بصر الناسخ ، وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٢ / ٣٨٨ رقم ٨٤٦ وأطرافه في : ١٠٣٨ ، ٤١٤٧ ، ٣٠٠ ) وأبو داود ( ٤ / ٣٣٩ رقم ٣٩٠١) والنسائي ( ٣ / ١٨٣ رقم ١٥٣٤ ) .

<sup>(</sup>٦) (١/ ٨٤ رقم ٧٧/ ١٢٦) .

يقول : الكواكب و [ بالكواكب ](١) »(٢) .

مسلم (٣) : حدثني محمد بن سلمة المرادي ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث [ح .

وحدثني عمرو بن سواد ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرنا عمرو بن الحارث ]<sup>(3)</sup> أن أبا يونس مولى أبى هريرة حدثه ، عن أبي هريرة عن رسول الله عن أبي هريرة عن الناس بها كافرين، فينزل (٥) الله المغيث فيقولون: (الكواكب)(٢) كذا وكذا ».

وفي حديث المرادي : « بكوكب كذا وكذا » .

## باب ما جاء أنه من ادعى لغير أبيه فقد كفر

مسلم (۱) : حدثنا زهير بن حرب ، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، ثنا أبي ، ثنا حسين المعلم ، عن ابن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ؛ أن أبا الأسود حدثه ، عن أبي ذر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « ليس من رجل ادعى لغير أبيه \_ وهو يعلمه \_ إلا كفر ، ومن ادعى ما ليس له فليس منا ، وليتبوأ مقعده من النار ، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال : عدو الله \_ وليس كذلك \_ إلا حار (٨) عليه »(٩) .

<sup>(</sup>١) في " الأصل " : بالكوكب . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ( ٣ / ١٨٣ رقم ١٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱ / ۶۸ رقم ۷۲ / ۱۲۱ ) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم وكلام مسلم \_ رحمه الله \_ آخر الحديث يدل على سقوطها من « الأصل » .

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم : ينزل .

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم : الكوكب .

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۷۹ ـ ۸۰ رقم ۲۱ ) .

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ في الفتح (١٠ / ٤٨٠ ) : حار- بمهملتين \_ : أي رجع .

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري ( ۱۰ / ٤٧٩ رقم ٦٠٤٥ ) .

## باب إذا أبق العبد من مواليه فقد كفر

مسلم (۱): حدثني على بن حجر السعدي ، ثنا إسماعيل ـ يعني : ابن علية ـ عن منصور بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، عن جرير أنه سمعه يقول : « أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم » .

قال منصور : قد والله ( رواه )(۲) عن النبي ﷺ ، ولكني أكره أن يروى (عليَّ)(۲)ها هنا بالبصرة(٤)

#### [۱/ق۲۸\_ب]

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن بشر وعبد الله بن غير قال : «إذا وحدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : «إذا (أكفر)(٦) الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما » .

/ باب إذا كفر أخاه رجع عليه إن لم يكن أخوه كذلك

قال مسلم (٧) : وثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعًا ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول : قال رسول الله ﷺ : « أيما امرئ قال لأخيه كافر ، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه » .

#### باب علامة المنافق

مسلم (٨): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبد الله بن نُمير

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۸۳ رقم ۸۸ 🌓 .

<sup>(</sup>۲) في صحيح مسلم : روى ;

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: إعني .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٥ / ٦٥ ٰ ـ ٦٦ رقم ٤٣٦ ) والنسائي ( ٧ / ١١٨ رقم ٦٣٠٤ ) بالفاظ أخر .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۹۷ رقم ٦٠ أ) .

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم: كُفَّر .

<sup>(</sup>۷) (۱/۹۷ رقم ۲۰).

<sup>(</sup>۸) (۱ / ۷۸ رقم ۸۵ ) ;

وثنا ابن نمير ، حدثنا أبي ، ثنا الأعمش .

وحدثني زهير بن حرب ، ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله ابن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله (۱) قال : قال رسول الله ﷺ : « أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر ».

غير أن في حديث سفيان : « وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من ألنفاق  $^{(\Upsilon)}$ .

مسلم (٣) : حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا ابن أبي مريم ، ثنا محمد بن جعفر ، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من علامات المنافق ثلاثة : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان » .

قال مسلم (٤): وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ، حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال : سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال : «آية المنافق / ثلاث ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » .

وحدثني (٥) أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قالا : ثنا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ ، بمثل حديث يحيى بن محمد ، عن العلاء . ذكر فيه : « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » .

<sup>(</sup>١) هو ابن عمرو بن العاص .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱ / ۱۱۱ رقم ۳۵ وطرفاه في : ۲٤٥٩ ، ۳۱۷۸ ) وأبو داود (۰ / ۲۱۹ رواه البخاري (۱ / ۲۱۹ رقم ۲۲۳۲ ) والنسائي (۱ / ۲۹۰ رقم ۲۲۳۲ ) والنسائي (۱ / ۲۹۰ رقم ۵۰۳۵ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۸۷ رقم ۹۹ / ۱۰۸).

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٧٨ رقم ٥٩ / ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۷۹ رقم ۵۹ / ۱۱۰ ) .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا أبو الوليد ، ثنا شعبة ، أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال : « آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفاق بغض الأنصار » (۱).

## باب ذكر الخلال التي لا يفعلها وهو مؤمن

مسلم (٣): حدثني حرملة بن يحيي بن عبد الله بن عمران التجيبي ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان : قال أبو هريرة : إن رسول الله على قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »

قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث بن هشام \_ أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ، ثم يقول الوكان أبو هريرة يلحق معهن: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن (٤).

قال مسلم (٥) : وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ، حدثني أبو بكر أبي عن جدي ، حدثني عقيل بن خالد قال : قال ابن شهاب : أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة قال : إن رسول الله عليه قال : «لا يزني الزاني . . . »(٢) واقتص الحديث ، يذكر مثله مع ذكر النهبة ، ولم يذكر «ذات شرف»

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۸۰ رقم ۱۷).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۱ / ۸۵ رقم ۷۶ )والنسائي ( ۸ / ۶۹۰ رقم ۳۳۰ ۰ ).

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٢٧ رقم ٧٥ / ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٠ / ٣٣ رقم ٥٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۲۷ رقم ۷٥ / ۱۰۱ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٥ / ١٤٣ رقم ٢٤٧٥ وأطرافه في : ٥٥٧٨ ، ٦٧٧٢ ، ٦٨١٠ ) والنسائي في الكبري ( ٤ / ٢٦٨ رقم ٧١٣١ ، ٧١٣٢ ) .

قال مسلم (١): وحدثني محمد بن مهران الرازي ، حدثنا عيسى بن يونس ، ثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ بمثل حديث عقيل ، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، ذكر النهبة ولم يقل : «ذات شرف » .

قال مسلم (٢): وحدثني حسن بن علي الحلواني ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا عبد العزيز بن المطلب ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد ابن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ .

وحدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أبنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ .

وحدثنا قتيبة \_ هو ابن سعيد \_ ثنا عبد العزيز \_ يعني : الدراوردي \_ عن العلاء ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه ، كل هؤلاء بمثل حديث الزهري ، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما : « يرفع الناس إليه فيها أبصارهم » . وفي حديث همام : « يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها، وهو حين ينتهبها (٣) مؤمن » وزاد : « ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن ، فإياكم إياكم ".

النسائي (٤): أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام ، حدثنا إسحاق الأزرق، عن الفضيل بن غزوان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ: « لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ،

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۷ \_ ۷۷ رقم ۵۷ / ۱۰۲ ).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۷۷ رقم ۵۷ / ۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في « الأصل » : « وهو » وهي زيادة مقحمة ليست في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) ( ٨ / ٤٣٤ رقم ٤٨٨٤ ) .

ولا يسرق وهو مؤمن ، ولا يقتل وهو مؤمن . فقلت لابن عباس : كيف ينتزع منه الإيمان ؟ فشبك أصابعه ثم أخرجها ، فقال : هكذا ، فإذا تاب عاد إليه هكذا . وشبك أصابعه »(١)

البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا مبارك ابن حسان ، عن عطاء قال : حدثني أبو هريرة قال : قال رسول الله ﷺ ؛ المرت الله على القاتل حين يقتل وهو مؤمن / ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، يخلع منه الإيمان كما يخلع منه سرباله ، فإذا رجع إلى الإيمان رجع إليه ، وإذا رجع رجع إليه الإيمان »

#### باب خروج الإيمان عن الزاني حين زناه

أبو داود (٢) : حدثنا إسحاق بن سويد ، أبنا أبن أبي مريم ، أبنا نافع \_ يعني : ابن يزيد \_ حدثني ابن الهاد ، أن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : « إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة ، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان » .

#### باب ذكر الخلال التي تبرأ

#### النبى على من فاعلها أو قال فيه ليس منا

مسلم (٣) : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي عليه قال : « من حمل علينا السلاح فليس منا »(٤) .

قال مسلم(٥): وثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا يعقوب \_ وهو ابن عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۲ / ۸۲ رقم ۲۷۸۲ وطرفه في : ۲۸۰۹ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ٥ / ۲۲٠ رقم ١٩٥٧ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۹۸ رقم ۹۸)..

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٣ / ٢٦ رقم ٧٠٧٠ ) والنسائي ( ٧ / ١٣٤ رقم ٤١١١ ) .

<sup>(</sup>٥) (١٠/ ٩٩ رقم ١٠٠١).

القاري.

وثنا أبو الأحوص محمد بن حيان ، ثنا ابن أبي حازم : كلاهما عن سهيل ابن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عليه قال : « من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشنا فليس منا »(١) .

مسلم $^{(Y)}$ : حدثنا يحيى بن يحيى ، أبنا أبو معاوية .

وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبومعاوية ووكيع .

وثنا ابن نمير ، ثنا أبي : جميعًا عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب أو دعا بدعوى أهل الجاهلية »(٣) . هذا حديث يحيى ، وأما ابن نمير وأبو بكر فقالا : « وشق ... ودعا » بغير ألف .

الترمذي (٤): / حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن [١/ق٣٠-ب] ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « من انتهب فليس منا » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس .

مسلم (٥) : حدثنا شيبان بن فروخ ، ثنا جرير ـ يعني : ابن حازم ـ ثنا غيلان ابن جرير ، عن أبي قيس بن رياح ، عن أبي هريرة ، عن النبي على أنه قال : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات : مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عمية : يغضب لعصبة ، أو يدعو إلى عصبة ، أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ، ولا يتحاشى من مؤمنها ، ولا يفي لذى عهدها فليس منى ولست منه » .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۸۲۰ رقم ۲۵۷۵ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۹۹ رقم ۱۰۳).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٣ / ١٩٨ رقم ١٢٩٧ ) والنسائي ( ٤ / ٣١٨ رقم ١٨٥٩ ) وابن ماجه
 (١ / ٤٠٥ رقم ١٥٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ٤٥٤ رقم ١٦٠١ ) .

<sup>(</sup>۵) ( ۳ / ۱٤۷٦ \_ ۱٤۷۷ رقم ۱۸٤۸ ) .

أبو قيس اسمه زياد بن رياح القيسى .

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع بن الجراح ، عن الوليد بن ثعلبة ، عن ابن بريدة ، عن أبي قال : قال رسول الله ﷺ : « ليس منا من حلف بالأمانة ، أو من خبب على امرئ زوجته أو امرأته أو مملوكه فليس هو منا »(١)

أبو داود (٢): حدثنا هناد بن السري ، ثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله البجلي قال : « بعث رسول الله على سرية إلى خثعم ، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي على فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ، قالوا : يا رسول الله ، لم ؟ قال : لا تراءى ناراهما »(٢).

مسلم (٤): حدثنا الحكم بن موسى القنطري ، ثنا يحيى بن حمزة ، غن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال : حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال : « وجع أبو موسى وجعًا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله وضاحت امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا ، فلما أفاق الما أنا بريء من برئ منه رسول الله ﷺ / فإن رسول الله ﷺ قال : أنا بريء من الصالقة والمناقة »(٥)

أبو بكر بن أبي شيبة : عن المعلى بن منصور ، عن مفضل بن فضالة ، عن عياش بن عباس ، عن شيبان ، عن شيبان ، عن رويفع بن ثابت قال : قال رسول الله ﷺ : « يا رويفع ، إنه لعلك أن تطول [ بك ](٢) حياة ، فإن بقيت بعدي ، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته ، أو تقلد وتراً ، أو استنجى بعظم أو رجيع

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ٤ / ٧٧ رقم ٣٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ٣ / ٣٧٤ \_ ٢٧٥ رقم ٢٦٣٨ ) وقال أبو داود : رواه هشيم ومعتمر \_ وُفّي بعض النسخ : معمر \_ وخالد الواسطى وجماعة لم يذكروا جريرًا .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٤ / ١٥٥ رقم ٤٠٦٠ ) والنسائي ( ٨ / ٤٠٥ رقم ٤٧٩٤ )

<sup>(</sup>٤) (١٠ / ١٠٠ رقم ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري تعليقًا ( ٣ / ١٩٧ رقم ١٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى : بل .

#### فمحمد منه بريء » .

شيبان هذا هو ابن أمية يكنى أبا حذيفة ، روى هذا الحديث أبو داود (١) عن [شييم (7) ، عن أبي سالم الجيشاني ، عن عبد الله بن عمرو ، ورواه أيضا (7) عن (7) ، عن شيبان ، عن رويفع ، وسيأتي في كتاب الطهارة ، إن شاء الله .

# باب ذكر خلال ورد الخبر في فاعليها أنهم لا يدخلون الجنة أو الجنة عليهم حرام

مسلم (٤) : حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ، قالا : ثنا مهدي \_ وهو ابن ميمون \_ ثنا واصل الأحدب ، عن أبي وائل ، عن حذيفة « أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث ، فقال حليفة : سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يدخل الجنة نمام » .

مسلم (٥) : حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر قالا : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ قال : « لا يدخل الجنة قاطع »(٦) قال ابن أبي عمر : قال سفيان : يعني : قاطع رحم .

مسلم (٧): حدثني زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال على الله : قال على الله النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات عميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها

<sup>(</sup>۱) ( ۱ / ۱۲۱ رقم ۳۸ ) .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : شيم . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ( ١ / ١٦٥ \_ ١٦٦ رقم ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٠١ رقم ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) (٤ / ١٩٨١ رقم ٢٥٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۱۰ / ٤٢٨ رقم ٥٩٨٤ ) وأبو داود ( ۲ / ٣٨٨ رقم ١٦٩٣ ) والترمذي (٤ / ٣١٦ رقم ١٩٠٩ ) .

<sup>(</sup>۷) ( ۵ / ۱٦۸۰ رقم ۲۱۲۸ ) .

ليوجد من مسيرة كذا وكذا » .

النسائي (١): أخبرنا عمرو بن علي ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا عمر بن محمد ، عن عبد الله بن يسار ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا ينظر الله / إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، والمرأه المترجلة ، والديوث ، وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، والمنان بما أعطى » .

البزار (٢): حدثنا العباس بن أبي طالب ، حدثنا منجاب بن الحارث التميمي، ثنا حفص بن غياث ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن سلمان قال : قال رسول الله عليه : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : الشيخ الزاني ، والإمام الكذاب ، والعائل المزهو » .

أبو داود (٣): حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن شماسة ، عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا يدخل الجنة صاحب مكس (٤) »

أبو داود<sup>(ه)</sup>: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ، قالا : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن معبد بن حالد ، عن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله ﷺ : «لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري » . قال : والجواظ : الغليظ الفظ .

مسلم<sup>(۱)</sup>: حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا يزيد بن زريع ، عن يونس ، عن الحسن قال : « دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع [ فسأله ] (۷) فقال : إني محدثك حديثًا لم أكن حدثتكه ، إن رسول الله على قال : لا يسترعي الله

<sup>(</sup>۱) ( ۵ / ۸۶ رقم ۲۱هٔ۲ ) .

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار ( ٦ / ٤٩٣ رقم ٢٥٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٣ / ٢٩٩ رقم ١٩٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) المكس : الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار . النهاية (٤ / ٣٤٩) (٥) ( ٥ / ٣٠/٠ ت مريره )

<sup>(</sup>٥) ( ٥ / ٢٧٦ رقم ١٢٧٨ ) [

<sup>(</sup>٦) ( ١/ ١٢٥ رقم ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٧) من صحيح مسلم .

عبدًا رعية بموت حين بموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة . قال : ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم ؟ قال : ما حدثتك ، أو لم أكن لأحدثك »(١)

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول : سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدًا عَلَيْ يقول : « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام »(٣).

البخاري<sup>(٤)</sup>: حدثنا محمد بن منهال ، ثنا حجاج ، ثنا جرير ، عن الحسن ، ثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد ـ وما نسينا منذ حدثنا ، وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي ﷺ ـ قال : قال رسول الله ﷺ : « كان فيمن كان / [١/ق٣٦-١] قبلكم رجل به جرح ، فجزع فأخذ سكينًا فحز بها يده ، فما رقأ الدم حتى مات ، قال الله ـ عز وجل ـ : بادرني عبدي بنفسه ، فحرمت عليه الجنة »(٥) .

حديث جندب هذا ذكره مسلم \_ رحمه الله \_ وزاد البخاري : « بادرني عبدي بنفسه » وسيأتي حديث مسلم في باب القاتل نفسه \_ إن شاء الله .

مسلم (٢): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعًا ، عن إسماعيل بن جعفر ـ أخبرني العلاء ـ عن إسماعيل بن جعفر ـ أخبرني العلاء ـ وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة ـ عن معبد بن كعب السلمي ، عن أخيه عبد الله بن كعب ، عن أبي أمامة أن رسول الله على قال : « من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة . فقال له رجل : وإن عن شيئًا يسيرًا يا رسول الله ؟ قال : وإن قضيبًا من أراك » .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۳ / ۱۳۵ رقم ۷۱۵۰ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۸۰ رقم ۱۲ / ۱۱۵).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري ( ۱۲ / ٥٤ رقم 7٧٦ ) وأبو داود ( ٥ / 7٠٤ رقم 7٧٦ ) وابن ماجه ( ۲ / 7٧٨ رقم 7٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) (٦ / ٧١٥ رقم ٣٤٦٣).

<sup>(</sup>ه) رواه مسلم ( ۱ / ۱۰۷ رقم ۱۱۳ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۲۲ رقم ۱۳۷).

وحدثناه (۱) أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعًا عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب ، أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث ، أن أبا أمامة الحارثي حدثه ، أنه سمع رسول الله عليه علم .

النسائي (٢): أخبرنا الحسين بن حريث ، أبنا إسماعيل ، عن يونس ، عن الحكم ، عن الأشعث بن حرملة ، عن أبي بكرة قال : قال رسول الله عليه الحكم ، عن الأشعث بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها »

الحكم : هو ابن عبد الله الأعرج : ثقة ، والأشعث أيضًا ثقة مشهور .

#### باب ذكر خلال ورد الخبر

## في [فاعليها] (٣) أن الله لا ينظر إليهم يوم القيامة

مسلم (3) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا : ثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن علي بن مدرك ، عن أبي زرعة ، عن خرشة ابن الحر ، عن أبي ذر عن النبي على قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . قال : فقرأها رسول الله على ثلاث مرات. قال أبو ذر : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل / والمنان ، والمنفق

مسلم (٧): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالاً: ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ـ وهذا حديث أبي بكر ـ قال : قال

سلعته بالحلف الكاذبة (٥) »(٦)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ١ / ١٣٢ رقم ١٣٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) (۸ / ۳۹۳ رقم ۲۷۱۲) . (۳) في « الأصل » : فاعلها .

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٠٢ رقم ١٠٢) . (٥) في صحيح مسلم : الكاذب

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ٤ / ٤١٥ رقم ٤٠٨٤ ) والترمذيّ ( ٣ / ٧٠٧ رقم ١٢١١ ) والنسائي ( ٥ / ٨٥ رقم ٢٥٦٢، ٢٥٦٣ ) وابن ماجه ( ٢ / ٧٤٤ رقم ٢٢٠٨ ).

<sup>(</sup>۷) (۱۰ / ۱۰۳ رقم ۱۰۸) ...

رسول الله عناب أليم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة بمنعه من ابن السبيل ، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله: لأخذها بكذا وكذا ، فصدقه وهو على غير ذلك ، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا ، فإن أعطاه منها وفَّى ، وإن لم يعطه منها لم يف "(۱).

وحدثني زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وقال : « ساوم » بدل « بايع » .

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع وأبو معاوية ، عن الأعمش، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم - قال [ أبو ] (٣) معاوية : ولا ينظر إليهم - ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر (٤).

البزار: حدثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرحمن بن يونس، ثنا سفيان ـ يعني: ابن عيبنة ـ عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل حلف على سلعة لقد أعطي فيها أكثر مما أعطي، ورجل منع فضل ماء فيقول الله ـ تبارك وتعالى ـ: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم »(٥).

عبد الرحمن هذا هو ابن يونس المستملي كنيته أبو مسلم ، روى عن حاتم بن إسماعيل وسفيان بن عيينة وابن علية وابن إدريس وابن فضيل ومعن بن عيسى ، سمع منه أبو حاتم وغيره .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۷۶۶ رقم ۲۲۰۷ ) . (۲) ( ۱ / ۱۰۲ ـ ۱۰۳ رقم ۱۰۷ ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم ، والمراد أن أبا معاوية محمد بن خازم انفرد بهذه اللفظة .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٦٩ رقم ٧١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١٣ / ٤٣٣ رقم ٧٤٤٦ ) ومسلم ( ١ / ١٠٣ رقم ١٠٨ / ١٧٤ ) .

البزار: حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق [١/ق٣٣-١] / منعه ابن السبيل ، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا ، إن أعطاه وفّى له وإن لم يعطه لم يف له ، والمشرك بالله »(١)

أبو معاوية اسمه محمد بن خازم .

النسائي (٢): أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن الضحاك بن عثمان ، عن مخرمة بن سليمان ، عن [كريب ] (٣) ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر» (٤).

مسلم (٥): حدثني ابن نمير ، ثنا أبي ، ثنا حنظلة قال : سمعت سالمًا ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » .

النسائي (٦): أخرنا عمرو بن منصور ، ثنا محمد بن محبوب ، ثنا سرار بن مجشر بن قبيصة البصري ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : « لا ينظر الله عز وجل ـ إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه » .

قال أبو عبد الرحمن : سَرَّار بن مجشر ثقة بصري ، وهو ويزيد بن زريع مقدمان في ابن أبي عروبة . يعني : أنهما سمعا منه قبل الاختلاط .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱ / ۱۰۰۳ رقم ۱۰۸ ) وابن ماجه ( ۲ / ۷۶۶ رقم ۲۲۰۷) .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ( ٥ / ۱ ۳۲ رقم ۹۰۰۱ ) .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : كاليب . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٣ / ٤٦ رقم ١١٦٥ ) وقال : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٢٥٢٢ رقم ٨٥ ٢ / ٤٤) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى ( ٥ / ٣٥٤ رقم ٩١٣٥ ) .

وقد تقدم في الباب قبل هذا قوله عليه السلام: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث ».

#### باب ذكر خلال ورد لعن فاعليها عن النبي ﷺ

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان ، عن منصور بن حيان ، عن أبي الطفيل قال : « قلنا لعلي : أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله على . فقال : ما أسر إلي شيئًا كتمه الناس ، ولكني سمعته يقول : لعن الله من ذبح لغير الله ، ( ولعن من آوى محدثًا )(۲) ولعن الله من لعن والديه ، ولعن الله من غير منار الأرض »(۳) .

البخاري<sup>(1)</sup>: حدثنا مسدد ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله قال : أخبرني نافع ، عن ابن عمر قال : « لعن النبي الله الواصلة والمستوصلة [١/ق٣٦-ب] والواشمة والمستوشمة »(٥) .

البخاري (٦): حدثنا عثمان ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال عبد الله : « لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله على وهو في كتاب الله : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ (٧)  $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>۱) ( ۳ / ۲۰۵۱ رقم ۱۹۷۸ ) .

<sup>(</sup>۲) تكورت في « الأصل » .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ٧ / ٢٦٦ رقم ٤٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) (۱۰ / ۳۹۳ رقم ۹۹۷ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٣ / ١٦٧٧ رقم ٢١٢٤ ) وأبو داود (٤ / ٤٤٧ رقم ٤١٦٥ ) والترمذي (٥ / ٥١١٠ رقم ٢٧٨٣ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱۰ / ۸۸۳ رقم ۹۳۱ ).

<sup>(</sup>٧) الحشر: ٧.

 <sup>(</sup>۸) رواه مسلم ( ۳ / ۱۹۷۸ رقم ۱۹۲۸ ) وأبو داود ( ٤ / ٤٤٧ ـ ٤٤٨ رقم ۱۹۲۸ )
 والترمذي ( ٥ / ٤٠١ رقم ۲۷۸۲ ) والنسائي ( ٨ / ۷۷۲ رقم ۲۲۷۰ )
 (۱/ ١٤٠ رقم ۱۹۸۹ )

مسلم (۱): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا هشيم ، أنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر قال : « إن رسول الله لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا»(۲).

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعًا ، عن أبي معاوية \_ قال أبو كريب : ثنا أبو معاوية \_ عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه قال : « خطبنا علي بن أبي طالب فقال : من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة \_ قال : وصحيفة معلقة في قراب سيفه \_ فقد كذب . فيها أسنان الإبل ، وأشياء من الجراحات ، وفيها قال النبي على المدينة حرم ما بين عير إلى ثور (١) ، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا

وانتهى حديث أبي بكر وزهير بن حرب عند قوله : « يسعى بها أدناهم » لم يذكرا ما بعده ، وليس في حديثهما : « معلقة في قراب سيفه » .

<sup>(</sup>۱) ( ۳ / ۱۹۵۰ رقم ۱۹۵۸ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٩ / ٥٥٨ رقم ٥٥١٥ ) والنسائي ( ٧ / ٢٧٣ رقم ٤٤٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٣ / ١٣١٤ رقم ١٦٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ٨ / ٤٣٦ رقم ٤٨٨٨ ) وابن ماجه ( ٢ / ٨٦٢ رقم ٢٥٨٣ ) . (٥) ( ٢ / ٩٩٤ \_ ٩٩٨ رقم ١٣٧٠ / ٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر بحث محمد فؤاد عبد الباقي عليه في حاشية صحيح مسلم ( ٢/ ٩٩٥ - ٩٩٨ ).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ٤ / ٩٧ رقم ١٨٧٠ ) وأبو داود ( ٢ / ٣٣٥ رقم ٢٧ ) والترمذي

<sup>(</sup>٤ / ٤٣٨ رقم ٢١٢٧ ) والنسائي في الكبرى ( ٢ / ٤٨٦ رقم ٤٢٧٨ ) .

وحدثني (١) علي بن حجر السعدي ، ثنا علي بن مسهر .

وحدثني أبو سعيد الأشج ، ثنا وكيع جميعًا ، عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب ، عن أبي معاوية إلى آخره ، وزاد في الحديث : « فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله / والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم القيامة [١/ف٣٠] صرف ولا عدل » وليس في حديثهما : « من ادعى إلى غير أبيه » وليس في رواية وكيع ذكر « يوم القيامة » .

البخاري (٢): حدثنا حجاج بن منهال ، أبنا شعبة ، أخبرني عون بن أبي جحيفة قال : « رأيت أبي اشترى حجامًا ، فأمر بمحاجمه فكسرت ، فسألته عن ذلك ، فقال لي : إن رسول الله على عن ثمن الدم ، وثمن الكلب ، وكسب الأمة ، ولعن الواشمة والمستوشمة ، وآكل الربا وموكله ، ولعن المصور » .

الترمذي (٣): حدثنا قتيبة ، ثنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن ابن مسعود قال : « لعن رسول الله عليه الكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه »(٤) .

وفي الباب عن عمر ، وعلي ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

النسائي (٥): أخبرنا عمرو بن منصور النسائي ، ثنا أبو نعيم ، عن سفيان ـ هو الثوري ـ عن أبي قيس ـ هو عبد الرحمن بن ثروان ـ عن هزيل ـ وهو ابن شرحبيل ـ عن عبد الله عو ابن مسعود ـ قال : « لعن رسول الله على الواشمة والموتشمة ، والواصلة والموصولة ، وآكل الربا وموكله ، و[ المحلل ](١) والمحلل

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ٢ / ٩٩٩ رقم ١٣٧٠ / ٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) (٤ / ٤٩٧ رقم ٢٣٣٨ ). .

<sup>(</sup>۳) ( ۳ / ۰۰۳ رقم ۱۲۰۱ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤/ ١١٥ رقم ٣٣٢٦) وابن ماجه (٢/ ٧٦٤ رقم ٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) (٦ / ٤٦٠ ـ ٤٦١ رقم ٣٤١٦ ) .

 <sup>(</sup>٦) في « الأصل » : المحل . والمثبت من سنن النسائي ، وانظر النهاية ( ١ / ٤٣١ )
 وحاشية سنن النسائي .

لم)(۱)

[ ١/ق ٣٤ ـ س]

البزار: حدثني محمد بن المثنى ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا مالك ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال : « لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »(٢) .

عثمان بن عمر هذا هو ابن فارس أبو محمد البصري ، وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم : هو صدوق . وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه .

النسائي (٣): أخبرنا محمد بن معمر ، ثنا محمد بن كثير ، ثنا سليمان بن كثير ، ثنا سليمان بن كثير ، ثنا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس يرفعه قال : « من قتل في عمية أو (عمية )(٤) بحجر أو بسوط أو عصلى فعليه (٥) عقل الخطأ ، ومن قتل عمداً فهو قود ، ومن حال بينة وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل »(١).

/ أبو داود (٧) : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، ثنا قتادة ، حدثني أبو مجلز ، عن حذيفة « أن رسول الله ﷺ لعن من جلس وسط الحلقة »(٨)

أبو مجلز اسمه لاحق بن حميد .

أبو داود (٩): حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام ، عن يحيى [ عن ] (١٠) (١) رواه الترمذي ( ٣ / ٤١٩ رقم ١١٢٠ ) .

(۲) رواه البخاري ( ۱ / ۱۳۲ رقم ۴۳۷ ) ومسلم ( ۱ / ۳۷۲ رقم ۵۳۰ ) وأبو داود (۱ /

٦٦ رقم ٣٢١٩ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٢٥٧ رقم ٧٠٩٢ )

(٣) ( ٨ / ٩ ٠ ٤ رقم ٤ ٨٠٠٠) . (٤) كذا في « الأصل » وبعض نسخ سنن النسائي الكبرى ( ٤ / ٢٣١ رقم ٦٩٩٣ ) والذي

في المجتبى وباقى نسخ السنن الكبرى : رمية .

(٥) في المجتبى : فعقله . (٦) رواه أبو داود ( ٥ / ١٨٠ رقم ٤٥٨٤ ) وابن ماجه ( ٢ / ٨٨٠ رقم ٢٦٣٥ ) .

(٧) ( ٥ / ٨٨٤ رقم ٤٧٩٣ ) .

(۷) (۵ / ۱۸۶ رقم ۲۷۹۱) . (۸) رواه الترمذي (۵ / ۹۰ رقم ۲۷۵۳ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح

(۹) ( ٥ / ٣٢٦ رقم ٤٨٩٢ ) .

(١٠) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود .

عكرمة ، عن ابن عباس « أن النبي ﷺ لعن المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء ، وقال : أخرجوهم من بيوتكم ، وأخرجوا فلانًا وفلانًا . يعني : المخنثين »(١).

أبو داود (٢): حدثنا محمد بن سليمان لُوين وبعضه قراءة عليه عن سفيان، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة قال : « قيل لعائشة أن امرأة تلبس النعل ، فقالت : لعن رسول الله عليه الرجلة من النساء » .

أبو داود (٣): حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عمرو قال : « لعن رسول الله عليه الراشى والمرتشى »(٤) .

ذكره أبو عيسى<sup>(٥)</sup> وقال : حديث حسن صحيح .

البزار (٢): حدثنا محمد بن معمر ، ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، ثنا سكين بن عبد العزيز ، عن سيار بن سلامة ، عن أبي برزة أن النبي عليه قال : الأمراء من قريش ، ولي عليهم حق ، ولهم عليكم حق ، ما فعلوا ثلاثاً : ما استرحموا فرحموا ، وحكموا فعدلوا ، وعقدوا فوفوا ، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » .

قال أبو بكر : وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أبي برزة بهذا الإِسناد ، وسكين رجل مشهور من أهل البصرة .

ورواه أبو بكر(٧) أيضًا عن إبراهيم بن هانئ ، عن محمد بن بكار بن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۰ / ۳٤٦ رقم ٥٨٨٦ ) والترمذي ( ٥ / ١٠٦ رقم ٢٧٨٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ٣٩٦رقم ٩٢٥١ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۲۱۱ رقم ۴۹۱۱).

<sup>(</sup>٣) (٤ / ۲۱۰ رقم ٥٧٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٣ / ٦١٤ رقم ١٣٣٧ ) وابن ماجه ( ٢ / ٧٧٥ رقم ٢٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٣ / ٦١٤ رقم ١٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) البحر الزخار ( ٩ / ٣٠٢ ، ٣٠٨ رقم ٣٨٥٧ ، ٣٨٥٧م ) .

<sup>(</sup>٧) كشف الأستار ( ٢ / ٢٢٨ رقم ١٥٧٩ ) .

بلال، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس عن النبي عَلَيْكُ

## باب مما سمي كبيرة أو دل على أنه كبيرة

مسلم (۱): حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق : أبنا جرير ، وقال عثمان : حدثنا / جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عمرو ابن شرحبيل ، عن عبد الله قال : « سألت رسول الله على أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قال : قلت له : إن ذلك لعظيم . قال : قلت: ثم أي ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك . قال : قلت : ثم أي؟ قال : ثم أن تزانى حليلة جارك »(۲)

مسلم (٣): حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن جرير - قال عثمان : ثنا جرير - عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن شرحبيل قال : قال عبد الله : قال رجل : يا رسول الله ، أي الذنب أكبر عند الله ؟ قال : أن تدعو لله ندا وهو خلقك . قال : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك . قال : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك . فأنزل الله ـ عز وجل معديقها : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا يالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (٤) »

مسلم (٥): حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد ، حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن سعيد الجريري ، ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه قال : « كنا عند رسول الله على فقال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر \_ ثلاثًا \_ : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور \_ أو قول الزور \_ وكان رسول الله على متكنًا فجلس ، فما

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۹۰ رقم ۸۲ / ۱.٤۱) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱۰ / ٤٤٨ رقم ۲۰۰۱ ) وأبو داود ( ۳ / ۱۲۸ رقم ۲۳۰۲ )
 والترمذي ( ٥ / ٣٣٦ رقم ۳۱۸۲ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ۲۱٦ رقم ۲۱۲۷ )

<sup>(</sup>۳) (۱ / ۹۱ رقم ۸۲ / ۱۶۲).

<sup>(</sup>٤) الفرقان : ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٩١ رقم ٨٧٪) .

 $(10)^{(1)}$  يكررها حتى قلنا: ليته سكت

مسلم (٢) : حدثني يحيى بن حبيب الحارثي ، ثنا خالد \_ هو ابن الحارث \_ ثنا شعبة ، أنا عبيد الله بن أبي بكر ، عن أنس ، عن النبي ﷺ « في الكبائر قال : الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وقول الزور »(٣).

مسلم (٤): حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن ابن الهاد ، عن سعد ابن إبراهيم ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ / قال : « إن من الكبائر شتم الرجل والديه . قالوا : يا رسول الله ، [١/ق٥٠-ب] وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم ، يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه »(٥) .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا ابن سلام ، أنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس « خرج النبي على من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما . قال : يعذبان ، وما يعذبان في كبيرة ، وإنه لكبير ، كان أحدهما لا يستتر من البول ، وكان الآخر يمشي بالنميمة . ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين \_ أو ثنتين \_ فجعل كسرة في قبر هذا ، وكسرة في قبر هذا ، وكسرة في قبر هذا ، وكسرة في قبر هذا ، وعلم عنهما ما لم يبسا »(٧) .

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ٥ / ۳۰۹ رقم ۲٦٥٤ وأطرافه في : ۹۷٦ ، ۹۷۲ ، ۲۲۷٤ ،
 (۱) رواه البخاري ( ٤ / ۳۱۲ رقم ۱۹۰۱ ) .

<sup>(</sup>٢) (١/ ٩١ رقم ٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٥ / ٣٠٩ رقم ٢٦٥٣ وطرفاه في :٧٩٧١ ، ٦٨٧١ ) والترمذي ( ٣ / ٤٠٥ رقم ١٨٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٩٢ رقم ٩٠).

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري ( ۱۰ / ۱۱۷ رقم ۹۷۳ ) وأبو داود ( ۵ / ٤١١ رقم ۵۰۹۸ ) والترمذي ( ٤ / ۳۱۲ رقم ۱۹۰۲ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱۰ / ۸۷٪ رقم ٥٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه أبو داود ( ۱ / ۱۵۸ رقم ۲۱ ) والنسائي ( ٤ / ٤١١ رقم ۲۰٦٧ ) .

النسائي (١): أخبرنا أبو داود ، ثنا عارم [ عن حماد ] (٢) ثنا عبيد الله بن عمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : " أربعة يبغضهم الله : البياع الحلاف ، والفقير المختال ، والشيخ الزاني ، والإمام الحائر »

مسلم<sup>(٣)</sup> : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع .

وثنا ابن نمير ، ثنا أبو معاوية ووكيع .

وثنا إسحاق بن إبراهيم ـ واللفظ له ـ أنا وكيع ، ثنا الأعمش ، عن أبي وائل، عن عبد الله عن رسول الله على الله على عين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ـ هو فيها فاجر ـ لقي الله وهو عليه غضبان "(٤) .

مسلم (٥): حدثني هارون بن سعيد الأيلي ، ثنا ابن وهب ، أخبرني سليمان ابن بلال ، عن ثور بن زيد ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : « اجتنبوا السبع الموبقات . قيل : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات »(٢) .

أبو الغيث اسمه سالم مولى ابن مطيع (٧).

<sup>(</sup>۱) ( ه / ۹۱ رقم ۲۵۷ ) . ا

 <sup>(</sup>۲) سقطت من ۱ الأصل وأثبتها من سنن النسائي وتحفة الأشراف (۹ / ٤٨٠ رقم ۱۲۹۹۲) وحماد هو ابن زيد ، وعارم هو محمد بن الفضل السدوسي أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١٢٢ رقم ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٥ / ٣٣٠ رقم ٢٦٦٦ ، ٢٦٦٧ ) وأبو داود ( ٤ / ٧٧ رقم ٣٢٣٧). والترمذي ( ٣ / ٦٠ ٥ رقم ١٢٦٩ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٣٠٨ رقم ١٦٠١١) وابن ماجه ( ٢ / ٧٧٨ رقم ٢٣٢٣ ).

<sup>(</sup>٥) (١ / ٩٢ رقم ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٥ / ٤٦٢ رقم ٢٧٦٦ ) وأبو داود ( ٣ / ٣٩٧ رقم ٢٨٦٦ ) والنسائي ( ٦ / ٨٦٥ رقم ٣٦٧٣ ) .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي .

مسلم (۱): حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار وإبراهيم بن دينار ، جميعًا عن [۱/ق٣١-١] يحيى بن حماد \_ قال / ابن مثنى : حدثني يحيى بن حماد \_ أنا شعبة ، عن أبان ابن تغلب، عن فضيل الفقيمي ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن عبد الله ابن مسعود ، عن النبي عليه قال : « لا يدخل الجنة [ من كان في قلبه ] (۲) مثقال ذرة من كبر ، قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة . قال : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة . قال :

النسائي<sup>(3)</sup>: أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد [ عن ]<sup>(0)</sup> بقية ، عن أبي عمرو الأوزاعي ، عن ربيعة بن يزيد ، عن عبد الله بن الديلمي قال : « دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص \_ وهو في حائط له بالطائف ، يقال له الوهط \_ وهو مخاصر فتى من قريش ، يُزَنُّ ذلك الفتى بشرب الخمر ، فقال : سمعت رسول الله عليه عن شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة أربعين صباحًا ، فإن تاب الله عليه ، فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحًا ، فإن تاب الله عليه ، فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحًا ، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة »<sup>(1)</sup>

تابعه محمد بن يوسف الفريابي ، عن الأوزاعي .

عبد الله الديلمي هو عبد الله بن فيروز أبو بشر الداناج ويقال: الدانا ، وهو بالفارسية ، والعربية العالم ، بصري ثقة مشهور (٧) .

مسلم (^): حدثني منصور بن أبي مزاحم ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : « دخل علي رسول الله \_ وأنا مستترة بقرام فيه صورة \_ فتلون وجهه ، ثم تناول الستر فهتكه ، ثم قال : إن من

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۹۳ رقم ۹۱).

<sup>(</sup>٢) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٤ / ٣٦١ رقم ١٩٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٨ / ۲۲۰ رقم ۲۸۲۵ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : بن . وهو تحريف والتصويب من سنن النسائي .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۱۱۲۰ رقم ۳۳۷۷ ) .

 <sup>(</sup>٧) خلط المؤلف ـرحمه الله ـ بين عبد الله بن فيروز الديلمي وعبد الله بن فيروز الداناج ،
 وراوي هذا الحديث هو ابن الديلمي ليس الداناج ، وكلاهما ثقة ، وانظر ترجمتيهما في
 التهذيب وغيره ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۸) (۳ / ۱۹۶۷ رقم ۲۱۰۷ (۹۰ ) .

أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله »(١).

وحدثنا(٢) إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد ، قالا : أبنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما : « إن أشد الناس عذابًا » لم بذك ا « من » .

الترمذي (٣) : حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود ، أنا شعبة والمسعودي ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبي الربيع ، عن أبي هزيرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس : النياحة ، والطعن في الأحساب ، والعدوى : أجرب بعير فأجرب مائة بعير ، من أجرب /

البعير الأول ؟ والأنواء : مطرنا بنوء كذا وكذا » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .

مسلم (١): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن صفية ـ هي بنت أبي عبيد ـ عن بعض أزواج النبي عليه عن النبي عليه قال : « من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة » .

قال الحميدي : أخرج أبو مسعود الدمشقي هذا الحديث في مسند حفصة .

أبو بكر بن أبي شيبة (٥): حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن الانحنس ، حدثني الوليد بن عبد الله ، عن يوسف بن ماهك ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد »(١) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۰ / ۳۳۰ رقم ۲۱۰۹ ) والنسائي ( ۸ / ۲۰۶ رقم ۳۷۲ ) (۲) صحيح مسلم ( ۳ / ۱۱۲۷ رقم ۲۱۰۷ / ۹۱ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٣ / ٢٥٥ رقم ٢٠٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ١٩٧١ رقم ٢٢٣٠) ..

<sup>(</sup>٥) المصنف (٦ / ١٢٩ رقم ١ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ٤ / ٣٣٩ رقم ٣٩٠ ) وابن ماجه ( ۲ / ۱۲۲۸ رقم ٣٧٢٦ )

البخاري(١) : حدثنا موسى بن إسماعيل ، أنا جرير \_ هو ابن حازم \_ ثنا أبو رجاء ، عن سمرة بن جندب قال : « كان النبي على إذا صلى صلاةً أقبل علينا بوجهه فقال : من رأى منكم الليلة رؤيا ؟ قال : فإن رأى أحد قصها ، فيقول ما شاء الله . فسألنا يومًا فقال : هل رأى منكم أحد رؤيا ؟ فقلنا : لا . قال : لكني رأيت الليلة رجلين أتيانى ، فأخذا بيدي فأخرجانى إلى الأرض المقدسة ، فإذا رجل جالس ورجل قائم بیده (۲) \_ قال بعض أصحابنا عن موسى : كلوب من حدید \_ يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ، ويلتئم شدقه هذا ، فيعود فيصنع مثله . قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر \_ أو صخرة \_ فيشدخ به رأسه ، فإذا ضربه تدهده الحجر ، فانطلق إليه ليأخذه ، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه ، وعاد رأسه كما هو ، فعاد إليه فضربه . قلت : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور ، أعلاه ضيق وأسفله واسع ، يتوقد تحته ( نار )(٣) فإذا قويت ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا ، فإذا خمدت رجعوا فيها ، وفيها رجال ونساء عراة . فقلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى أنينا / على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر \_ قال يزيد ووهب بن جرير(1) عن جرير بن حازم : وعلى شط النهر \_ رجل بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر ، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان . فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة ، وفي أصلها شيخ وصبيان ، وإذا

[١/ق٣٧]]

<sup>(</sup>۱) ( ۳ / ۲۹۰ ـ ۲۹۲ رقم ۱۳۸۱ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في صحيح البخاري المطبوع مع الفتح: « كلوب من حديد » وليست هذه الزيادة في النسخة السلطانية ولا المتن الذي شرحه الحافظ ابن حجر ، وانظر إرشاد الساري (٢ / ٤٧١) للاستزادة .

 <sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري : « نارًا » . بالنصب . قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ٢ / ٤٧٢) : « نارًا » بالنصب ، ولأبوي ذر والوقت : « يتوقد تحته نار » بالرفع . أ هـ قلت : انظر توجيه النصب في الإرشاد .

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها في « الأصل » : بن . وهي زيادة مقحمة .

رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها ، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارًا لم أر قط أحسن منها ، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ( ثم )<sup>(١)</sup> أخرجاني منها ، وصعدا بي [ الشجرة ](٢) فأدخلاني دارًا هي أحسن وأفضل ، فيها الذي رأيته يشق شدقه فكذاب ، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ، فيصنع به إلى يوم القيامة ، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن ، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار ، يفعل به إلى يوم القيامة ، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة ، والذي رأيته في النهر آكلو الربا ، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم ، والصبيان حوله فأولاد الناس ، والذي يوقد النار مالك خازن النار ، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين ، وأما هذه الدار فدار الشهداء ، وأنا جبريل ، وهذا ميكائيل . فارفع رأسك . فرفعت رأسى ، فإذا فوقى مثل السحاب ، قالا : ذاك منزلك. فقلت : دعاني أدخل منزلي . قالا : إنه بقى لك عمر لم تستكمله ، فلو استكملت أتيت منزلك «(٣)

## باب منه وما جاء في القاتل نفسه

مسلم(٤) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو سعيد الأشج قالا : ثنا وكيع، قتل نفسه بحديدة [ فحديدته ](٥) في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً [١/ت٧٥-ب] مخلدًا فيها أبدًا ، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نارجهنم / خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا

<sup>(</sup>١) تكررت في « الأصل » .

<sup>(</sup>٢) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٤ / ١٧٨١ رقم ٢٢٧٥ ) والترمذي ( ٤ / ٤٣٥ رقم ٢٢٩٤) والنَّسائي في الكبرى ( ٤ / ٣٩١١ رقم ٧٦٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) (١ / ١٠٣ \_ ٤٠١ رقم ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : فحديدة . والمثبت من صحيح مسلم

مخلدًا فيها أبدًا »(١).

مسلم (٢): حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي ، عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله علي تحت الشجرة ، وأن رسول الله علي قال : « من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة ، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه »(٣).

مسلم (3): حدثني محمد بن رافع ، ثنا الزبيري \_ وهو محمد بن عبد الله بن الزبير \_ ثنا شيبان قال : « سمعت الحسن يقول : إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة ، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها ، فلم يرقأ الدم حتى مات قال ربكم \_ عز وجل \_ : قد حرمت عليه الجنة . ثم مد يده إلى المسجد فقال : إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله عليه في هذا المسجد (0) .

حدثنا<sup>(۱)</sup> محمد بن أبي بكر المقدمي ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي قال : سمعت الحسن يقول : ثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا ، وما نخشى أن يكون كذب على رسول الله ﷺ ، قال رسول الله ﷺ : « خرج برجل فيمن كان قبلكم خراج . . . » فذكر نحوه .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٤ / ٣٨٦ رقم ٤٤ - ٢ ) وابن ماجه ( ٢ / ١١٤٥ رقم ٣٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۰۶ رقم ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٣ / ٢٦٨ رقم ١٣٦٣ وأطرافه في : ٤١٧١ ، ٤٨٤٣ ، ٢٠٤٧ ، ٢٠٤٧ ، ٥ . ٢ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ٢٠٤٨ ، ٢٠٤٨ رقم ٦١٠٥ ) والترمذي ( ٤ / ١١٤ رقم ١١٤ ) والنسائي ( ٧ / ٢٥ رقم ٣٨٢٣ ) وابن ماجه ( ١ / ٢٧٨ رقم ٢٠٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۱۸۷ رقم ۱۱۳ / ۱۸۰ ) .

<sup>· (</sup>٥) رواه البخاري تعليقًا ( ٣ / ٢٦٨ رقم ١٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ١ / ١٠٧ رقم ١١٣ / ١٨١ ) .

## باب التوبة تهدم ما كان قبلها

والإسلام يهدم ما كان قبله وقول الله تعالى ﴿ قُل لَّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَف ﴾ (١) وقوله تعالى ﴿ يَــَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّه تَوْبُةً

نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفَّرَ عَنكُمْ سَيَّنَاتكُمْ ﴾(٢)

مسلم (٣) : حداثني مجمد بن مثنى ، ثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن ذكوان ، عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال : « لا يزني [ الزاني حين يزني ](٤) وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر [١/ت٣٥-١] / حين يشربها وهو مؤمن ، والتوبة معروضة بعد »(٥)

البزار: حدثنا أحمد بن الحكم ، حدثنا عارم وداود بن شبيب قالا : ثنا حماد ، ثنا عاصم ، عن أبي عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْدُ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ينزع الإيمان من قلبه ، فإن تاب تاب الله عليه »

مسلم (٦) : حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار - واللفظ لإبراهيم - ثنا حجاج - وهو ابن محمد - عن ابن جريج ، أخبرني يعلى بن مسلم، أنه سمع سعيد بن جبير ، يحدث عن ابن عباس « أن ناساً من أهل الشرك

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) التحريم : ٨ .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٧٧ رقم ٥٧ / ٤٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١٢٪/ ١١٦ رقم ١٨١٠ ) والنسائي ( ٨ / ٤٣٥ رقم ٤٨٨٦ ) .

<sup>(</sup>٦) (١/ ١١٣ رقم ١٢٢):

قتلوا فأكثروا ، وزنوا فأكثروا (و) (١) أتوا محمداً عَلَى فقالوا : إن الذي تقول وتدعو لحسن ، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة . فنزل : ﴿ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (٢) ونزل : ﴿ يَلْعَبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّه ﴾ (٣) » (٤) .

مسلم (٥): حدثنا محمد بن مثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور ، كلهم عن أبي عاصم - واللفظ لابن مثنى - قال : ثنا الضحاك - يعني : أبا عاصم - أنا حيوة بن شريح ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن [ ابن ] (٢) شماسة المهري قال : « حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار ، فجعل ابنه يقول : يا أبتاه ، أما بشرك رسول الله يخ بكذا ، أما بشرك رسول الله ين بكذا ؟ قال : فأقبل بوجهه فقال : إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، إني قد كنت على أطباق ثلاث : لقد رأيتني وما أجد أشد بغضاً لرسول الله يخ مني ، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته ، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار ، فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتبت النبي نفقلت : ابسط يمينك فلأبايعك ، فبسط يمينه / قال : فقبضت يدي ، قال : ما لك يا عمرو ؟ قال : قلت : أردت أن أشترط . قال : تشترط ماذا ؟ قلت : أن يُغفر لي . قال : أما علمت الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن الحج يهدم ما كان قبله ؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله يخ ، ولا أجل في عيني منه ، وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالا له ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه ، ولو مت على تلك له ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه ، ولو ستلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه ، ولو ستلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه ، ولو ستلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه ، ولو ستلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه ، ولو ستلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه ، ولو ستلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه ، ولو ستلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه ، ولو ستلت أن أمور و ستلت أله و لم كنت أطبة على تلك

[ ۱/ق ۴۸\_\_ \_]

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: ثم .

<sup>(</sup>۲) الفرقان : ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٥٣ .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٨ / ٤١١ رقم ٤٨١ ) وأبو داود ( ٥ / ٢٠٦ رقم ٤٢٧٢ ) والنسائي
 (٧ / ١٠٠ رقم ٤٠١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۱۱۲ ـ ۱۱۳ رقم ۱۲۱ ) .

<sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى : أبي .

الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها ، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار ، فإذا دفنتموني فشنوا على التراب شنا ، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها ، حتى أستأنس بكم ، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي ـ عز وجل »

## باب ما جاء أن المسلم

### إذا عوقب بذنبه في الدنيا فهو له كفارة

البخاري (۱) : حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أبو [ إدريس ] (۲) عائذ الله بن عبد الله ، عن عبادة بن الصامت \_ وكان شهد بدرًا ، وهو أحد النقباء ليلة العقبة \_ أن رسول الله على قال \_ وحوله عصابة من أصحابه \_ : « بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ، ولا تسرقوا ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا [ فعوقب] (۱) في الدنيا فهو كفارة (١٤) ، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله أن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه . فبايعناه على ذلك »(٥)

البزار<sup>(٦)</sup>: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، ثنا الحجاج بن محمد ، ثنا المحال : قال : قال

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۸۱ رقم ۱۸ ) .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في « الأصل » .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : فعرقب . وهو تحريف ، والتصويب من صحيح البخاري .

 <sup>(</sup>٤) راد بعدها في صحيح البخاري : « له » . قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ١ / ١ / ١ ) : في رواية الأربعة « فهو كفارة » بحذف « له » .

<sup>(</sup>٥) زواه مسلم (٣ / ١٣٣٣ رقم ١٧٠٩ ) والترمذي (٤ / ٤٥ رقم ١٤٣٩ ) والنسائي في الكبرى (٤ / ٢٨ كرقم ٧٨٠١ ) .

<sup>(</sup>٦) البحر الزخار ( ٢ / ١٢٥ رقم ٤٨٢ ) .

رسول الله ﷺ : « من أصاب في الدنيا حدا فعوقب به ، فالله عز وجل ـ أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ، ومن أذنب ذنبًا في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه ، فالله ـ عز وجل ـ أكرم من أن يعود في شيء قد عفا الله عنه »(١) .

قال أبو بكر : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي محيفة ، عن علي إلا الحجاج .

هذا الحديث ذكره أبو عيسى ، وسيأتي في الحدود ـ إن شاء الله .

# باب من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله غفر ذنبه ودخل الجنة وإن وقع في الكبائر

مسلم (۲) : حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قالا : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، ثنا أبي ، ثنا [ الحسين ] (۲) المعلم ، عن [ ابن ] (٤) بريدة ، أن يحيى ابن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه ، أن أبا ذر حدثه قال : « أتيت النبي وهو نائم عليه ثوب أبيض [ ثم أتيته فإذا هو نائم ] (٥) ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال : ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق . قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن زنى وإن سرق . قلت : على رغم أنف أبي ضرح أبو ذر وهو يقول : وإن رغم أنف أبي ذر »(١) .

<sup>(</sup>۱) حاشية : صحيح على شرط مسلم ، والمخرمي إمام ثقة صاحب جرح وتعديل . . . قلت : رواه الترمذي ( ٥ / ١٧ ـ ١٨ رقم ٢٦٢٦ ) وابن ماجه ( ٢ / ٨٦٨ رقم ٢٦٠٤ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح .

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٥ رقم ٩٤).

<sup>(</sup>٣) تصحفت في « الأصل » إلى : الحسن .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في « الأصل » إلى : أبي .

<sup>(</sup>٥) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۱۰ / ۲۹۶ رقم ٥٨٢٧ ) .

مسلم (۱): حدثنا قتية بن سعيد ، ثنا جرير ، عن عبد العزيز - وهو ابن رفيع - عن زيد بن وهب ، عن أبي ذر قال : « خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله عبري عشي وحده ليس معه إنسان ، قال : فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد . قال : فجعلت أمشي في ظل القمر ، فالتفت فرآني فقال : من هذا ؟ فقلت : أبو ذر ، [١/٤٦-ب] جعلني الله / فداك . قال : يا أبا ذر ، تعاله . قال : فمشيت معه ساعة ، فقال : إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيراً . قال : فمشيت معه ساعة ، فقال : اجلس ها هنا . قال : يليه ووراءه وعمل فيه خيراً . قال : اجلس ها هنا حتى أرجع إليك . قال : فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي : اجلس ها هنا حتى أرجع إليك . قال : فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث عني ، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول : وإن سرق وإن زني . قال : فلما جاء لم أصبر ، فقلت : يا نبي الله ، قال : فال : قال : فال : فلما جاء لم أون سرق وإن زني ؟ قال : فعم . قال : قال : نعم ، قال : قلت : وإن سرق وإن زني ؟ قال : نعم . قلت : وإن سرق وإن زني ؟ قال : نعم . قلت : وإن سرق وإن زني ؟ قال : نعم . قلت : وإن سرق وإن زني ؟ قال : نعم . قلت : وإن سرق وإن زني ؟ قال : نعم . قلت : وإن سرق وإن زني ؟ قال : نعم . قلت : وإن سرق وإن شرب الخمر » قال : نعم ، وإن شرب الخمر » (٢)

مسلم (٣): حدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر، قالا: ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا قرة، عن أبي الزبير، ثنا جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار».

مسلم (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ، قالا : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : « أتى النبي على رجل فقال : يا (١) (٢ / ١٨٨ ـ ١٨٩ رقم ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١١ / ٢٦٨ رقم ٦٤٤٤ ) والترمذي ( ٥ / ٢٧ رقم ٢٦٤٤ ) والنسائي

في الكبرى (٦/ ٢٧٥ رقم ١٠٩٥٧)

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٩٤ رقم ٩٣ / ١٥٢ ) :

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٩٤ رقم ٩٣ / ١٥١ ) .

رسول الله ، ما الموجبتان ؟ قال : من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ، ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار »

مسلم (۱): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ووكيع ، عن الأعمش، عن عبد الله . قال وكيع : قال رسول الله ﷺ / وقال ابن نمير : سمعت رسول [۱/ق٠٠-١] الله ﷺ يقول : « من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار . وقلت أنا : ومن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة »(۲) .

وروى أبو بكر الخطيب: ثنا أبو نعيم الحافظ، ثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، حدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود (٣)، ثنا شعبة، عن الأعمش، سمعت أبا واثل يحدث، عن عبد الله قال: « قال رسول الله على كلمة، وقلت أخرى. قال رسول الله على : من مات وهو يجعل لله نداً دخل النار. قال عبد الله: وأنا أقول: من مات وهو لا يجعل لله نداً أدخله الله الجنة ».

#### باب ما جاء أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن

مسلم (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن سابق ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أنه حدثه « أن رسول الله عليه بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق ، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وأيام منى أيام أكل وشرب » .

وثناه عبد بن حميد ، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ، ثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال : « فناديا » .

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۹۶ رقم ۹۲ ).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۳ / ۱۳۳ رقم ۱۲۳۸ طرفاه في : ۲۹۸۷ ، ۲۸۸۳ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ۲۹۳ رقم ۱۱۰۱۱ ) .

<sup>(</sup>٣) مسند الطيالسي ( ٣٤ رقم ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۲ / ۸۰۰ م رقم ۱۱٤۲ ) .

#### باب الشفاعة لأهل الكبائر

## وإخراجهم من النار بالإيمان ودخولهم الجنة

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب \_ واللفظ لأبي كريب \_ قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعجل كل نبي دعوته ، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ، فهي نائلة \_ إن شاء الله \_ من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا »(۱) .

المترمذي (٣): حدثنا هناد ، ثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي الترمذي (٣): حدثنا هناد ، ثنا عبدة ، عن سعيد ، عن عوف / بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله ﷺ : « أتاني آت [١/ن٠٤٠-ب] المليح ، عن عوف / بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله ﷺ : أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة ، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئًا » .

المترمذي (٥) : حدثنا العباس العنبري ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ثابت، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « شفاعتي الأهل الكبائر من أمتي»

مسلم (٢): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، أن أبا هريرة أخبره « أن ناساً قالوا لرسول الله على الله على أن أبا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله على : هل تضارون في الشمس ليس في القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : هل تضارون في الشمس ليس

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۸۹ رقم ۱۹۹).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ٥ / ٥٨٠ رقم ٣٦٠٢ ) وابن ماجه ( ۲ / ١٤٤٠ رقم ٤٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٤ / ٤١٥ ـ ٤٢٥ رقم ٤١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) من جامع الترمذي . (٥) (٤ / ٥٣٩ - ٥٤٠ رقم ٢٤٣٥) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من

هذا الوجه .

<sup>(</sup>٦) ( ١ / ١٦٣ \_ ١٦٧ وقم ١٨٢ ) .

دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه ، فيتبع من [كان](١) يعبد الشمس الشمس ، ويتبع من [كان](١) يعبد القمر القمر ، ويتبع من [كان](١) يعبد الطواخيت الطواغيت ، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله ـ عز وجل ـ في صورة غير صورته التي يعرفون ، فيقول : أنا ربكم . فيقولون : نعوذ بالله منك ، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه . فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون ، فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا . فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهراني (٢) جهنم ، فأكون أنا وأمتى أول من يجيز ، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم . وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان ، هل رأيتم السعدان ؟ قالوا: نعم ، يا رسول الله . قال : فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله  $_{-}$  عز وجل  $_{-}$  تخطف الناس بأعمالهم ، فمنهم ( الموبق ) $^{(n)}$  بعمله ، ومنهم المجازي حتى ينجى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار / [ أمر ](٤) الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا [ ۱ / ق ٤١ ـ [ ] يشرك بالله شيئًا ، ممن أراد الله \_ جل وعز \_ أن يرحمه ممن يقول : لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار ، يعرفونهم بأثر السجود ، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة ، فينبتون [ منه ](١) كما تنبت الحبة في حميل السيل ، ثم يفرغ الله \_ عز وجل \_ من القضاء بين العباد ، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار ، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة ، فيقول : أي رب ، اصرف [ وجهى ](١) عن النار

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم وشرح النووي : ظَهْري .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: المؤمن بقى . والذي في " الأصل " أصح ، قاله القاضي عياض وغيره . انظر شرح مسلم للنووي ( ٢ / ١١٢ ـ ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : أمن . وهو تحريف ظاهر .

فإنه قد قشبني (١) ريحها ، وأحرقني ذكاؤها (٢) فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه ثم يقول الله - تبارك وتعالى - : هل عسيت إن فعلت ذلك [ بك ](٣) أن تسأل غيره ؟ فيقول: لا أسألك غيره، ويعطى ربه من عهود ومواثيق ما شاء [الله](٤) فيصرف الله وجهه عن النار ، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول : أى رب ، قدمني إلى باب الجنة . فيقول الله \_ تبارك وتعالى \_ له : أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك ؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ! فيقول: أي رب، [و ](٤) يدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره ؟ فيقول: لا ، وعزتك . فيعطى ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة ، فإذا قام على باب الجنة ، انفهقت (٥) له الجنة ، فرأى ما فيها من الخير والسرور ، فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول : أي رب ، أدخلني الجنة . فيقول الله \_ تبارك وتعالى \_ له : أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت ، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: أي رب ، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله \_ تبارك وتعالى \_ منه ، فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة . فإذا دخلها قال الله ـ تبارك وتعالى ـ له : تمنه . فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل : ذلك لك ومثله معه . قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة / لا يرد عليه من حديثه شيئًا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله ـ عز وجل ـ قال [ لذلك ](<sup>٢)</sup> الرجل: ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال

أبو هريرة : ما حفظت إلا قوله : ذلك لك ومثله معه . قال أبو سعيد : أشهد أني

[١/ق٤١ ـ ب]

<sup>(</sup>١) قال النوري في شرح مسلم ( ٢ / ١١٥ ) : أما « قشبني » فبقاف مفتوحة ثم شين معجمة مخففة مفتوحة ، ومعناه سمني وآذاني وأهلكني . كذا قاله الجماهير من أهل اللغة والعريب .

<sup>(</sup>٢) يفتح الذال المعجمة والمد ، ومعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها ؛ قاله النووي .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : بل .

<sup>(</sup>٤) من صحيح مسلم ا.

<sup>(</sup>٥) بفتح الفاء والهاء والقاف ومعناه : انفتحت واتسعت ، قاله النووي .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : كذلك . والمثبت من صحيح مسلم .

حفظت من رسول الله قوله : ذلك لك وعشرة أمثاله معه . قال أبو هريرة : وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة  $^{(1)}$  .

وحدثنا (٢) عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، أنا أبو اليمان ، أبنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما « أن الناس قالوا للنبي على : يارسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة . . . » وساق الحديث بمثل معنى حديث إبراهيم بن سعد .

مسلم (٣) : حدثنا سويد بن سعيد ، حدثني حفص بن ميسرة الصنعاني ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري « أن ناساً في زمن رسول الله على قالوا: يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله على : نعم. قال : فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب ؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب ؟ قالوا: لا ، يا رسول الله. قال : ما تضارون في رؤية الله ـ تبارك وتعالى ـ يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما ، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد . فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله \_ عز وجل \_ من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار ، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب ، فيدعى اليهود ، فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . فقال : كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد . فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا رب فاسقنا . فيشار إليهم ألا تردون ، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا ، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى ، فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح ابن الله . فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا / ولد . فيقال لهم : ماذا تبغون ؟ فيقولون : عطشنا يا رب ، فاسقنا . قال : فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا ، فيتساقطون في النار ، حتى

[1/67]

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۳ / ٤٣٠ رقم ٧٤٣٧ ) والنسائي ( ۲ / ٧٧٨ رقم ١١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ١ / ١٦٧ رقم ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١٦٧ ـ ١٧١ رقم ١٨٣ ) .

إذا لم يبق إلا من كأن يعبد الله من بر وفاجر ، أتاهم رب العالمين ـ تبارك وتعالى ـ في أدنى صورة من التي رأوه فيها [ قال : ](١) فما تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا \_ مرتين أوثلاثًا \_ حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب ، فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة ، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ، ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول في صورته التي رأؤه فيها أول مرة ، فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا . ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ، ويقولون: اللهم سلم سلم قيل: يا رسول الله ، وما الجسر ؟ قال: دحض مزلة ، فيها خطاطيف وكلاليب و (حسكة )(٢) تكون بنجد فيها شويكة ، يقال لها السعدان ، فيمر المؤمنون كطرف العين ، وكالبرق ، وكالريح ، وكالطير ، وكأجاويد الخيل والركاب ، فناج مسلم ، ومخدوش مرسل ، و( مكدوش )(٣) في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار ، فوالذي نفسى بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء (٤) الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار ، يقولون : ربنا كانوا يصومون معنا ، ويصلون ويحجون . فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم. فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقًا كثيرًا قد أخذت

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم : حسك .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: مكدوس ، بالسين المهملة ، قال النووي في شرح مسلم ( ٢ / ١٦) : وأما « مكدوس » فهو بالسين المهملة ، هكذا هو في الأصول ، وكذا نقله القاضي عياض ـ رحمه الله ـ عن أكثر الرواة ، قال : ورواه العذري بالشين المعجمة ، ومعناه بالمعجمة السوق ، وبالمهملة كون الأشياء بعضها على بعض ، ومنه تكدس الدواب في سيرها ، إذا ركب بعضها بعضًا .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: استقصاء. قلت: ذكر النووي في شرح مسلم ( ٢ / ١٢٢ \_ 17٣ ) الهذه الكلمة أربعة أوجه، فراجعه.

النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه [ ثم ](١) يقولون : ربنا ما بقى فيها أحد بمن أمرتنا به . فيقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه . فيخرجون خلقًا كثيرًا ، فيقولون : ربنا لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتنا ( ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار / من خير ، فأخرجوه . فيخرجون [١/ق٢١\_ب] خلقًا كثيرًا ، ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًا  $)^{(7)}$  . ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه . فيخرجون خلقًا كثيرًا ، ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها خيراً . وكان أبو سعيد الخدري يقول : إن لم تصدقوني بهذا الحديث [فاقرءوا](٣) إن شئتم : ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْت مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١) فيقول الله \_ عز وجل \_ : شفعت الملائكة ، وشفع النبيون ، وشفع المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحم الراحمين . فيقبض قبضة من النار ، فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممًا فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له : نهر الحياة ، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض . فقالوا : يا رسول الله ، كأنك كنت ترعى بالبادية . قال : فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم(٥)، يعرفهم أهل الجنة ، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ، ثم يقول : ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم . فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين . فيقول : لكم عندي أفضل من هذا . فيقولون : يا ربنا ، أي شيء أفضل من هذا ؟ فيقول : رضاي فلا أسخط عليكم أبداً  $^{(7)}$ .

قال مسلم: قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) تكررت في « الأصل » .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : فاقرءوه . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) النساء : ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم : الخواتم .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ١٣ / ٤٣١ رقم ٧٤٣٩ ) .

الشفاعة، وقلت له: أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعته من الليث بن سعد ؟ فقال: نعم. قلت لعيسى بن حماد: أخبركم الليث بن سعد، عن حالد بن يزيد، عن سعد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: « قلنا: يا رسول الله ، أنرى ربنا ؟ قال رسول الله ﷺ: / هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو ؟ قلنا: لا ... » وسقت الحديث حتى انقضى آخره وهو نحو حديث حقص بن ميسرة وزاد بعد قوله: «بغير عمل عملوه، ولا قدم قدموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة ، وأحد من السيف » وليس في حديث الليث « فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين » وما بعده فأقر به عيسى بن حماد .

مسلم (۱): حدثنا محمد بن منهال الضرير ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله على : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة [ ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير وزن برة ] (۲) ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة » (۲)

قال يزيد : فلقيت شعبة فحدثته بالحديث ، فقال شعبة : ثنا به قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي عَلَيْكُ بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذَّرَّةَ ذُرَةً ، قال يزيد : صحف فيها أبو بسطام .

البزار : حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير وعمر بن الخطاب السجستاني وإبراهيم بن محمد بن سلمة \_ يتقاربون في حديثهم \_ قالوا : ثنا عبد الله بن رجاء ، ثنا سعيد بن سلمة ، أحبرني موسى بن جبير ، عن أبي أمامة بن

<sup>(</sup>۱) ( ۱ / ۱۸۲ رقم ۱۹۳ / ۱۲۵ ) .

<sup>(</sup>٢) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۱٤٤٢ رقم ٤٣١٢ ) . .

[سهل](۱) ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أدنى أهل الجنة حظا ـ أو نصيبًا ـ قوم يخرجهم الله من النار ، فيرتاح لهم الرب ـ تبارك وتعالى ـ أنهم كانوا لا يشركون بالله شيئًا ، فينبذون بالعراء ، فينبتون كما ينبت البقل ، حتى إذا دخلت الأرواح أجسامهم قالوا : ربنا كالذي أخرجتنا من النار ورجعت الأرواح في أجسادنا ، فاصرف وجوههم عن النار » .

موسى بن جبير وهو مولى بني سلمة ، روى عن أبي أمامة بن سهل ونافع مولى ابن عمر وعبد الله بن كعب بن مالك ، روى عنه بكر بن مضر ويحيى بن أيوب وزهير بن محمد وسعيد بن / سلمة .

وسعيد بن سلمة هو أبو عمرو بن أبي الحسام مولى آل عمر بن الخطاب ، سمع محمد بن المنكدر وهشام بن عروة وعثمان بن الأخنس ، وروى عن مسلم ابن أبي مريم وصالح بن كيسان ويزيد بن خصيفة وشريك بن أبي نمر وعبد الله بن الفضل ، روى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث وعبد الله بن رجاء وأبو سلمة والمقدمي ، وقد سمع موسى بن إسماعيل أيضًا من سعيد بن سلمة .

مسلم (٢): حدثني نصر بن علي الجهضمي ، ثنا بشر \_ يعني ابن مفضل - عن أبي مسلمة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : « (أهل ) (٣) النار الذين هم أهلها ، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم \_ أو قال : بخطاياهم \_ فأماتهم الله إماتة ، حتى إذا كانوا فحمًا أذن في الشفاعة ، فيجيء بهم ضَبائر ضَبائر (٤) فبثوا على أنهار الجنة ، ثم قيل : يا أهل الجنة ، أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل . فقال رجل

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : سهيل . وهو تحريف ، وأبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف ، من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۷۲ ـ ۱۷۳ رقم ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم : « أما أهل » قال النووي في شرح مسلم ( ٢ / ١٣٢ ) : هكذا وقع في معظم النسخ « أهل النار » وفي بعضها « أما أهل النار » وهذا أوضح والأول صحيح، وتكون الفاء في « فإنهم » زائدة ، وهو جائز .

<sup>(</sup>٤) قال أهل اللغة : الضبائر : جماعات في تفرقة ، قاله النووي .

من القوم : كأن رسول الله ﷺ قد كان بالبادية »(١)

مسلم (٢) : حدثنا حجاج بن الشاعر ، ثنا الفضل بن دكين ، ثنا أبو عاصم ـ يعنى : محمد بن أبي أيوب ـ حدثني يزيد الفقير قال : « كنت قد شغفني رأى من رأي الخوارج ، فخرجنا في عصابة ذوي عدد ، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم \_ جالس إلى سارية \_ عن رسول الله على قال : وإذا هو قد ذكر الجهنميين قال : فقلت له : يا صاحب رسول الله على الله منه الذي تحدثون والله \_ عز وجل \_ يقول : ﴿ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُه ﴾(٣) و﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾(٤) فما هٰذا الذي تقولون ؟ قال : فقال : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم ، قال : فهل سمعت بمقام محمد على \_ يعنى الذي يبعثه الله فيه \_ ؟ قلت : نعم . قال : فإنه مقام محمد على المحمود الذي يخرج الله به من يخرج . قال : ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه . قال : وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك . قال : غير أنه قد زعم أن / قومًا [۱/ق٤٤ـأ] يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها . قال : يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم . قال : فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة ، فيغتسلون فيه ، فيخرجون كأنهم القراطيس ، فرجعنا قلنا : ويحكم ، ترون الشيخ يكذب على رسول الله على ؟ ! فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد ". أو كما قال أبو نعيم

مسلم (٥): حدثنا حجاج بن الشاعر ، ثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنا قيس بن سليم العنبري ، حدثني يزيد الفقير ، ثنا جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عنبري ، حدثني يزيد الفقير ، ثنا جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عنبري العنبري ، حدثي النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم ، حتى يدخلون الجنة » .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۱٤٤١ رقم ۴۳۰۹ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۱۷۹ ـ ۱۸۰ رقم ۱۹۱) .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٩٢ 🗄

<sup>(</sup>٤) السجدة : ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۱۷۸ رقم ۱۹۱) .

الترمذي (١): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا [ الحسن ] (٢) ابن ذكوان ، عن أبي رجاء العطاردي ، عن عمران بن حصين عن النبي على قال: « ليخرجن قوم من أمتي من النار بشفاعتي يسمون جهنميين »(٣) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

مسلم (٤): حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري \_ واللفظ لأبى كامل \_ قالا : ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْق : « يجمع الله الناس يوم القيامة ، فيهتمون [لذلك  $]^{(0)}$  \_ وقال ابن عبيد : فيلهمون [ لذلك  $]^{(0)}$  \_ فيقولون : لو استشفعنا على ربنا \_ عز وجل \_ حتى يريحنا من مكاننا هذا . قال : فيأتون آدم على فيقولون : أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول : لست هناكم ـ فيذكر خطيئته التي أصاب ، فيستحيي ربه عز وجل منها \_ ولكن ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله . قال : فيأتون نوحًا ﷺ فيقول : لست هناكم \_ فيذكر خطيئته التي أصاب ، فيستحيى ربه عز وجل منها \_ ولكن ائتوا إبراهيم ﷺ الذي اتخذه الله / خليلا . فيأتون [١/ق ١٤ ـ ب] إبراهيم على فيقول: لست هناكم - ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها -ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تعالى وأعطاه التوراة . قال : فيأتون موسى على الله ، فيقول : لست هناكم ـ ويذكر خطيئته التي أصاب ، فيستحيي ربه عز وجل منها ـ ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته . فيأتون عيسى روح الله وكلمته ، فيقول : لست هناكم ولكن ائتوا [ محمدًا ](٢) ﷺ عبدًا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

<sup>(</sup>۱) (٤ / ۲۱۲ رقم ۲۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في « الأصل » إلى : الحسين .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ۱۱ / ٤٢٥ رقم ٢٥٦٦ ) وأبو داود ( ٥ / ٢٤٤ رقم ٤٧٠٧ ) وابن
 ماجه ( ٢ / ١٤٤٣ رقم ٤٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ١٨٠ ـ ١٨١ رقم ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : كذلك . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : محمد .

قال: قال رسول الله على: فيأتوني، فأستأذن على ربي، فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي عز وجل ثم أشفع، فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة [ثم أعود فأقع ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع، فيحد لي حدا، فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ](١) \_ قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: وأقول: يا رب، ما بقي من النار إلا من حبسه القرآن: أي وجب عليه الخلود "(٢).

وحدثنا (٣) محمد بن مثنى ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك أن نبي الله ﷺ قال : « يجمع الله المؤمنين يوم القيامة ، فيلهمون لذلك . . . »(١) بمثل معنى حديث أبي كامل ، وذكر في الرابعة «فأقول: يا رب ، ما بقى من النار إلا من حبسه القرآن : أي وجب عليه الخلود » .

وقال البخاري في هذا الحديث : « ووجب عليه الخلود » رواه عن معاذ بن فضالة ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي ﷺ ، وله طرق أخرى مثل ما لمسلم ـ رحمه الله .

البخاري (٥): حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا معبد بن هلال العنزي قال : « اجتمعنا ناس من أهل البصرة ، فذهبنا إلى أنس بن مالك ، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه بسأله لنا عن حديث الشفاعة ، فإذا هو في قصره ( فوافقنا) (٢)

<sup>(</sup>١) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١١ / ٤٢٥ رقم ٢٥٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ١ / ١٨١ ـ ١٨٢ رقم ١٩٣ / ١٢٤ )

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٣ / ٢٠٤ رقم ٧٤١٠ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٢٨٤ رقم

<sup>(</sup>٥) ( ۱۳ / ٤٨١ \_ ٤٨١ رقم ١٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في صحيح البخاري: فوافقناه . قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ١٠ / ٤٤٢ ): : «فوافقنا » بسكون القاف وجذف الضمير ، وللكشميهني : فوافقناه .

يصلى الضحى ، فاستأذنا ، فأذن لنا وهو قاعد على فراشه ، فقلنا لثابت : لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة . فقال : يا أبا حمزة ، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة (جاءوا)(١) يسألونك عن حديث الشفاعة ، فقال : حدثنا محمد على قال: إذا كان يوم القيامة ، ماج الناس ( بعضهم )(٢) في بعض ، فيأتون آدم ، فيقولون : اشفع إلى ربك . فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن . فيأتون / إبراهيم ﷺ فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بموسى [فإنه  $]^{(7)}$  ( كلم  $)^{(1)}$  الله . [۱/ق۵۱۰] فيأتون موسى ، فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بعيسى ، فإنه روح الله وكلمته . فيأتون عيسى ، فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بمحمد على فيأتوني فأقول : أنا لها . فأستأذن على ربي ، فيؤذن لي ويلهمني ( بمحامد )(٥) أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد ، فأخر له ساجداً ، فيقال : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يُسمع لك ، وسل ( تعطه ) $^{(7)}$  ، واشفع تشفع . فأقول : يا رب ، أمتي أمتي . فيقال : انطلق ، فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان . فأنطلق فأفعل ، ثم أعود، فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدًا ، فيقال : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يُسمع لك ، وسل ( تُعطى )(٧) ، واشفع تشفع . فأقول : يارب ، أمتي أمتي . فيقال: انطلق . فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان . فأنطلق فأفعل ، ثم أعود [ فأحمده ](٢) بتلك المحامد ثم أخر له ساجدًا ، فيقال : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يُسمع لك ، وسل ( تُعطى )(٧) ، واشفع تشفع . فأقول : يا رب،

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري : جاءوك . قال القسطلاني : وسقط الكاف من « جاءوك ٩ لأبي ذر والأصيلي .

<sup>(</sup>٢) ليست في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٣) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري : كليم الله . قال القسطلاني : ولأبي ذر عن الكشميهني : " فإنه كلم الله » بلفظ الماضي .

<sup>(</sup>٥) في صحيح البخاري : محامد . قال القسطلاني : ولأبوي ذر والوقت : بمحامد .

<sup>(</sup>٦) في صحيح البخاري : تعط . قال القسطلاني : ولأبي ذر والأصيلي : « تعطه ا بهاء السكت.

<sup>(</sup>٧) في صحيح البخاري: تعط.

أمني أمتي ، فيقول: انطلق فأخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردلة من إيمان ، فأخرجه من النار من النار من النار . فأنطلق فأفعل . فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا : لو مررنا بالحسن وهو متواري في منزل أبي خليفة ، فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك . فأتيناه ، فسلمنا عليه ، فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة ، فقال : هيه . فحدثناه بالحديث ، فانتهى إلى هذا الموضع فقال : هيه . فقلنا : لم يزد لنا على هذا ، فقال : الله فقلنا : لم يزد كره أن ( تتكلوا ) (١) قلنا : يا أبا سعيد ، فحدثنا . فضحك وقال : خلق الإنسان كره أن ( تتكلوا ) (١) قلنا : يا أبا سعيد ، فحدثنا . فضحك وقال : خلق الإنسان عجولا ، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم ، حدثني كما حدثكم [ به ] (١) ثم قال : ثم أعود الرابعة ، فأحمده بتلك ( المحامد ) (١) ثم أخر له ساجدًا فيقال : يا محمد ، ونع رأسك ، وقل يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع . فأقول : يا رب ، ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله ، فيقول : وعزتي وجلالي ، وكبريائي وعظمتي ، لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله » فيقول : وعزتي وجلالي ، وكبريائي وعظمتي ، لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله »

قال مسلم بن الحجاج (٤) في / هذا الحديث عند قوله عليه السلام: « اثان فيمن قال: لا إله إلا الله » قال: « ليس ذاك لك ـ أو قال: ليس ذلك إليك ـ ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي . . . » الحديث ، وزاد البخاري تكرار قوله: « أدنى أدنى أدنى أدنى " ، وقوله: « من النار من النار من النار » ، وذكر ذلك مسلم مرةً واحدةً .

البزار: حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : « وضعت بين يدي رسول الله عليه جفنة من ثريد ولحم ـ وكان أحب الشاة إليه الذراع ـ فنهش نهشة قال : أنا سيد

[۱/ق۵۱\_ب]

<sup>(</sup>١) تحرفت في النسخة المطبوعة مع الفتح إلى : تتكلموا .

<sup>(</sup>٢) من صحيح البخاري .

 <sup>(</sup>٣) ليست في النسخة المطبوعة مع الفتح ، وهي زيادة الأبي ذر والأصيلي ، كما في إرشاد السارى ( ١٠ / ٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۱۸۲ ـ ۱۸۶ رقم ۱۹۳ / ۳۲۱ ) .

الناس يوم القيامة . فلما رأى ذلك أصحابه ، قال : ألا تقولون كيف ؟ قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : يقوم الناس لرب العالمين ، يسمعهم الداعى وينفذهم البصر ، وتدنو الشمس من رءوسهم ، فيشتد عليهم حرها ويشق عليهم دنوها منهم ، فيبلغ منهم الجزع والضجر مما هم فيه ، فيأتون آدم ﷺ فيقولون : يا آدم ، أنت أبو البشر خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، ألا تشفع لنا إلى ربنا ، ألا ترى ما نحن فيه من الشر ؟! فيقول آدم : إن ربي \_ تبارك وتعالى \_ قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإنه أمرني بأمر فعصيته وأطعت الشيطان ، نهاني عن أكل الشجرة فعصيته ، فأخاف أن يطرحني في النار ، انطلقوا إلى غيري ، نفسي نفسي . فينطلقون إلى نوح ﷺ فيقولون: يا نوح ، أنت نبي الله وأول من أرسل ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ماً نحن فيه من الشر؟! فيقول نوح : إن ربى \_ تبارك وتعالى \_ قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي فأهلكوا ، وإني أخاف أن يطرحني في النار ، انطلقوا إلى غيري نفسى نفسى . فينطلقون إلى إبراهيم 選案، فيقولون : يا إبراهيم ، أنت خليل الله قد سمع بخلتك أهل السماوات والأرض ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشر؟! فيقول: إن ربى ـ تبارك وتعالى ـ قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإني أخاف أن يطرحني في النار وذكر قوله للكواكب : هذا ربي ، وقوله : بل فعله كبيرهم هذا ، وقوله : إنى سقيم ، انطلقوا إلى غيري ، نفسى نفسى . فينطلقون إلى / موسى ، أنت نبى الله اصطفاك الله برسالاته وكلمك تكليمًا ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه من الشر ؟! فيقول موسى ع : إن ربى ـ تبارك وتعالى \_ قد غضب اليوم غضبًا لم [ يغضب ](١) قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإني قتلت نفسًا لم أؤمر بها ، أخاف أن يطرحني في النار ، انطلقوا إلى غيري ، نفسى نفسى . فينطلقون إلى عيسى على الله فيقولون : يا عيسى ، أنت نبى الله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه من الشر؟!

[١/ق٢٤\_١]

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى : يعط .

فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإني أخاف أن يطرحني في النار - قال عمارة: ولا أعلمه ذكر ذنبًا - انطلقوا إلى غيري نفسي . فيأتوني فيقولون: أنت رسول الله وخاتم النبيين، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك . فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدًا لربي - تبارك وتعالى - فأقوم منه مقامًا لم يقمه أحد قبلي ، ولن يقومه أحد بعدي ، فيقول: يا محمد ، اشفع تشفع ، وسل تعط . فأقول: يا رب ، أمتي . فيقول: يا محمد ، أشفع تشفع ، وسل تعط . فأقول: يا رب ، أمتي . فيقول: يا محمد ، أدخل من لا حساب عليه من الباب الأيمن ، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر . فوالذي نفسي بيده ، إن ما بين الباب أبعد ما بين بصرى ومكة - أو مكة وهجر - قال عمارة: لا أدرى أي ذلك قال »

وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن النبي ﷺ بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، ولا نعلم رواه عن عمارة إلا جرير .

مسلم (۱): حدثنا هداب بن خالد الأزدي ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أبي عمران وثابت ، عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال : « يخرج من النار أربعة ، فيعرضون على الله عز وجل \_ فيلتفت أحدهم ، فيقول : أي ربي إذا أخرجتنى منها فلا تعدنى فيها ، فينجيه الله منها »

البخاري (٢): حدثنا الصلت بن محمد ، ثنا يزيد بن زريع في قوله عز وجل: ﴿ وَنَزعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ عَلِ ﴾ (٣) قال : حدثنا سعيد عن قتادة ، عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري قال : قال رسول الله على : « يخلص المؤمنون من النار ، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده ، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا »

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۱۸۰ رقم ۱۹۲ ) .

<sup>(</sup>٢) (١١ / ٣- ٤ رقم ٥٣٥٢) .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٤٣ ، الحجر: ٤٧ .

المترمذي (١): /حدثنا محمد بن رافع ، ثنا أبو داود ، عن مبارك بن فضالة ، [١/ق١٠-ب] عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن أنس ، عن النبي ﷺ قال : « يقول الله تعالى : أخرجوا من النار من ذكرني يومًا أو خافني في مقام » .

قال : هذا حديث حسن غريب .

البخاري (٢): حدثنا يوسف بن راشد ، ثنا أحمد بن عبد الله ، ثنا أبو بكر ابن عياش ، عن حميد قال : سمعت انسًا قال : سمعت النبي عَلَيْ يقول : « إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت : يا رب ، أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة . فيدخلون ثم أقول : أدخل الجنة من كان قلبه أدنى شيء . فقال أنس : كأني أنظر إلى أصابع رسول الله على « .

#### باب دعوة النبي ﷺ لأمته

مسلم (٣) : حدثني يونس بن عبد الأعلى ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك ، عن أبن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « لكل نبي دعوة ( يدعو بها )(٤) فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة » .

أبو بكر بن أبي شيبة (٥): حدثنا أحمد بن عبد الله ، ثنا زهير بن معاوية ، ثنا أبو خالد يزيد الأسدي ، ثنا عون بن أبي جحيفة السوائي ، عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي ، عن عبد الرحمن بن أبي عقيل قال : « انطلقت في وفد ، فأتينا رسول الله على فأنخنا بالباب ، وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه ، فما خرجنا حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل دخلنا عليه ، فقال قائل منا : يا رسول الله ، ألا سألت ربك مُلكًا كملك سليمان بن داود . فضحك ثم قال : لعل

<sup>(</sup>۱) ( ٤ / ۱۱۳ رقم ۲۵۹٤ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۳ / ۱۸۱ رقم ۲۰۵۹ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱ / ۱۸۸ رقم ۱۹۸ ) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم : يدعوها .

<sup>(</sup>٥) مسند ابن أبي شيبة ( ۲ / ١٥٥ \_ ١٥٦ رقم ٦٤٢ ) .

لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان بن داود ، إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة ، فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها ، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه ، فأهلكوا ، وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة »

أبو خالد هو يزيد بن عبد الرحمن الدالاني الأسدي ، روى عن عون بن أبي حميفة والمنهال بن عمرو وقيس بن مسلم وغيرهم ، روى عنه الثوري وشعبة وزهير وغيرهم قال / يحيى بن معين : أبو خالد ليس به بأس . وقال أبو حاتم :

أبو خالد صدوق ثقة . وجعله البخاري رجلا آخر .

[١/ق٧٤\_أ]

مسلم (۱): حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن بكر بن سوادة حدثه ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص « أن النبي على تلا قول الله عز وجل - في إبراهيم : ﴿ رَبَ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِن النَّاسِ فَمَن تَبِعني فَإِنَّهُ مِني ﴾ (۲) الآية ، وقال عيسى على اللهم تُعَذَبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ﴾ (۳) فرفع يديه وقال : اللهم أمتي ، اللهم أمتي . وبكى ، فقال الله عز وجل - : يا جبريل ، اذهب إلى محمد وربك أعلم - فسله : ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل على ، فسأله فأخبره رسول الله على عالم - فقال الله : يا جبريل ، اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في قال - وهو أعلم - فقال الله : يا جبريل ، اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في

# باب ما جاء أن النبي ﷺ

أكثر الأنبياء تبعا وأول الناس يشفع

مسلم (٥) : حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم ، قال قتيبة : ثنا جرير،

أمتك ، ولا نُسوءكُ <sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۱۹۱ رقم ۲۰۲) .

<sup>(</sup>۲) إبراهيم : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى (٦ / ٣٧٣ رقم ١١٢٦٩ )

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۱۸۸ رقم ۱۹۲ / ۳۳۰ ) :

عن المختار بن فلفل ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « أنا أول الناس ( تشفعًا )(١) في الجنة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعًا » .

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا [حسين ] (٣) بن علي ، عن زائدة ، عن المختار بن فلفل ، ثنا أنس بن مالك قال النبي ﷺ: « أنا أول شفيع في الجنة ، لم يُصدَّق نبي من الأنبياء ما صدقت ، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد » .

# باب بدء الوحي

مسلم (٤) : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي أخبرته أنها قالت : « كان أول ما بدئ به رسول الله على من الوحي الرؤيا الصادقة / في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حُبب إليه [١/٥٧١-ب] الحلاء ، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه \_ وهو التعبد \_ الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء ، فجاءه الملك فقال : اقرأ . قال : ما أنا بقارئ . قال : فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال : اقرأ . قال : [ قلت : ما أنا بقارئ . قال : اقرأ . فقال : اقرأ . فقال : ما أنا بقارئ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني عقال : فقال : غلق خلق الإنسان من علق افرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فقال علم المؤلم المنا أم يَعْلُم هُ (١٠) فرجع بها رسول الله على يوادره حتى دخل على

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: يشفع.

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۱۸۸ رقم ۱۹۱ / ۳۳۲ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحفت في « الأصل » إلى : حسن .

<sup>(3)</sup> ( ۱ / ۱۳۹ – ۱۶۲ رقم ۱۳۰ ) .

<sup>(</sup>٥) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) العلق : ١ ــ٥ .

خديجة فقال: زملوني رملوني. فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع ثم قال لخديجة: أي خديجة ، ما لي . وأخبرها الخبر ، قال: لقد خشيت على نفسي . قالت له خديجة : كلا ، أبشر ، فوالله لا يخزيك الله أبداً ، والله إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ـ وهو ابن عم خديجة أخي أبيها ، وكان امرأ تنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخًا كبيراً قد حمي ـ فقالت له خديجة : أي عم ، اسمع من ابن أخيك . قال ورقة بن نوفل : يا ابن أخي ، ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله عن خبر ما رأى ، فقال له ورقة بن هذا الناموس الذي أنزل على موسى على ياليتني فيها جذعًا ، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك . قال رسول الله على أو مخرجي هم ؟ قال ورقة : نعم ، لم يأت يخرجك قومك . قال رسول الله على يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا »(۱)

وحدثني (٢) محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر قال : قال الزهري وأخبرني عروة ، عن عائشة أنها قالت : « أول ما بدئ به رسول الله على من المن الوحي . . . »(٣) وساق الحديث بمثل حديث يونس غير أنه قال : « فوالله ، لا / يحزنك الله أبداً » وقال : « قالت خديجة : أي ابن عم ، اسمع من ابن أخيك » تابع يونس على قوله : « لا يحزنك الله » عقيل بن خالد عن الزهري وقال : « يرجف فؤداه » .

مسلم (١): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا الوليد بن مسلم ، حدثني الأوزاعي ، سمعت يحيى يقول : « سألت أبا سلمة ، أي القرآن أنزل قبل ؟ قال : « يا أيها المدثر » . فقلت : أو « اقرأ »؟ فقال : سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل ؟ قال : « يا أيها المدثر » فقلت : أو « اقرأ » قال جابر : أحدثكم ما حدثنا رسول الله

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ( ۸ / ۵۸٥ زقم ۳ ف ٤٩) .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ( ۱ / ۱۶۲ رقم ۱۹۰ / ۲۵۳ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٢ / ٣٦٨ رقم ٦٩٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ١٤٤ رقم ١٦١ / ٢٥٧ ) .

على قال: جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري ونزلت ، فاستبطنت بطن الوادي ، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحداً ، ثم نوديت فنظرت فلم أر أحداً ، ثم نوديت فرفعت رأسي ، فإذا هو على العرش في الهواء \_ يعني جبريل على \_ فأخذتني رجفة شديدة ، فأتيت خديجة فقلت : دثروني ، فدثروني ، فصيوا على ماء ، فأنزل الله عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَأَنْدُرْ وَرَبُّكَ فَكَبّر وَيُهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَأَنْدُرْ وَرَبُّكَ فَكَبّر وَيْهَا الْمُدَّثِرُ فَمْ فَأَنْدُرْ وَرَبُّكَ فَكَبّر وَيْهَا بَلْمُدَّالِي الله عن وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَأَنْدُر وَرَبُّكَ فَكَبّر وَيْهَا عَلَى مَاءً ، فأنزل الله عن وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدّثِرُ قُمْ فَأَنْدُرْ وَرَبّك فَكَبّر وَيْهَا عَلَى مَاءً ، فانزل الله عن وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدّثِرُ قُمْ فَأَنْدُرْ وَرَبّك فَكَبّر وَيْهَا عَلَى مَاءً ، فانزل الله عن وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدّثِرُ فَمْ فَالْذِرْ وَرَبّك فَكَبّر وَيُهَا الله وَالْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ الله وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلَيْكُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَالِولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه

مسلم (٣) : حدثني أبو الطاهر ، أنا ابن وهب ، حدثني يونس ، قال ابن شهاب : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن جابر بن عبد الله الأنصاري - وكان من أصحاب رسبول الله على \_ كان يحدث قال : « قال رسول الله على \_ وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه \_ : فبينما أنا أمشي سمعت صوتًا من السماء، فرفعت رأسي ، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسًا على كرسي بين السماء والأرض . قال رسول الله على : فجئثت منه فرقًا ، فرجعت فقلت : زملوني زملوني، فدثروني ، فأنزل الله \_ عز وجل \_ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدِّثِرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبِّر وَثِيابَكَ فَطَهّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ (٤) وهي الأوثان قال : ثم تتابع الوحي ٣

قال (٥): وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن جدي ، حدثني عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : أخبرني جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله على يقول : " ثم فتر الوحي عني فترة ، فبينما أنا أمشي . . . " فذكر مثل حديث يونس غير أنه قال : « فَجُنُثت منه فرقًا ، حتى هويت إلى الأرض \_ قال : وقال أبو سلمة : « والرجز :

<sup>(</sup>١) المدثر : ١ ـ ٤ .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۸ / ٥٤٥ رقم ٤٩٢٣ ) والتسرمذي ( ٥ / ٤٢٨ رقم ٣٣٢٠ ) والنسائي
 في الكبرى ( ٦ / ٦ ) رقم ١١٦٣٢ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۶۳ رقم ۱۲۱).

<sup>(</sup>٤) المدثر : ١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ١ / ١٤٣ رقم ١٦١ ) .

[١/ق٨٤-ب] الأوثان » \_ قال : ثم / حمي الوحي بعد وتتابع » .

مسلم (۱): حدثني عمرو بن محمد الناقد ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أبي ، عن صالح \_ وهو ابن كيسان \_ عن ابن شهاب ، أخبرني أنس بن مالك « أن الله تابع الوحي على رسول الله على قبل وفاته حتى توفي ، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله على (۲) .

مسلم (٣): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه ، عن أبي سعيد المقبري، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحى الله إلى ، وأرجو أن أكون أكثرهم تبعًا يوم القيامة "(٤).

# باب كيف كان الوحي يأتي النبي ﷺ وذكر حالات كان عليها حين يأتيه الوحي والمَلَك

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا سفيان بن عيينة

وحدثنا أبو كريب ، ثنا أبو أسامة وابن بشر ، جميعًا عن هشام .

وثنا محمد بن عبد الله بن نمير \_ واللفظ له \_ ثنا محمد بن بشر ، ثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة « أن الحارث بن هشام سأل النبي ﷺ : كيف يأتيك الوحي ؟ قال : أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس \_ وهو أشده على \_ ثم يفصم عني وقد

عان . الحيانا يانيني في منل طبطنته الجرس ـ وهو المندنا صي ـ مم يحدم حيي ود وعيته ، وأحيانًا ـ أي : يأتيني ـ ملك في مثل صورة الرجال ، فأعي ما يقول »

مسلم (٢) : حدثنا محمد بن مثنى ، حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ،

<sup>(</sup>۱) (٤ / ۲۳۱۲ رقم ۲۰۱۱) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٨ / ٦١٩ رقم ٤٩٨٢ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ٤ رقم ٧٩٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١٣٤ رقم ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٨ / ٦١٩ رقم ٤٩٨١ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ٣ رقم ٧٩٧٧ ) .

<sup>(</sup>۵) (٤ / ۱۸۱٦ ـ ۱۸۱۷ رقم ۲۳۳۳ )

<sup>(</sup>٦) (٤ / ١٨١٧ رقم ٢٣٣٤ ) .

عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله ، عن عبادة بن الصامت قال : « كان النبي ﷺ إذا أنزل عليه [ الوحى ] (١) كرب لذلك وتربد وجهد » .

مسلم (٢): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة بهذا الإسناد قال : « كان النبي على إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ، ونكس أصحابه رءوسهم ، فلما أُجلي عنه رفع رأسه » .

مسلم (٣): حدثنا أبو كريب ، ثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن / عن / عائشة قالت : « إن كان لينزل على رسول الله ﷺ في الغداة الباردة ، ثم تفيض [١/٥٤٠] جبهته عرقًا » .

البخاري (٤): حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، حدثني إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، حدثني سهل بن سعد الساعدي ، أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد ، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره « أن رسول الله ﷺ أملى عليه : « لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله » فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها على قال : يا رسول الله ، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل الله عز وجل على رسوله عليه السلام وفخذه على فخذي ، فثقلت علي حتى خفت أن تُرض فخذي ، ثم سري عنه ، فأنزل الله ـ تعالى ـ : ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرِ ﴾ (٥) (١) .

 $^{(V)}$  : حدثني زهير بن حرب ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم .

ونا عبد بن حميد ، أنا محمد بن بكر قالا : ثنا ابن جريج .

وثنا علي بن خشرم \_ واللفظ له \_ أخبرنا عيسى \_ هو ابن يونس \_ عن ابن

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) ( ٤ / ۱۸۱۷ رقم ۲۳۳ ) .

<sup>(</sup>۳) (٤ / ۱۸۱٦ رقم ۲۳۳۳ ).

<sup>(</sup>٤) ( ٨ / ٨ / رقم ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ( ٥ / ۲٤٢ رقم ٣٠٣٣ ) والنسائي ( ٦ / ٣١٦ رقم ٣١٠٠ ) .

<sup>(</sup>۷) (۲ / ۲۳۱ ـ ۸۳۷ رقم ۱۱۸۰ ) .

جريج ، أخبرني عطاء ، أن صفوان بن يعلى بن أمية أحبره ، أن يعلى كان يقول لعمر بن الحطاب : "ليتني أرى رسول الله على حين ينزل عليه . فلما كان النبي على بالجعرانة \_ وعلى النبي على ثوب قد أظل به عليه \_ معه ناس من أصحابه ، فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة [ صُوف ] (١) متضمخ بطيب فقال : يا رسول الله ، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ فنظر إليه النبي على ساعة ، ثم سكت ، فجاءه الوحي ، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية ، فقال : فجاء يعلى وأدخل رأسه فإذا النبي على محمر الوجه ، يغط ساعة ، ثم سري عنه ، فقال : يعلى وأدخل رأسه فإذا النبي على محمر الوجه ، يغط ساعة ، ثم سري عنه ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فجيء به ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فجيء به ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فجيء به ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فجيء به ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فجيء به ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فجيء به ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فجيء به ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فجيء به ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فجيء به ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فجيء به ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فجيء به ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فحيء به ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فحيء به ، فقال النبي عن العمرة آنفا ؟ فالنمس الرجل فبيء في عمرتك ما تصنع في حجك» (١)

مسلم (۳) : حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي ، المعتمر عبد الأعلى القيسي ، المعتمر عن المعتمر عن المعتمر عن المعتمر بن / سليمان عسمان أبي ، حدثنا أبو عثمان ، عن سلمان قال : « لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ، ولا آخر من يخرج منها ؛ فإنها معركة الشيطان ، وبها ينصب رايته .

قال: وأنبئت أن جبريل \_ عليه السلام \_ أتى نبي الله على وعنده أم سلمة قال: فجعل يتحدث، ثم قام، فقال نبي الله على لأم سلمة: من هذا \_ أو كما قال \_ ؟ قالت: هذا دحية الكلبي. قال: فقالت أم سلمة: أيم الله، وما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة رسول الله على ( يخبر خبرنا )(1) أو كما قال ».

قال : فقلت الأبي عثمان : عن سمعت هذا الحديث ؟ قال : من أسامة بن

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم ..

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ٤ / ٧٥ رقم ١٨٤٧ ) وأبو داود ( ۲ / ٤٥٢ ـ ٤٥٣ رقم ١٨١٥ ) والترمذي ( ٣ / ١٨٧ رقم ٨٣٦ ) والنسائي ( ٥ / ١٣٩ رقم ٢٦٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ١٩٠٦ رقم ١٥٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري: يخبر خبر جبريل. وأشار القاضي عياض إلى أنه في بعض نسخ صحيح مسلم أيضًا.

لم يذكر البخاري(١) قول سلمان في السوق ، وقد أسنده أبو بكر البزار عن النبي ﷺ ، وسيأتي في البيوع في باب ما يكره من ملازمة الأسواق إن شاء الله .

مسلم $^{(1)}$ : حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم : كلهم عن جرير \_ قال أبو بكر : ثنا جرير بن عبد الحميد \_ عن موسى بن أبي عائشة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس « في قوله ـ عز وجل ـ : ﴿ لا تُحَرُّكُ به لسَانَكَ ﴾ (٣) قال : « كان النبي عليه إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه ، فيشتد عليه ، فكان ذلك يعرف منه ، فأنزل الله \_ عز وجل \_ : ﴿ لا تُحرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (٣) أخذه ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ (٤) إن علينا أن نجمعه في صدرك ﴿ وَقُرْآنَه ﴾ فتقرأه ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَه ﴾ (٥) قال: أنزلناه، فاستمع له، ﴿ إِنَّ عَلَيْنًا بَيَانَه ﴾ (٦) أي نبينه بلسانك ، فكان إذا أتاه جبريل \_ عليه السلام \_ أطرق ، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل  $^{(V)}$  .

مسلم $^{(\Lambda)}$ : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، حدثني إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : « بينما أنا أمشى مع النبى على في حرث \_ وهو متوكئ على عسيب \_ إذ مر بنفر من اليهود ، فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ، فقالوا : ما رابكم إليه ، لا يستقبلكم بشيء تكرهونه ، فقالوا : عليه شيئًا ، فعلمت أنه يوحى إليه ، قال : فقمت مكانى ، فلما نزل الوحى قال :

<sup>[</sup>١/ق٠٠]

<sup>(</sup>۱) ( ٦ / ٧٢٨ رقم ٣٦٣٤ وطرفه في : ٤٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۳۳۰ رقم ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) القيامة : ١٦ .

<sup>(</sup>٤) القيامة : ١٧ .

<sup>(</sup>٥) القيامة: ١٨.

<sup>(</sup>٦) القيامة : ١٩ .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ١ / ٣٩ رقم ٤ وأطرافه في : ٤٩٢٧ ، ٤٩٢٨ ، ٤٠٥ ) والترمذي ( ٥ / ٤٣٠ رقم ٣٣٢٩ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ٣ رقم ٧٩٧٨ ) .

<sup>(</sup>۸) (٤ / ۲۱۵۲ رقم ۲۷۹٤).

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا ﴾ (١) »(٢)

البخاري (٣) حدثنا فروة بن أبي المغراء ، ثنا علي بن مسهر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر بن الخطاب فعرفها ، فقال : إنك والله يا سودة ، ما تخفين علينا . فرجعت إلى النبي فذكرت له ذلك \_ وهو في حجرتي يتعشى ، وإن في يده لعرقا \_ فأنزل الله عليه ، فرفع عنه وهو يقول : قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن »(١)

البخاري (٥) في بعض الفاظ هذا الحديث : « ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه » ، رواه في التفسير عن زكريا ، عن أبي أسامة ، عن هشام بإسناده .

مسلم (٢): حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، أخبرنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن عائشة زوج النبي عليه قالت: قال رسول الله عليه : « يا عائش ، هذا جبريل يقرأ عليك السلام . فقالت : وهو يرى ما لا أرى »(٧)

البخاري (^) : حدثني إسحاق ، عن جرير ، عن أبي حيان ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة « أن رسول الله على كان يومًا بارزًا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال : يا رسول الله ، ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه ، وتؤمن بالبعث الآخر . قال : يا رسول الله ، ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان . قال : يا رسول

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٥٨.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱/ ۲۷۰ رقم ۱۲۵ وأطرافه في : ۲۲۱۱ ، ۷۲۹۷ ، ۲۵۲۱ ۲۲۵۷). والترمذي (۵/ ۳۰۶ رقم ۳۱۶۱) والنسائي في الكبرى (٦/ ۳۸۳ رقم ۱۱۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) ( ٩ / ٩٤ رقم ٣٣٧° ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٤ / ٩٠٧١ رقم ٢١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٨ / ٨٨٨ رقم ٥٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤ / ١٨٩٦ رقم ٢٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري (٦ / ٣٥٢ رقم ٣٢١٧ وأطرافه في : ٣٧٦٨ ، ٣١٥٣ ، ٢٠١٠ ، ٤٦٢٤) والترمذي ( ٥ / ٥٠٥ رقم ٣٨٨١ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ٢٨٥ رقم ٢ ٨٩١).

<sup>(</sup>λ) ( λ / ۳۷۳ رقم (٤٧٧٧ ) .

الله، ما الإحسان ؟ قال : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال : يا رسول الله ، متى الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل ، ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة (١) ربتها ، فذلك من أشراطها ، وإذا كان الحفاة العراة رءوس الناس ، فذلك من أشراطها (٢) في خمس لا يعلمهن إلا الله \_ عز وجل \_ / ﴿ إِنَّ اللَّهَ عندَهُ عِلْمُ السَّاعَة ويُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ ﴾ (٣) ثم [١/ق ٥٠ ـ ب] انصرف الرجل فقال : ردوا على . فأخذوا ليردوا ، فلم يروا شيئًا ، قال : هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم »(١) .

مسلم<sup>(٥)</sup>: حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قالا: ثنا أبو الأحوص ، عن عمار بن رزيق ، عن عبد الله بن عيسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: « بينما جبريل ـ عليه السلام ـ قاعد عند النبي على المنه سمع نقيضًا من فوقه ، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ، ولم يفتح قط إلا اليوم ، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ، لم ينزل قط إلا اليوم . فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته (٢) »(٧) .

البخاري  $(^{(A)})$ : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، ثنا حماد بن زید ، ثنا هشام ، عن أبیه قال : « کان الناس یتحرون بهدایاهم یوم عائشة . قالت عائشة : فاجتمع صواحبی إلی أم سلمة ، ( فقالوا  $)^{(P)}$  : یا أم سلمة ، والله إن الناس یتحرون

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري : المرأة . قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ٧ / ٢٨٩ ) : وفي رواية أبي ذر : « الأمة » .

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في « الأصل » : « و » وهي زيادة مقحمة .

<sup>(</sup>٣) لقمان : ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ١ / ٣٩ رقم ٩ ) وابن ماجه ( ١ / ٢٥ رقم ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) (١/ ٥٥٥ رقم ٨٠٦).

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم : أعطيته .

<sup>(</sup>۷) رواه النسائی فی الکبری ( ۲ / ۱۸۱ رقم ۱۰۵۵۸ ) .

<sup>(</sup>۸) ( ۷ / ۱۳۶ رقم ۵۷۷۷ ) .

<sup>(</sup>٩) في الصحيح : فقلن . قال القسطلاني في الإرشاد (٦ / ١٤٤ ) : ولأبي ذر : فقالوا.

بهداياهم يوم عائشة ، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة ، فمري رسول الله على أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان \_ أو حيثما دار \_ قالت : فذكرت ذلك أم سلمة للنبي على قالت : فأعرض عني ، فلما عاد إلي ذكرت له ذلك ، فأعرض عني ، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال : يا أم سلمة ، لا تؤذيني في عائشة ، فإنه والله ما نزل على الوحى وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها »(١)

البخاري(٢): حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا الليث ، عن عقيل ، قال ابن شهاب : سمعت أبا سلمة ، أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله على يحدث عن فترة الوحي : « فبينما أنا أمشي سمعت صوتًا من السماء ، فرفعت بصري قبل السماء ، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض ، فجئت أهلي فقلت : زملوني والأرض ، فجئت أهلي فقلت : زملوني زملوني ، فزملوني ، فأنزل الله عز وجل ـ : ﴿ يَلَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُر ﴾ ألى قوله : ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُر ﴾ ألى قوله : ﴿ وَالرَّجْزَ الأوثان ـ ثم حمي الوحي وتتابع » (٥)

/ مسلم (٢): حدثنا ابن نمير ، ثنا أبو أسامة ، ثنا زكريا ، عن ابن أشوع ، عن عامر ، عن مسروق قال : « قلت لعائشة : فأين قوله : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إَلَىٰ عَبْدهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ (٧) ؟ قالت : إنما ذاك جبريل على ، كان يأتيه في صورة الرجال ، وإنه أتاه في [ هذه المرة في ] (٨) صورته التي هي صورته ، فسد أفق السماء » (٩)

[ ١/ق ٥ م ـ ١ ]

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٥ / ٣٠٣ رقم ٣٨٧٩ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۸ / ۷۷ رقم ٤٩٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أي ذُعرت وخفت ، يقال جئث الرجل وجئف وجث إذا فزع . النهاية ( ١ / ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) المدثر : ١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ١ / ١٤٣ رقم ١٦١ ) والترمذي ( ٥ / ٤٢٨ رقم ٣٣٢٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٢ - ٥ رقم ١١٦٣٢ ) .

<sup>(</sup>٦) (١١ / ١٦٠ ـ ١٦١ رقم ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>۷) النجم : ۸ ـ ۱۰ ـ ۲

٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري ( ٦: / ٣٦١ رقم ٣٢٣٥ ) .

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا حفص بن غياث ، عن الشيباني، عن زر ، عن عبد الله : « ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ (۲) قال : رأى جبريل له ستمائة جناح » .

## باب ذكر الإسراء بالنبي ﷺ

مسلم (٣) : حدثنا شيبان بن فروخ ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا ثابت البناني ، عن أنس بن مالك أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «أتيت بالبراق ـ وهو دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى طرفه ـ قال : فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال : فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء قال : ثم دخلت المسجد ، فصليت فيه ركعتين ، ثم خرجت ، فجاءني جبريل على بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن ، فقال جبريل ﷺ : اخترت الفطرة . ثم عرج بنا إلى السماء ، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد عِين . فقيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا ، فإذا أنا بآدم عِين فرحب بي ودعا لي بخير ، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية ، فاستفتح جبريل على ، فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ﷺ . قيل : وقد بعث إليه قال : قد بعث إليه . قال : ففتح لنا ، فإذا أنا بابني الخالة عيسي ابن مريم ويحيى بن زكريا \_ صلى الله عليهما \_ فرحبا بي ودعوا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة ، فاستفتح جبريل ، فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . فقيل : ومن معك ؟ قال : محمد على الله عنه الل ﷺ إذا هو قد أعطى شطر الحسن ، قال : فرحب ودعا لي / بخير ، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة ، فاستفتح جبريل على ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قال : وقد بعث إليه ؟ [ قال : قد بعث إليه ] (٥) ففتح لنا ، فإذا أنا بإدريس ﷺ ، فرحب بي ودعا لي بالخير ، قال الله ـ عز وجل ـ : ﴿ وَرَفَعْنَاهُ

<sup>[</sup> ۱/ق ۵۱ - ب]

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۵۸ رقم ۱۷۶).

<sup>(</sup>٢) النجم : ١١ .

<sup>(</sup>۳) ( ۱ / ۱٤٥ \_ ۱٤٧ رقم ۱٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم : قبل .

<sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

مَكَانًا عَليًا ﴾ (١) ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل \_ عليه السلام \_ قيل: من هذا ؟ قال : جبريل . قيل: ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه . ففتح لنا فإذا أنا بهارون ، فرحب ودعا لي بخير ، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل قيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد على . قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى على ، فرحب بي ودعا لي بخير ، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة ، فاستفتح جبريل ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم على مسند ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى ، وإذا ورقها كآذان الفيلة ، وإذا تمرها كالقلال . قال : فلما غشيها من أمر الله \_ عز وجل \_ ما غشى تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ، فأوحى الله \_ عز وجل \_ إلي ما أوجى ، ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، فنزلت إلى موسى على الله ، فقال : ما فرض ربك على أمتك؟ قلت : خمسين صلاة . قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف ، فإن أمتك لا يطيقون ذلك ، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم . قال : فرجعت إلى ربي فقلت : يا رب، خفف على أمتى. فحط عنى خمسًا ،فرجعت إلى موسى فقلت: حط عنى خمسًا . قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك ، فارجع إلى ربك ، فسله التحفيف . قال : فلم أزل أرجع بين رابي \_ تبارك وتعالى \_ وبين موسى على حتى قال: يا محمد ، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ، / ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشرًا ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئًا ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال : فنزلت حتى

رسول الله ﷺ: فقلت: قد رجعت إلى ربي ـ عز وجل ـ حتى استحييت منه » مسلم (٢) : حدثنا هارون بن سعيد الأيلي ، ثنا ابن وهب ، أخبرني سليمان ـ

انتهيت إلى موسى على فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك ، فاسأله التخفيف. فقال

<sup>(</sup>١) مريم : ٥٧

<sup>(</sup>٢) ( ١ / ١٤٨ رقم ١٦٢ ) قلت : وقد اختلف على شريك في نحو عشرة أشياء بل أكثر، راجعها في فتح الباري ( ١٣/ ٤٩٣ \_ ٤٩٤ ) .

وهو ابن بلال ـ حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال : سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله ﷺ من مسجد الكعبة « أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه ، وهو نائم في المسجد الحرام . . . »(١) وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئًا وأخر ، وزاد ونقص .

للبخاري زيادات في هذا الحديث سيأتي ذكرها في التفسير في سورة بني إسرائيل إن شاء الله .

مسلم<sup>(۲)</sup> : حدثنی حرملة بن یحیی التجیبی ، ثنا ابن وهب ، أخبرنی یونس، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله ﷺ قال : « فرج سقف بيتي وأنا بمكة ، فنزل جبريل ﷺ ، ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانًا ، فأفرغها في صدري ، ثم أطبقه ، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا ، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل على السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: ففتح ، فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة . قال : فإذا نظر قبل يمينه ضحك ، وإذا نظر قبل شماله بكى . قال : فقال : مرحبًا بالنبى الصالح والابن الصالح . قال : قلت : يا جبريل ، من هذا ؟ قال : هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه وأهل اليمين أهل الجنة ، والأسودة التي عن شماله / أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكي . قال : ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. قال: فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ، ففتح . فقال أنس : فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم - صلوات الله عليهم - ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم - عليه السلام - في السماء الدنيا ، وإبراهيم في السماء السادسة . قال : فلما مر جبريل ورسول الله \_ صلى الله عليهما \_ بإدريس \_

[۱/ق۲۵-ب]

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦ / ٦٧٠ رقم -٣٥٧ أطرافه في : ٤٩٦٤ ، ٥٦١٠ ، ٢٥٨١ ، ٧٥١٧).

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۱٤۸ ـ ۱٤۹ رقم ۱۹۳).

عليه السلام - قال: مرحبًا بالنبي الصالح، والأخ الصالح. قال: ثم مررت فقلت: من هذا ؟ فقال: هذا إدريس - عليه السلام - قال: ثم مررت بموسى - عليه السلام - فقال: قلت: من هذا ؟ قال: السلام - فقال: مرحبًا بالنبي الصالح، والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا ؟ قال: ثم مررت بعيسى، فقال: مرحبًا بالنبي الصالح، والأخ الصالح. قلت: من هذا ؟ قال: هذا عيسى ابن مريم - عليه السلام - قال: ثم مررت بإبراهيم - عليه السلام - فقال: قلت: من هذا ؟ قال: هذا عيسى اللنبي الصالح، والابن الصالح، قال: قلت: من هذا ؟ قال: هذا إبراهيم - عليه السلام ».

قال ابن شهاب : وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان : قال رسول الله ﷺ : « ثم عُرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام »

قال ابن حزم وأبس بن مالك : قال رسول الله على : « ففرض الله ع وجل على أمتي خمسين صلاة . قال : فرجعت بذلك حتى أمر بموسى على ، فقال موسى عليه السلام \_ : ماذا فرض ربك على أمتك ؟ قال : قلت : فرض عليهم خمسين صلاة . قال لي موسى : فراجع ربك ، فإن أمتك لا تطيق ذلك . قال : فراجعت ربي فوضع شطرها . قال : فرجعت إلى موسى \_ عليه السلام \_ فأخبرته فراجعت ربي أو فقال : هي أمتك لا تطيق ذلك . قال : فراجعت ربي أو فقال : هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي . قال : فرجعت إلى موسى فقال : راجع ربك . فقلت : قد استحييت من ربي \_ عز وجل \_ قال : ثم انطلق بي [ جبريل ](١) حتى نأتي سدرة المنتهى ، فغشيها ألوان لا أدري ما هي . قال : ثم أدخلت الجنة ، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ، وإذا ترابها المسك »(٢) .

مسلم (٣): حدثنا محمد بن مثنى ، ثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك لعله قال : عن مالك بن صعصعة \_ رجل من قومه ـ قال :

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱ / ۷۶۷ رقم ۳۶۹ وطرفاه في : ۱٦٣٦ ، ٣٣٤٢) والنسائي في الكبرى ( ۱ / ۱۶ رقم ٣١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١٤٩ ـ ١٥١ رقم ١٦٤ ) .

قال نبي الله عظي : « بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول : أحد الثلاثة بين الرجلين . فأتيت فانطلق بي ، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا \_ قال قتادة : [ فقلت ](١) للذي معى : ما يعنى؟ قال : إلى أسفل بطنه \_ فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ، ثم أعيد مكانه ، ثم حشى إيمانًا وحكمة ، ثم أتيت بدابة أبيض ، يقال له البراق ، فوق الحمار ودون البغل ، يقع خطوه عند أقصى طرفه ، فحملت عليه ، ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل على ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد على . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قال : ففتح لنا وقال : مرحبًا ولنعم المجيء جاء . قال : فأتينا على آدم ... » وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقى في السماء الثانية عيسى ويحيى ، وفي الثالثة يوسف ، وفي الرابعة إدريس ، وفي الخامسة هارون \_ عليه السلام \_ قال : « ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة ، فأتيت على موسى \_ عليه السلام \_ فسلمت عليه فقال : مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح . فلما جاوزته بكي ، فنودي : ما يبكيك ؟ قال : يا رب ، هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي . قال : ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة ، فأتيت على إبراهيم على إبراهيم على أبراهيم على إبراهيم على الله على أنه رأى أربعة أنهار ، يخرج من أصلها نهران ظاهران ، ونهران باطنان ، فقلت ! يا جبريل ، ما هذه الأنهار ؟ قال : أما النهران الباطنان فنهران في الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع إلى البيت المعمور ، فقلت : يا جبريل ، ما هذا ؟ قال : هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ، ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن ، فعرضا على ، فاخترت اللبن ، فقيل : أصبت ، أصاب الله بك أمتك على الفطرة . ثم فرضت على كل يوم خمسون صلاة ... »(٢) ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث .

مسلم (٣) : حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲ / ۳٤۸ رقم ۳۲۰۷ ) والترمذي ( ٥ / ٤٤٢ رقم ۳۳٤٦ ) والنسائي ( ۱ / ۲۳۷ رقم ٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١٥١ رقم ١٦٤ ) .

قتادة، ثنا أنس بن مالك ، عن مالك بن صعصعة أن رسول الله عَلَيْهُ قال : فذكر نحوه وزاد فيه : « وأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانًا ، فشق من النحر إلى مراق البطن ، فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانًا »

مسلم (۱) : حدثني عبد الله بن هاشم العبدي ، حدثنا بهز ، ثنا سليمان ، ثنا ثابت ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله على : « أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم ، فشرح عن صدري ، ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت » .

البزار (۲): حدثنا [ عبد الله بن أحمد آ (۳) ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحمصي، ثنا [ عَمرو آ (٤) بن الحارث ، ثنا عبد الله بن سالم [ عن آ (٥) الزبيدي ، حدثني الوليد بن عبد الرحمن [ أن آ (٦) جبير بن نفير حدثه ، حدثنا شداد بن أوس قال : « قلنا : يا رسول الله ، كيف أسري بك ليلة أسري بك ؟ قال : صليت بأصحابي صلاة العتمة بمكة معتماً ، فأتاني جبريل بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل ، فقال : اركب . فاستصعبت علي فأدارها بأذنها حتى حملني عليها ، فانطلقت تهوي بنا تضع حافرها حيث أدرك طرفها حتى انتهينا إلى أرض ذات نخيل ، فقال : انزل . فنزلت [ ثم قال : ] (٧) صل . فصليت ، ثم ركبنا ، فقال لي : أتدري أين صليت ؟ فلت : الله أعلم . قال : صليت بيثرب ، صليت بطيبة . ثم انطلقت تهوي بنا / تضع حافرها حيث أدرك طرفها حتى بلغنا أرضاً بيضاء فقال لي : انزل . فنزلت . ثم قال لي : صل . فصليت ثم ركبنا ، قال : أتدري أين صليت ؟ قلت : الله أعلم . قال :

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۱٤۷ رقم ۱۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢) البَّحر الزخار ( ٨ / ٤٠٩ ــ ٤١١ رقم ٣٤٨٤ ) . ﴿

<sup>(</sup>٣) انقلب في « الأصل » إلى : أحمد بن عبد الله . والتصويب من مسئد البزار ، وقد نسبه هناك فقال « عبد الله بن أحمد بن شبويه »

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : عُمر . وهو خطأ ، والتصويب من مسند البزار ، وهو عمرو بن الحارث بن الضحاك الزبيدي ، من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصلُ » إلى : يعني .

<sup>(</sup>٦) تخرفت في ﴿ الأصلُ ﴾ إلى : بن . والتصويب من مسند البزار .

<sup>(</sup>٧) سقطت من « الأصل » وأثبتها من مسند البزار .

صليت بمدين ، صليت عند شجرة موسى . ثم انطلقت تهوي بنا تضع حافرها \_ أو يقع حافرها \_ حيث أدرك طرفها ثم ارتفعنا فقال : انزل . فنزلت ، فقال : صل . فصليت ثم ركبنا ، فقال لي : أتدري أين صليت ؟ قلت : الله أعلم . قال : صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم - عليه السلام - ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها الثامن فأتى قبلة المسجد فربط دابته ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر ، فصليت من المسجد حيث شاء الله \_ هكذا قال ابن [ زبريق ](١) يعنى إسحاق بن إبراهيم الحمصي - ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر عسل أرسل إلى بهما جميعًا فعدلت بينهما ثم هداني الله ، فأخذت اللبن فشربت حتى فرغت به جبيني وبين يدي شيخ منكئ ، فقال : أخذ صاحبك الفطرة ـ أو قال: بالفطرة ـ ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي بالمدينة ، فإذا جهنم تنكشف عن مثل الزرابي . قلنا : يا رسول الله ، كيف وجدتها ؟ قال : مثل ـ وذكر شيئًا غاب عني ـ ثم مررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرًا لهم ، فسلمت عليهم ، فقال بعضهم : هذا صوت محمد . ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة ، فأتاني أبو بكر ، فقال: يا رسول الله ، أين كنت الليلة ؟ فقد التمستك في مكانك ، فقلت : إنى أتيت بيت المقدس الليلة ، فقال : يا رسول الله ، إنه مسيرة شهر ، فصفه لى ، ففتح لى شراك كأني أنظر إليه لا يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم عنه ، فقال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله . فقال المشركون : انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة ، فقال : نعم وقد مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا وقد أضلوا بعيراً لهم بمكان كذا وكذا ، وأنا مسيرهم لكم ينزلون بكذا ثم كذا ، ثم يأتونكم يوم / کذا ، و  $[کذا]^{(Y)}$  یقدمهم جمل آدم ، علیه مسح أسود و ( غرارتان  $)^{(T)}$  سوداوان ، فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريبًا من نصف النهار ، حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل ، كالذي وصف رسول الله على » .

<sup>[</sup> ١/ق ٤٥ ـ ب]

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى : زريق . والتصويب من مسند البزار ، فقد ضبطه ابن حجر في التقريب بكسر الراء وسكون الباء الموحدة .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في « الأصل » إلى : كدنا . والتصويب من مسند البزار .

<sup>(</sup>٣) تصحفت في « الأصل » إنى : عذارتان . والتصويب من مسند البزار .

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن شداد بن أوس عن النبي ﷺ إلا بهذا الاسناد .

إسحاق بن إبراهيم هذا هو ابن العلاء بن الضحاك بن [ زبريق ](١) الزبيدي الحمصي ، روى عن عمرو بن الحارث الحمصي وبشر بن شعيب وأبي المغيرة الزبيدي ، كتب عنه أبو حاتم وقال : هو شيخ . وأثنى عليه ابن معين خيرًا ، وقال : لا بأس به ، ولكنهم يحسدونه .

أبو بكر بن أبي شيبة (٢) : حدثنا هوذة بن خليفة ، ثنا عوف الأعرابي ، عن زرارة بن أوفي قال فل قال أبن عباس : قال رسول الله على : « لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة قال : ( فَظعتُ بأمري ) (٣) وعرفت أن الناس مكلبي ، فقعد رسول الله معتزلا حزينًا ، فمر به أبو جهل ، فجاء حتى جلس إليه ، فقال له كالمستهزئ : هل كان من شيء ؟ قال : نعم . قال : فما هو ؟ قال : إني أسري بي الليلة . قال : إلى أبن ؟ قال : إلى بيت المقدس . قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم . فلم يره أنه يكلبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه قال : أعدت قومك ما حدثتني إن دعوتهم إليك ؟ قال : نعم . قال : هنا معشر بني لؤي أمدي ما حدثتني . قال رسول الله على أسري بي الليلة . قالوا : إلى أين ؟ قال : بيت المقدس . قالوا : إلى أين ؟ قال : بيت المقدس . قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم . قال : فبين مصدق ومصفق وبين واضع يده على رأسه مستعجبًا للكذب \_ زعم \_ وقالوا : أتستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ قال \_ وفي القوم من قد سافر إلى تلك البلد ورأى المسجد \_ قال رسول الله ي : / فذهبت ( أنعت ) (٥) لهم فما زلت أنعت لهم وأنعت حتى النبس رسول الله ي : / فذهبت ( أنعت ) (٥) لهم فما زلت أنعت لهم وأنعت حتى النبس على بعض النعت ، فجيء بالمسجد \_ وأنا أنظر إليه \_ حتى وضع دون دار عقيل \_ أو

[۱/ق ٥٥ ـ []

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى : زريق .

<sup>(</sup>٢) إتحاف الخيرة ( ١/ ١٤٤ ـ ١٤٥ رقم ١٤٣ ) والمصنف ( ٧ / ٤٢٢ رقم ٢٦ ) !.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية ( ٣ / ٤٥٩ ) : أي اشتد علي ، وهبته

<sup>(</sup>٤) من المصنف .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى : أنعم .

دار عقال \_ فنعته وأنا أنظر إليه . فقال القوم : أما النعت والله قد أصابه  $^{(1)}$  .

هوذة هو ابن خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرة أبو الأشهب الثقفي ، كان أحمد بن حنبل يرضاه ويتعجب من حفظه ، وكتب عنه أبو حاتم وقال: هو ضدوق .

وعوف هو ابن أبي جميلة ، واسم أبي جميلة رُزينة ، وكان عوف يعرف بالصدوق ، وقد روى له مسلم والبخاري .

وكذلك زرارة بن أوفى مشهور ، روى له مسلم والبخاري .

البزار (٢): حدثنا محمد بن الوليد ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا عوف بهذا الإسناد وهذا الحديث .

عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن قتادة ، عن أنس « أن النبي على أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجًا ملجمًا ، فاستصعب عليه فقال له جبريل: أبمحمد تفعل هذا ، فما ركبك أحد أكرم على الله منه . قال : فارفض على الله منه . قال : فارفض على الله منه .

البزار: حدثنا زهير بن محمد ، أنا عبد الرزاق بهذا الإسناد أن النبي ﷺ قال : « أتيت ليلة أسري . . . » فذكر الحديث .

#### باب حيث انتهي بالنبي عَلَيْ ليلة أسري به

مسلم (٤) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو أسامة ، ثنا مالك بن مغول.

وثنا ابن نمير وزهير بن حرب ، جميعًا عن عبد الله بن نمير \_ وألفاظهم متقاربة \_ قال ابن نمير : ثنا أبي \_ ثنا مالك بن مغول ، عن الزبير بن عدي ، عن طلحة ، عن مرة ، عن عبد الله قال : « لما أسري برسول الله ﷺ ، انتهي به إلى

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ٣٧٧ رقم ١١٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار (١ / ٤٥ ـ ٤٦ رقم ٥٦ ) وقال البزار : وهذا لا نعلم أحدًا حدث به إلا عوف عن زرارة .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٥ / ٢٨١ رقم ٣١٣١ ) وقال : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۱۵۷ رقم ۱۷۳ ) .

سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة ، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها ، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال : ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿ أَنَّ قَالَ : ﴿ فَأَعْطِي رَسُولُ الله عَلَيْ ثَلانًا : أَعْطَي لَعْشَى ﴿ (١) قال : فراش من ذهب . قال : / فأعطي رسول الله عَلَيْ ثلاثًا : أعطي الصلوات الخمس ، وأعطي خواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئًا المقحمات »(٢) بكسر الحاء : أي المهلكات الموردات النار .

# باب ذكر من رآه النبي

# من الأنبياء ليلة أسري به صلى الله عليهم

مسلم (٣) : حدثني محمد بن مثنى وابن بشار ، قال ابن مثنى : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، سمعت أبا العالية يقول : حدثني ابن عم نبيكم ﷺ - يعني ابن عباس ـ قال : « ذكر رسول الله ﷺ حين أسري به ، فقال : موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة . وقال : عيسى جعد مربوع . وذكر مالكًا خازن جهنم، وذكر الدجال »

مسلم (١) : حدثنا عبد بن حميد ، أنا يونس بن محمد ، ثنا شيبان بن عباس عبد الرحمن ، عن قتادة ، عن أبي العالية قال : ثنا ابن عم نبيكم على أبن عباس قال : قال رسول الله على : « ليلة أسري بي مررت على موسى بن عمران : رجل آدم طوال جعد ، كأنه من رجال شنوءة ، ورأيت عيسى ابن مريم على مربوع الحلق إلى الحمرة والبياض ، سبط الرأس . ورأى مالكًا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه ﴿ فَلا تَكُن فِي مِرْيَة مِن لِقَائِهِ ﴾ (٥) قال : كان قتادة يفسرها أن نبي الله على موسى على » (١)

<sup>(</sup>۱) النجم : ۱٦ .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٥ / ٣٩٣ رقم ٣٢٧٦ ) والنسائي ( ١ / ٢٤٣ رقم ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٥١ رقم ١٦٥ / ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۱۰۱ \_ ۲۰۲ رقم ۱۲۰ / ۲۲۷ ) ..

<sup>(</sup>٥) السجدة : ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٦ / ٣٦٣ رقم ٣٣٣٩ ) .

مسلم (۱) : حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد \_ وتقاربا في اللفظ \_ قال ابن رافع : حدثنا ، وقال عبد : أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال النبي على : «حين أسري بي لقيت موسى على ، فنعته النبي في فإذا رجل \_ حسبته أنه قال : \_ مضطرب رجل الرأس ، كأنه من رجال شنوءة . قال : ولقيت عيسى في . فنعته النبي في ، فإذا ربعة أحمر ، كأنما خرج من ديماس \_ يعني حمامًا \_ قال : ورأيت إبراهيم في وأنا أشبه ولده به . قال : فأتيت بإناءين : في أحدهما لبن ، وفي الأخر خمر ، فقيل لي : خذ أيهما / شئت . فأخذت اللبن فشربته ، قال : هديت الفطرة \_ أو أصبت [١/ف٢٥-١] الفطرة \_ أما إنك لو أخذت الخمر ؛ غوت أمتك "(٢) .

مسلم (٣): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث .

وثنا محمد بن رمح بن المهاجر ، أنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله على قال : « عرض على الأنبياء ، فإذا موسى ضرب من الرجال ، كأنه من رجال شنوءة ، ورأيت عيسى ابن مريم على فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود ، ورأيت إبراهيم على ، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم - يعني نفسه - ورأيت جبريل على فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية » وفي رواية ابن رمح : « دحية بن خليفة »(٤) .

وقد تقدم ذكره عليه السلام إدريس وآدم وهارون ويحيى \_ صلوات الله عليهم أجمعين .

<sup>(</sup>۱) ( ۱ / ۱۵۶ رقم ۱۹۸ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱۰ / ۳۳ رقم ۵۷۲ ) والترمذي ( ۵ / ۳۰۰ رقم ۳۱۳ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١٥٣ رقم ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٥ / ٦٠٤ رقم ٣٦٤٩ ) .

# باب صلاة النبي بالأنبياء

# ليلة أسري به صلى الله عليهم

مسلم (۱): حدثني زهير بن حرب ، ثنا حجين بن المثنى ، ثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة - عن عبد الله بن الفضل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على القد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي ، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها ، فكربت كربة ما كربت مثله قط ، قال فرفعه الله لي أنظر إليه ، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به ، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء ، فإذا بموسى قائم يصلي ، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة ، وإذا بعيسى ابن مريم قائم يصلي ، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي ، وإذا إبراهيم قائم يصلي ، أشبه الناس به صاحبكم ـ يعني : نفسه ـ فحانت الصلاة ، فأممتهم ، فلما فرغت من الصلاة قال قائل : يا محمد ، هذا مالك صاحب النار ، فسلم عليه . فالتفت إليه ، فبدأني بالسلام »(۲)

# باب انقطاع النبوة والرسالة بعد محمد رسول الله على

الترمذي (٣) : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا عفان بن مسلم ، ثنا عبد الواحد \_ يعني ابن زياد \_ ثنا / المختار بن فلفل ، ثنا أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ، فلا رسول بعدي ولا نبي . قال : فشق ذلك على الناس ، فقال : لكن المبشرات . قالوا : يا رسول الله ، وما المبشرات ؟ قال : رؤيا المسلم ، وهي جزء من أجزاء النبوة »

قال أبو عيسى : هذا حديث ( صحيح غريب )(٤) من هذا الوجه من حديث المختار .

[۱/ق،۵-ب]

<sup>(</sup>۱) ( ۱ / ۲۰۱ ـ ۱۰۷ زقم ۱۷۲ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ٣٧٧ رقم ١١٢٨٤ ، ٤٥٥ رقم ١١٤٨ )

<sup>(</sup>٣) (٤ / ٢٢٤ رقم ٢٧٢٢ )

<sup>(</sup>٤) كذا في تحفة الأحودي ( ٦ /٥٥٣ رقم ٢٣٧٤ ) وتحفة الأشراف ( ١ / ٥ ، ٤ رقم ١٠٥٢)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي ( ٩/ ١٢٦ ): حسن صحيح غريب

أبو داود (١١): حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى ، قالا : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان قال : قال رسول الله على الله على الأرض ، فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها ، وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض ، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة ، ولا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ، فيستبيح بيضتهم ، وإن ربي قال : يا محمد ، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ، ولا أهلكهم بسنة بعامة ، ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها ـ أو قال : بأقطارها ـ حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاً ، وإنما أخاف على أمتي الأثمة المضلين ، فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين ، وحتى يعبد قبائل من أمتي الأوثان ، فإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون ، كلهم يزعم أنه نبي ، وأنا خاتم النبيين ، لا نبي بعدي ، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ـ قال ابن عيسى : ظاهرين . ثم اتفقا ـ لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله »(٢)

مسلم (٣) : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ، قالوا : ثنا إسماعيل ـ يعنون : ابن جعفر ـ عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانًا ، فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : / فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين »(٤) . [١/٥٧٥-١]

مسلم<sup>(ه)</sup> : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا غندر ، عن شعبة .

<sup>(</sup>۱) ( ٥ / ١٣ \_ ١٤ رقم ٤٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٤ / ۲۲۱۵ رقم ۲۸۸۹ ) والترمذي (٤ / ٤٧٢ رقم ۲۱۷٦ ) وابن ماجه (۲ / ۱۳۰۶ رقم ۳۹۵۲ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ١٧٩١ رقم ٢٨٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٦ / ٦٤٥ رقم ٣٥٣٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٣٣٦ رقم ١١٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) (٤ / ١٨٧١ رقم ٢٤٠٤).

وحدثني محمد بن مثنى وابن بشار ، قالا : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن أبي وقاص قال : ﴿ خلف رسول الله علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ، فقال : يا رسول الله ، تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه لا نبي بعدى (١)

#### باب قول الله تعالى

# ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ (٢)

مسلم (٣): حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر ، جميعًا عن سفيان \_ واللفظ لعمرو قال : ثنا سفيان بن عيينة \_ عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال : « لله \_ عز وجل \_ تسعة وتسعون اسمًا من حفظها دخل الجنة ، إن الله وتر يحب الوتر »(١) وفي رواية ابن أبي عمر « من أحصاها » .

مسلم (٥): حدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، وعن همام ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال : « إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدة (٢) ، من أحصاها دخل الجنة »

وزاد همام ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : « إنه وتر يحب الوتر » .

# باب ما أحصى من أسمائه في القرآن

الله ، الرحمن ، الرحيم ، العليم ، الكريم ، الحكيم ، الحي ، القيوم ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۷ / ۷۱۲ رقم ۲۱۶۱ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ٤٤ رقم ۸۱٤۱). (۲) الأعراف : ۱۸۰ .

<sup>(</sup>۳) (٤ / ۲۰۲۲ رقم ۲۷۲۷ / ه ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١١ / ٢١٨ رقم ٦٤١٠ ) والترمذي ( ٥ / ٣٣٠ رقم ٨ ٣٠٠ ).

<sup>(</sup>٥) (٤ / ٢٠٦٣ رقم ٧٧٢٧ / ٦).

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم ﴿ واحدًا . بالتذكير ، وليست الرواية التي هنا خطأ ، بل وجهوها على إرادة التسمية وغيره ، انظر فتح الباري ( ١١ / ٢٢٣ ) .

[الأكرم](١) ، العظيم ، السلام ، التواب ، الرب ، الوهاب ، الإله ، الملك ، القدوس ، السميع ، البصير ، العزيز ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الخبير ، الكبير ، القدير ، الغفور ، القاهر ، الغفار ، الجبار ، المتكبر ، المصور ، البر ، الخالق ، البارئ ، العلي ، الغني ، الولي ، القوي ، الحميد ، المجيد ، الودود ، الصمد ، / الواحد ، القهار ، الأعلى ، المتعالي ، الخلاق ، الرزاق ، الحق ، المبين ، [١/ق ٥٠-ب] اللطيف ، الفتاح ، المتين ، المؤمن ، المهيمن ، قريب ، مجيب ، مليك ، واسع ، شاكر ، شكور ، مقتدر ، رءوف ، غفور ، حليم .

# باب ما ورد من أسمائه تعالى عن النبي ﷺ

#### اسمه السيد

النسائي (٢): أخبرنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، سمعت مطرفًا \_ هو ابن عبد الله بن الشخير \_ عن أبيه قال : « جاء رجل إلى النبي على انت معلى أنت سيد قريش . فقال : السيد الله . قال : أنت أفضلها قولا وأعظمها فيها طولا . قال رسول الله على : ليقل أحدكم بقوله ، ولا يستجره الشيطان \_ أو الشياطين »(٢) .

النسائي (٤): أخبرنا حميد بن مسعدة ، عن بشر بن المفضل ، ثنا أبو سلمة ، عن أبي نضرة ، عن مطرف قال : قال أبي : « انطلقت في وفد من بني عامر إلى رسول الله على قالوا : أنت سيدنا . قال : السيد الله . قالوا : وأفضلنا فضلا . . . » فذكر نحوه .

#### اسمه الحكم سبحانه

أبو داود (٥): حدثنا الربيع بن نافع ، عن يزيد \_ يعني : ابن المقدام بن

في « الأصل » : الاكرام .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦ / ٧٠ رقم ١٠٠٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥ / ٢٧٨ رقم ٤٧٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٦ / ٧٠ رقم ١٠٠٧٦).

<sup>- (</sup>٥) ( ٥ / ٣٣٤ ـ ٣٣٥ رقم ٤٩١٦ ) .

شريح ـ عن أبيه ، عن حده شريح ، عن أبيه هائى " أنه لما وفد إلى رسول الله على المدينة مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم ، فدعاه رسول الله على ، فقال : إن الله هو الحكم وإليه الحكم ، فلم تكنى أبا الحكم ؟ قال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني ، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين . فقال رسول الله على : ما أحسن هذا . قال : فما لك من الولد ؟ قال : لي شريح ومسلم وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قال : قلت : شريح . قال : فأنت أبو شريح »(١)

### أسمه المسعر والقابض والباسط

الترمذي (٢): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا الحجاج بن المنهال ، ثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة وثابت وحميد ، عن أنس قال : « غلا السعر على عهد النبي المامة ، عن قتادة وثابت وحميد ، عن أنس قال : إن الله هو المسعر القابض ، الباسط المامة في المرزاق ، إني لأرجو أن ألقى ربي ، وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» (٣)

قال أبو عيسى : إهذا حديث حسن صحيح

#### اسمه الأحد سبحانه

البخاري (٤): حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، أنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال : « قال الله عز وجل - : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ، وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولداً ، وأنا الأحد الصمد (لم يلد ولم يولد )(٥) ولم يكن لي كفوا أحد »(١).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ( ۸ / ۱۱۵ رقم ۵۶۰۲ ) . (۲) ( ۳ / ۲۰۵ ـ ۲۰۱ رقم ۱۳۱۶ )

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٤ / ١٦٥ رقم ٣٤٤٥ ) وابن ماجه ( ٢ / ٧٤١ رقم ٢٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٨ / ٦١١ رقم ٤٩٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في صحيح البخاري: لم ألد ولم أولد والذي في « الأصل » رواية أبي ذر ، كما في الإرشاد (٧/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي في الكبري ( ٥ / ٣٩٥ رقم ٧٦٦٧ ) .

## اسمه الحليم سبحانه

البخاري (١): حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام ، ثنا قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس قال : « كان النبي على ينه ينه ينه الكرب : لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم »(٢) .

## اسمه المقدم والمؤخر

البخاري (٣): حدثني عبد الله بن محمد ، ثنا سفيان ، سمعت سليمان بن أبي مسلم ، عن طاوس ، عن ابن عباس « كان النبي على إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت الحق ، ووحدك حق ، وقولك حق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والساعة حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، اللهم لك أسلمت ، وعليك توكلت ، وبك آمنت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت ـ أو لا إله غيرك (١)

## اسمه الرب

مسلم (٥): حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، قالوا : ثنا سفيان / بـن عيينة ، أخبرني سليمان بـن سحيم ، عـن إبراهيم بن [١/٥٥٥-ب] عبد الله بن معبد ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : ﴿ كشف رسول الله ﷺ الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر ، فقال : أيها الناس ، إنه لم يبق من مبشرات النبوة

<sup>(</sup>۱) ( ۱۱ / ۱٤۹ رقم ۱۳۶۵ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ٤ / ۲۰۹۲ رقم ۲۷۳۰ ) والترمذي ( ٥ / ٤٩٥ رقم ٣٤٣٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ٣٩٧ رقم ٧٦٧٥ ) وابن ماجه ( ۲ / ۱۲۷۸ رقم ٣٨٨٣ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱۱ / ۱۲۰ رقم ۱۳۱۷ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱ / ۳۵۵ رقم ۷٦۹ ) والنسائي ( ۳ / ۲۳۱ ـ ۲۳۲ رقم ۱٦١٨ ) وابن
 ماجه ( ۱ / ۶۳۰ رقم ۱۳۵۵ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٣٤٨ رقم ٤٧٩ ) .

إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له ، ألا وإني نهيت أن اقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا ، فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ، فقمن أن يستجاب لكم «(١)

قال أبو بكر : ثنا سفيان ، عن سليمان .

### اسمه المعطى

البخاري (٢): حدثنا حبان ، أنا عبد الله ، عن يونس ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يقول : قال رسول الله ﷺ : « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ، والله المعطي وأنا القاسم ، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون »(٣).

## اسمه الشافي

البخاري<sup>(1)</sup> : حدثنا مسدد ، ثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن عبد العزيز قال : « دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك ، فقال ثابت : يا أبا حمزة ، اشتكيت . فقال أنس : ألا أرقيك برقية رسول الله على ؟ قال : بلى . قال : اللهم رب الناس ، مذهب الباس ، اشف أنت الشافي ، لا شافي إلا أنت ، شفاء لا يغادر سقمًا »(٥) .

لم يقل مسلم بن الحجاج (١)في شيء من طرق هذا الحديث: «مذهب الباس».

## اسمه تعالى سبوح قدوس

مسلم(٧) : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، أخبرني

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۲ / ۹ رقم ۷۷۲ ) والنسائي ( ۲ / ۳۵۵ رقم ۱۰۶۶ ) واپن ماجه (۲/ ۱۲۸۳ رقم ۳۸۹۹ )..

<sup>(</sup>۲) (۲ / ۲۰۰ / ۲۵ ـ ۱۵۲ رقیم ۳۱۱۳ ) . ﴿ ﴿ ﴿ رَقِم ۱۰۳۷ ﴾ أ.

<sup>(</sup>٤) ( ۱۰ / ۲۱۳ رقم ۲۷۷٥ ) :

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤ / ٣٣٢ رقم ٣٨٨٦ ) والترمذي (٣ / ٢٩٤ رقم ٩٧٣ ) والنسائي في الكبرى (٦ / ٣٥٣ رقم ١٠٨٦ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ٤/ ١٧٢١ ـ ١٧٢٣ رقم ٢١٩١ ).

<sup>(</sup>٧) (١/ ٥٣ رقم ٤٨٧) [

قتادة قال : سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير .

قال أبو داود : وحدثني هشام ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن عائشة « أن رسول الله على كان يقول في ركوعه وسجوده : سبوح قدوس رب الملائكة والروح»(١) .

#### اسمه وتر سبحانه

البخاري (٢): حدثنا علي بـن عبد الله ، ثنا سفيان ، قال : حفظناه مـن أبي / الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رواية قال : « لله تسعة وتسعون اسمًا مائة [١/٥٩٥-١] إلا واحدة ، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة ، وهو وتر يحب الوتر »(٣) .

#### اسمه طيب سيحانه

مسلم (3): حدثني أبو كريب محمد بن العلاء ، ثنا أبو أسامة ، ثنا فضيل بن مرزوق ، حدثني عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ، وإن الله أمر المؤمنين عما أمر به المرسلين قال : ﴿ يَلَأَيُّهَا الرّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم ﴾ (٥) وقال : ﴿ يَلَأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (٦) ثم ذكر الرجل عليم السفر ، أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب . ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك ؟! »(٧).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ٢ / ٧ رقم ٨٦٨ ) والنسائي ( ٢ / ٥٣٥ رقم ١٠٤٧ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۱ / ۲۱۸ رقم ۲۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٤ / ٢٠٦٢ رقم ٢٦٧٧ ) والترمذي ( ٥ / ٣٥٠ رقم ٣٥٠٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۲ / ۲۰۳ رقم ۱۰۱۵) .

<sup>(</sup>٥) المؤمنون : ١٥ .

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي ( ٥ / ٢٢٠ رقم ٢٩٨٩ ) .

#### اسمه رفيق

مسلم (١): حدثني حرملة بن يحيى التجيبي ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني حيوة ، حدثني ابن الهاد ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي على أن رسول الله على قال : « يا عائشة ، إن الله رفيق يحب الرفق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ، وما لا يعطي على ما سواه » .

#### اسمه جميل سبحانه

مسلم (٢): حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ، جميعًا عن يحيى بن حماد \_ قال ابن المثنى : حدثني يحيى بن حماد \_ أنا شعبة ، عن أبان بن تغلب ، عن فضيل الفقيمي ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي عليه قال : « إن الله جميل يحب الجمال »(٣) .

مختصر من حديث قد تقدم .

#### اسمه محسان سبحانه

روى أبو محمد بن حزم قال : كتب إلي أبو المرجا الحسن بن زروان المصري، حدثنا أبو الحسن الرحبي ، ثنا أبو مسلم الكاتب ، ثنا أبو الحسين عبد الله ابن أحمد بن محمد المغلس ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا سليمان / بن حرب الواشحي ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ـ هو السختياني ـ عن أبي قلابة ، عن شداد بن أوس قال وسول الله عليه : « إن الله محسان ، فأحسنوا . . »(٤)

<sup>(</sup>۱) (٤ / ۲۰۰۳ ـ ۲۰۰۶ رقم ۲۹۵۲ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۹۳ رقم ۹۱ ) . .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٤ / ٣٦١ رقم ١٩٩٩) .

 <sup>(</sup>٤) قلت : الحديث في صحيح مسلم ( ٣ / ١٥٤٨ ـ ١٥٤٩ رقم ١٩٥٥ ) لكن ليس فيه

هذا اللفظ.

#### الطبيب

أبو داود (١): حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا ابن إدريس ، سمعت ابن أبجر ، عن إياد بن لقيط ، عن أبي رمثة في خبر ذكره « أنه انطلق مع أبيه إلى النبي على قال : فقال له : أرني هذا الذي بظهرك ، فإني رجل طبيب . قال : الله الطبيب ، بل أنت رجل رفيق ، طبيبها الذي خلقها » .

## باب من جعل الدهر اسمًا من أسماء الله تعالى

مسلم (٢): حدثنا عبد بن حميد ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « قال الله : يؤذيني ابن آدم يقول : يا خيبة الدهر ؛ فإني أنا الدهر ، أقلب ليله ونهاره ، فإذا شئت قبضتهما » .

مسلم (٣): حدثني قتيبة ، حدثنا المغيرة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « لا يقولن أحدكم : يا خيبة الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » .

مسلم (٤): حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال إسحاق : أخبرنا ، وقال ابن أبي عمر : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « قال الله عز وجل - : يؤذيني ابن آدم ، يسب الدهر ، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار »(٥) .

مسلم (٢) : حدثنا أحمد بن عُمرو أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، قالا :

<sup>(</sup>١) (٤ / ٢٦٤ رقم ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۲۲۷۱ رقم ۲۲۲۲ / ۳) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ٣٧٦٣ رقم ٢٢٤٦ /٤).

<sup>(</sup>٤) (٤ / ۲۲۲۲ رقم ۲۲۲۲ / ۲ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١٣ / ٤٧٢ رقم ٧٤٩١ ) وأبو داود ( ٥ / ٤٥٨ رقم ٥٣٣٢ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٤٥٧ رقم ١١٦٨٧ ) .

<sup>(</sup>١) (٤ / ٢٢٤٦ رقم ٢٤٢٦ / ١).

أخبرنا ابن وهب، أنا يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : قال أبو هريرة : سمعت رسول الله على يقول : « قال الله ع وجل ـ : يسب ابن آدم الدهر ، وأنا الدهر ، بيدي الليل والنهار »(١)

[۱/ق۲۰]

مسلم (٢): حدثني زهير بن / حرب، ثنا جرير، عن هشام، عن ابل سيراين، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيَالِي قال : « لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » الترمذي (٣): حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، حدثني صفوان بن صالح ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : « إن لله تسعة وتسعين أسمًا من أحصاها دخل الجنة ، هو الله الذي لا إله إلا هو ، الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارئ ، المصور ، الغفار ، القهار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح ، العليم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعز ، المذل ، السميع ، البصير ، الحكم ، العدل ، اللطيف ، الخبير ، الحليم ، العظيم ، الغفور ، الشكور ، العلي ، الكبير ، الحقيظ ، المقيت ، الحسيب ، الجليل ، الكريم ، الرقيب ، المجيب ، الواسع ، الحكيم ، الودود ، المجيد ، الباعث ، الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوى ، المتين ، الولى ، الحميد ، المحصى ، المبدئ، المعيد، المحيى، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي ، المتعالي ، البر ، التواب ، المنتقم ، العفو ، الرءوف ، مالك الملوك<sup>(٤)</sup> ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط ، الجامع ، الغني ، المغنى ، المانع ، الضار النافع ، النور ، الهادي ، البديع ، الباقى ، الوارث ، الرشيد ، الصبور »

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۱ / ۵۰ رقم ۱۱۸۱ ) والنسائي في الكبرى ( ۲ / ٤٥٧ رقم ۱۱۸۸ )

<sup>(</sup>٢) (٤ / ٦٧٦٣ رقم ٢٢٤٦ / ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥ / ٤٩٦ \_ ٤٩٧ رقم ٣٥٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في جامع الترمذي : مالك الملك . وكتب على حاشية « الأصل » كذا هو في بعض اسخ الترمذي ، والصواب « مالك الملك » وهو المشهور .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، حدثنا به غير واحدٍ عن صفوان بن صالح ، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح ، وهو ثقة عنّد أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، لا نعلم في كثير / شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث .

# باب قول الله عز وجل ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾(١)

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي عثمان ، عن أبي موسى قال : « كنا مع النبي على في سفر ، فكنا إذا علونا كبرنا ، فقال : [ أيها الناس ]<sup>(۱)</sup> أربعوا على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا [ ولكن ]<sup>(۱)</sup> تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا . ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فقال : يا عبد الله بن قيس ، قل : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنها كنز من كنوز الجنة ـ أو قال : ألا أدلك . . . »(٤) به .

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن أبي موسى قال : « كنا مع النبي عليه في سفر ، فجعل الناس يجهرون بالتكبير ، فقال النبي عليه : [ أيها الناس ](١) أربعوا على أنفسكم ، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبًا ، إنكم تدعونه سميعًا قريبًا ، وهو معكم. قال : وأنا خلفه وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فقال : يا عبد الله بن قيس ، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ فقلت : بلى يا رسول الله ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله »

<sup>(</sup>١) النساء: ١٣٤.

<sup>(</sup>۲) (۱۱ / ۱۹۱ رقم ۲۳۸۶ ).

<sup>(</sup>٣) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤ / ٢٠٧٦ رقم ٢٠٧٤ ) وأبو داود (٢ / ٢٩٨ رقم ١٥٢١ ، ١٥٢٢ ، ١٥٢٢ ، ١٥٢٣ رقم ١٥٢٣ ) والنسائي في الكبرى (٤ / ٣٩٨ رقم ٧٦٧٩ ) وابن ماجه (٢ / ١٢٥٦ رقم ٣٨٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ٢٠٧٦ \_ ٢٠٧٧ رقم ٢٠٧٤ ) .

<sup>(</sup>٦) من صحيح مسلم .

مسلم (۱) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري \_ وألفاظهم متقاربة \_ قالوا : ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي على حدثته أنها قالت لرسول الله على : « يا رسول الله ، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال ، فلم يجبني إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسي ، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ، فنظرت فإذا فيها جبريل \_ عليه السلام \_ فناداني ، فقال : فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ، فنظرت فإذا فيها جبريل \_ عليه السلام \_ فناداني ، فقال : لأمره بما شئت فيهم قال : فناداني ملك الجبال ، وسلم علي "، ثم قال : يا محمد ، إن الله قد سمع قول قومك لك ، وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك ، لتأمرني بأمرك ما شئت ، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين . فقال رسول الله على المرك ما شيئا «(۱) .

أبو داود (٣) : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، حدثني أبي ، ثنا كهمس ، عن ابن بريدة ، عن يحيى بن يعمر قال : « كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني ، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين ، فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله على المسائلة عما يقول هؤلاء في القدر ، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد ، فاكتنفته أنا وصاحبي ، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن ، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم ، يزعمون أن لا قدر ، والأمر أنف ، فقال : إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني ، والذي يحلف به عبد الله بن عمر ، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر . ثم قال : حدثني

<sup>(</sup>۱) ( ۳ / ۱۶۲۰ \_ ۱ ۲۰۱۲ رقم ۱۷۹۵ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٦ / ٣٦٣ رقم ٣٢٣١ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٥ - ٤ رقم ٢٠٧٧).

<sup>(</sup>٣) (٥ / ٣٢٣ \_ ٢٢٤ رقم ٢٢٢٤ ) .

عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله بي إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه ، حتى جلس إلى النبي ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ، ثُم قال : يا محمد ، أخبرني عن الإسلام . قال رسول الله بي : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن [محمداً] (١) رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته ، وكتبه ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . قال / : فأخبرني عن [١/ق١٦-ب] واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . قال / : فأخبرني عن [١/ق١١-ب] قال : فأخبرني عن الساعة . قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال: فأخبرني عن أماراتها . قال : أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء عن أماراتها . قال : أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . قال : ثم انطلق ، فلبثت مليا . ثم قال : يا عمر ، أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم »(٢)

# باب قوله تعالى ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾(٣)

البخاري<sup>(1)</sup> : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، ثنا معن بن عيسى، حدثني عبد الرحمن ابن أبي الموالي ، سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول : أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال : « كان رسول الله علم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن يقول : إذا هم أحدكم بالأمر ، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : محمد .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱ / ۳۲ رقم ۸) والترمذي (۵ / ۲ رقم ۲۲۱۰) والنسائي (۸ / ۲۷۲ )
 ۵۰۰۵ رقم ۵۰۰۵) وابن ماجه (۱ / ۲۶ رقم ۲۳ )

<sup>(</sup>٣) الأحزاب : ٢٧ ، الفتح : ٢١ .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۳ / ۲۸۷ رقم ۷۳۹۰ ) .

**وأنت علام الغيوب** . . . . » وذكر الحديث .

البخاري<sup>(۲)</sup>: حدثنا قتيبة ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن المسيب بن رافع ، عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال : « كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله على كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد »(۳)

## باب قوله تعالى ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ ﴾ (١)

مسلم<sup>(٥)</sup>: حدثنا حجاج بن الشاعر ، ثنا عبد الله بن عَمرو أبو معمر ، ثنا عبد الله بن عَمرو أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، حدثنا الحسين ، حدثني ابن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس أن رسول الله على كان يقول : « اللهم لك / أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، اللهم إني أعوذ بعزتك ـ لا إله إلا أنت ـ أن تضلني ، أنت الحي الذي لا يموت ، والجن والإنس يموتون »<sup>(١)</sup>.

النسائي (٧) : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام ، ثنا زيد بن الحباب ، أخبرني عثمان بن موهب الهاشمي ، سمعت أنس بن مالك يقول : قال النبي عليه لفاطمة : « ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به ، أن تقولي إذا أصبحت وأمسيت :

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۲ / ۳۰۲ رقم ۱۵۳۳ ) والترمذي ( ۲ / ۳٤۵ رقم ٤٨٠ ) والنسائي (٦ / ٣٨٨ رقم ٣٢٥٣ ) وابن ماجه ( ۱ / ٤٤٠ رقم ۱۳۸۳ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۱۱ / ۱۳۷ رُقم ۱۳۳۰ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ۱ / ۱۵۰ رقم ۹۳ ه ) وأبو داود ( ۲ / ۲۸۹ رقم ۱۵۰۱ ) والنسائي ( ۳ / ۲۸۹ رقم ۱۵۰۱ )

<sup>(</sup>٤) الفرقان : ٨٥ .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ٢٠٨٦ رقم ٢٧١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۱۳ / ۳۸۰ ـ ۳۸۱ رقم ۷۳۸۳ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ۳۹۹ رقم ۷۳۸۶ ) . ۷۶۸٤ ) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبري (٦ / ١٤٧ رقم ١٠٤٠ ) .

يا حي يا قيوم ، برحمتك أستغيث ، أصلح لي شأني كله ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين » .

النسائي (١): أخبرنا محمد بن عقيل ، أنا حفص ، حدثني إبراهيم ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك أنه قال : « كان رسول الله على يا حي يا قيوم » .

وفي لفظ آخر<sup>(۲)</sup> : « **أي حي ، أي قيوم** » .

# باب قوله تعالى ﴿ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ﴾ (٣)

أبو داود (٤): حدثنا محمد بن كثير ، أنا إسرائيل ، ثنا عثمان بن المغيرة ، عن سالم ، عن جابر بن عبد الله قال : « كان رسول الله على الناس بالموقف ، فقال : ألا رجل يحملني إلى قومه ، فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي - عز وجل »(٥) .

الترمذي (٢٠) : حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا محمد بن كثير بإسناده مثله . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب صحيح .

روى الترمذي (V) حديث أبي سعيد : « فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » .

في رواته محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني وهو ضعيف جدًا ، ضعفه أحمد بن حنبل ، وقال أبو حاتم فيه : ليس بالقوي . وكذبه يحيى بن معين ،

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦/ ١٥٧ رقم ١٠٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦/ ١٥٧ رقم ١٠٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٦ .

<sup>(</sup>٤) ( ٥ / ٢٤٢ رقم ٢٠٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٥ / ١٦٨ رقم ٢٩٢٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٤١١ رقم ٧٧٧٧ ) وابن ماجه ( ١ / ٧٣ رقم ٢٠١ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب صحيح .

<sup>(</sup>٦) ( ٥ / ١٦٨ \_ ١٦٩ رقم ٢٩٢٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ( ٥ / ١٦٩ رقم ٢٩٢٦ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

وقال : ليس بثقة .

البخاري(۱): حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « كان النبي على يعوذ الحسن والحسين ويقول : إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله والحسين من كل شيطان / وهامة ومن كل عين لامة »(۲)

باب قول النبي ﷺ إذا تكلم الله بالوحي » وقوله تعالى ﴿ حَتَىٰ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ

قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلَيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (٣)

البخاري<sup>(1)</sup>: حدثنا علي بن عبد الله ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي على قال : « إذا قضى الله الأمر في السماء ، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله ، كأنه سلسلة على صفوان \_ قال على : وقال غيره : صفوان ينفذهم ذلك \_ فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير »(٥)

قال علي : وقال سفيان : ثنا عمرو ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة بهذا . أبو داود (٢) : حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم

وعلي بن مسلم ، قالوا : ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن مسلم ، عن

<sup>(</sup>۱) ( ۲ / ۷۱۱ رقم (۳۳۷) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ٥ / ۲٤٣ رقم ٤٧٠٤ ) والترمذي ( ٤ / ٣٩٦ رقم ٢٠٦٠ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٢٥٠١ رقم ١٠٨٤٤ ) وابن ماجه ( ١ / ١١٦٤ رقم ٣٥٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سناً : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) ( ١٣ / ٦١١ رقم (٧٤٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٤ / ٣٧٤ رقم ٣٩٨٥ ) والترمذي ( ٥ / ٣٦٢ رقم ٣٢٣ ) وابن ماجه ( ۱ / ٦٩ رقم ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٥ / ۲٤٣ \_ ٤٤٢ رقم ٥٠٠٤ ) .

مسروق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله على : « إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا ، فيصعقون ، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل على ، حتى إذا جاءهم جبريل على فزع عن قلوبهم ، قال : فيقولون : الحق فيقولون : يا جبريل ، ماذا قال ربنا ؟ فيقول : الحق . قال : فيقولون : الحق الحق »(١).

### باب قول الله تعالى

# ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ (٢)

أبو داود (٣): حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ـ رحمه الله \_ قال : قال رسول الله على : « إن موسى قال : يا رب ، أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة . فأراه الله آدم ، فقال له : أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم : نعم . قال : أنت الذي نفخ [ الله ](١٤) فيك من روحه ، وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال : نعم . قال : فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ قال له آدم : ومن أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء أن ذلك [ كان ](١٤) في كتاب الله \_ عز وجل \_ قبل أن أخلق ؟ قال : نعم . قال : فبم حجاب : لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه ؟ قال : نعم . قال : فبم ختص رأن ذلك [ كان ](١٤) في كتاب الله \_ عز وجل \_ قبل أن أخلق ؟ قال : نعم . قال : فبم تلومني في شيء سبق من الله فيه القضاء قبلي ؟ قال : قال رسول الله على عند ذلك : فحج آدم موسى » مختص .

[ ۱/ ق ۱۳ \_ ۱ ]

مسلم (٥) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ، قالا : ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي موسى قال : « قام

 <sup>(</sup>١) علقه البخاري ( ١٣ / ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>۲) الشورى : ٥١ .

<sup>(</sup>٣) ( ٥ / ۲۲۸ ـ ۲۲۹ رقم ۱۷۶۶ ) .

<sup>(</sup>٤) من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۱٦٢ رقم ۱۷۹ ) .

فينا رسول الله على بخمس كلمات ، فقال : إن الله ـ عز وجل ـ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور ـ وفي رواية أبي بكر : النار ـ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه "(١) وفي رواية أبي بكر : "عن الأعمش " ولم يقل : ثنا

## باب قول النبي ﷺ

## « ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله تعالى »

البخاري (٢): حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا أبو أسامة ، حدثني الأعمش ، عن خيثمة ، عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله ﷺ : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه »(٣)

مسلم (٤): حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم ، قال ابن حجر : حدثنا ، وقال الآخران : أخبرنا عيسى بن يونس ، ثنا الأعمش ، عن خيثمة ، عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله على : « ما منكم من أجد إلا سيكلمه الله ـ تعالى ـ ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر بين يديه فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ، فاتقوا النار ولو بشق تمرة » .

وزاد ابن حجر قال : قال الأعمش : وحدثني عمرو بن مرة ، عن خيثمة مثله ، وزاد فيه : «ولو بكلمة طيبة » .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ١ / ٧٠ رقم ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۳ / ۳۳۲ رقم ۷۶۶۳ ) .

<sup>(</sup>۳):رواه مسلم ( ۲ / ۷۰۳ رقم ۱۰۱٦ ) والترمذي ( ٤ / ٦١١ رقم ۲٤١٥ ) وابن ماجه (۱ / ٦٦ رقم ۱۸۵ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۲ / ۲۰۳ م ٤ /۷ رقم ۱۰۱۱ / ۲۷ ) .

وقال إسحاق : قال الأعمش : عن عمرو بن مرة ، عن خيثمة .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا عبد الله بن محمد ، ثنا أبو عاصم النبيل ، أنا سعدان ابن بشر ، ثنا أبو مجاهد ، ثنا محل بن خليفة الطائي ، قال : سمعت عدي بن حاتم يقول : « كنت عند رسول الله ﷺ : أحدهما يشكو العيلة ، والآخر / يشكو قطع السبيل . فقال رسول الله ﷺ : أما قطع السبيل فإنه لا يأتي [١/ق٣٠-ب] عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير ، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ، ثم ليقولن له : ألم أؤتك مالا ؟ فليقولن : بلى . ثم ليقولن : ألم أرسل إليك رسولاً ؟ فليقولن : بلى ، فينظر عن شماله فلا يرى إلا النار ، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة ، فإن لم يجد فبكلمة طيبة »(٢)

أبو عاصم اسمه الضحاك بن مخلد .

## باب من كلام الرب جل جلاله

البخاري (٢): حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن عبيد الله بن أبي حسين ، ثنا نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي على قال : « قال الله ـ عز وجل ـ : كذبني ابن آدم ولم يكن ذلك له ، وشتمني ولم يكن ذلك له ، فأما تكذيبه إياي فرعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان ، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد ، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداً » .

البخاري (٤): حدثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، حدثني الزهري ، عن سعيد بن السيب ، عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْلَةً قال : « قال الله \_ تبارك وتعالى \_ : يؤذيني

<sup>(</sup>۱) ( ۳ / ۳۳۰ رقم ۱٤۱۳ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ( ٥ / ٧٨ رقم ٢٥٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٨ / ٨١ رقم ٤٤٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٨ / ٤٣٨ رقم ٢٢٨٦ ) .

ابن آدم ، يسب الدهر ، وأنا الدهر ، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار »(١)

البزار: حدثنا محمد بن حرب الواسطي ، ثنا محمد بن يزيد \_ هو الواسطي \_ ثنا محمد بن يزيد \_ هو الواسطي \_ ثنا محمد بن إسحاق ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « يقول الغني الله \_ تبارك وتعالى \_ : استقرضت عبدي فلم يقرضني ، ويؤذيني يقول : وادهراه . وأنا الدهر » .

محمد بن يزيد أبو سعيد الكلاعي الواسطي ثقة مشهور ، ومحمد بن إسحاق وثقه الزهري وشعبة وسفيان الثوري وابن عيينة ويزيد بن هارون وغير هؤلاء ، والعلاء ثقة ، اعتمده مسلم ، وكذلك محمد بن حرب أيضًا مشهور ، روى عنه

[١/ق٢٠-١] - أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما ، قال أبو حاتم : محمد بن حرب / صدوق .

البخاري (٢): حدثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو سلمة قال : قال أبو هريرة : قال رسول الله : « قال الله عز وجل ـ: يسب بنو آدم الدهر ، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار »(٣)

البخاري<sup>(1)</sup>: حدثنا إسماعيل ، ثنا مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن عيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : «صلى لنا رسول الله على السبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة ، فلما انصرف النبي على أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مطرنا بنوء بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب »(٥)

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤ / ۱۷۲۲ رقم ۲۲٤٦ / ۲) وأبو داود (٥ / ٤٥٨ رقم ۲۳۲٥) والنسائي في الكبرى (٦ / ٤٥٧ رقم ١١٦٨٧).

<sup>(</sup>۲) (۱۰ / ۸۰ رقم ۱۸۱۲).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤ / ١٧٦٢ رقم ٢٢٤٦ )والنسائي في الكبرى (٦ / ٤٥٧ رقم ١١٤٨٦) .

<sup>(</sup>٤) (۲/ ۲۰۱ ـ ۷۰۴ رقم ۱۰۳۸).

<sup>(</sup>۰) رواه مسلم ( ۱ / ۸۳ رقم ۷۱ ) وأبو داود ( ٤ / ۳۳۹ رقم ۳۹۰۱) والنسائلي ( ۳ / ۱۸۳ رقم ۱۵۲۶ )

مسلم (۱): حدثنا سعيد بن منصور ، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، حدثني أبو حازم ، عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله على قال : « يأخذ الله عز وجل ـ سماواته وأراضيه بيديه ويقول : أنا الملك ـ ويقبض أصابعه ويبسطها ـ أنا الملك . حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول : أساقط هو برسول الله على ؟ »(۲) .

حدثناه (۳) سعید بن منصور ، ثنا عبد العزیز بن أبي حازم ، حدثني أبي ، عن عبید الله بن مقسم ، عن عبد الله بن عمر قال : « رأیت رسول الله علی المنبر، وهو یقول : یأخذ الجبار ـ عز وجل ـ سماواته وأراضیه بیده . . . » ثم ذکر نحو حدیث یعقوب .

مسلم (٤): حدثني حرملة بن يحيى ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني ابن المسيب ، أن أبا هريرة كان يقول : قال رسول الله على : «يقبض الله ـ تعالى ـ الأرض يوم القيامة ، ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك، أين ملوك الأرض ؟ »(٥) .

مسلم (٦): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو أسامة ، عن عمر بن حمزة ، عن سالم بن عبد الله قال : أخبرني / عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله [١/ق٢٠-ب] عن سالم بن عبد الله عز وجل السماوات يوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ "(٧) .

<sup>. (</sup> ۲ / ۲۷۸۸ رقم ۲۸۷۸ / ۲۵ ) . (۱)

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في الكبرى ( ٤ / ٤٤٠ رقم ٧٦٨٩ ) وابن ماجه ( ١ / ٧١ رقم ١٩٨ ).

<sup>(</sup>T) صحیح مسلم (2 / 118) رقم (77 / 77) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ۲۱٤۸ رقم ۲۷۸۷ ).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١٣ / ٣٧٩ رقم ٧٣٨٢ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٤٠١ رقم ٧٦٩٢) . (٧٦٩٢) وابن ماجه ( ١ / ٦٨ رقم ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>١) ( ٤ / ۲۱٤٨ رقم ۲۷۸۸ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ١٣ / ٤٠٤ رقم ٧٤١٣ ) وأبو داود ( ٤ / ٢٤١ رقم ٤٦٩٩ ) .

عمر هو ابن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، من جملة من عيب على مسلم الإخراج عنه ، وقد استشهد به البخاري ، وضعفه يحيى بن معين والنسائى وغيرهما .

مسلم (۱): حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، سمعت إبراهيم يقول : قال عبد الله : « جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله على فقال : يا أبا القاسم ، إن الله يمسك السماوات على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والشجر والثرى على أصبع ، والخلائق على أصبع ، ثم يقول : أنا الملك ، أنا الملك ، قال : فرأيت رسول الله على ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قَدْرُو ﴾ (٢) (٣)

الترمذي (٤): حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن ، قالا : ثنا سفيان ابن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة قال : اشتكى أبو الرداد الليثي ، فعاده عبد الرحمن بن عوف ، فقال : خيرهم وأوصلهم ـ ما علمت ـ أبا محمد . فقال عبد الرحمن ، سمعت رسول الله عليه يقول : «قال الله : أنا [ الله وأنا الرحمن ، خلقت الرحم ، وشققت لها من اسمي ، فمن وصلها وصلته ] (٥) ومن قطعها مته» (٢)

قال أبو عيسى : حديث سفيان عن الزهري هو حديث صحيح.

البخاري (٧): حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، حدثني سليمان بن بلال ، عن معاوية بن أبي مزرد ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: « خلق الله الخلق فلما فرغ قامت الرحم ، فقال : مه . قالت : هذا مقام العائذ

<sup>(</sup>۱) (٤ / ۱۱۸ رقم ۲۸۷۲ / ۲۱)

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٣ / ٤٤٧ رقم ٧٤٥١ ) والنسائي ( ٦ / ٤٤٧ رقم ١٤٥٢ ) )

<sup>(</sup>٤) (٤ / ۲۷۸ رقم ۱۹۰۷ ) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ۲ / ۳۸۷ ـ ۳۸۸ رقم ۱٦٩١ ) .

<sup>(</sup>٧) ( ١٣ / ٤٧٤ رقم ٢ ٧٥ ) .

بك من القطيعة . فقال : ألا ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى يا رب . قال : فذلك لك . ثم قال أبو هريرة : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَولَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (١) »(٢) .

ومن رواية المروزي أبي زيد محمد بن أحمد ، عن الفربري ، عن البخاري<sup>(٣)</sup>
محمد بن إسماعيل ، عن خالد بن مخلد ، عن سليمان / بن بلال في هذا [١/ق ٢٥-١]
الحديث: « قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن فقال : مه » .

مسلم (ئ): حدثنا قتيبة وزهير بن حرب \_ واللفظ لقتيبة \_ قالا : ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «يقول الله عن وجل \_ : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني ، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملأ هم خير منهم ، وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً ، وإن أتاني يمشى أتيته هرولة » .

مسلم (٥): حدثنا محمد بن رافع [ثنا عبد الرزاق ](٢) ثنا معمر ، عن همام ابن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ ، فذكر أحاديث منها ، وقال رسول الله ﷺ : « إن الله قال : إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع ، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع ، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع » .

البخاري (٧) : حدثنا إسماعيل ، ثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « قال الله ـ تعالى ـ : إذا أحب عبدي

<sup>(</sup>۱) محمد : ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤ / ١٩٨٠ رقم ٢٥٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٨ / ٤٤٣ رقم ٤٨٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ۲۰۱۱ رقم ۲۲۷۷ ).

<sup>(</sup>٥) (٤ / ۲۰۱۱ ـ ۲۲۰۲ رقم ۲۷۷۵).

<sup>(</sup>٦) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۷) ( ۱۳ / ۲۷۶ رقم ۲۰۵۷ ) .

لقائي أحببت لقاءه ، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه  $^{(1)}$  .

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، ثنا الأعمش ، عن المعرور بن سويد ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ : « يقول الله عزاؤه سيئة وجل - : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ، ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً ، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة »(٣).

[١/ق ١٥- ب] وهذا / الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش إلا حفص ، ولا عن حفص إلا عمر بن حفص .

مسلم (٥): حدثني زهير بن حرب ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرني روح ابن القاسم ، عن العلاء ، عن أبيه ،عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «قال الله عبارك وتعالى ـ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشريكه »

مسلم (٦) : حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا يعقوب \_ وهو ابن عبد الرحمن القاري \_

<sup>(</sup>١) رؤاه النسائي ( ٤ / ٣٠٧ رقم ١٨٣٤ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶ / ۲۰۱۸ رقم ۲۰۸۷ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۱۲۵۵ رقم ۳۸۲۱ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤ / ٢٣ / ٢ رقم ٢٦٢٠) وأبو داود (٤ / ٤١٧ رقم ٤٠٨٧) وابن ماجه
 (٢ / ١٣٩٧ رقم ٤١٧٤) .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ٢٢٨٩ رقم ١٩٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ١ / ٢٢٥ رقم ٨٥٧ ) .

عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله على قال : « ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول : أنا الملك ، أنا الملك ، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ، من ذا الذي يسألني فأعطيه ، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له . فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر »(١)

مسلم (٢): حدثنا حجاج بن الشاعر ، ثنا محاضر بن المورع أبو المورع ، ثنا سعد بن سعيد ، أخبرني سعيد ابن مرجانة ، قال : سمعت أبو هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : « ينزل الله ـ تعالى ـ في السماء الدنيا لشطر الليل أو ثلث الليل الآخر ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، أو يسألني فأعطيه . ثم يقول : من يقرض غير عديم ولا ظلوم » .

قال مسلم : [ ابن مرجانة هو ]<sup>(٣)</sup> سعيد بن عبد الله ، ومرجانة أمه .

قال مسلم (٢): وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي ، ثنا ابن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد وزاد : « ثم يبسط يديه تبارك وتعالى [ يقول ] (٣) من يقرض غير عديم ولا ظلوم » .

النسائي (١): أخبرنا إسحاق بن منصور ، ثنا أبو المغيرة ، ثنا الأوزاعي ، ثنا يحيى .

قال النسائي: وأخبرنا هشام بن عمار ، عن يحيى ، ثنا الأوزاعي ، عن يحيى ، عن هلال ، عن عطاء بن يسار ، عن رفاعة بن عرابة الجهني قال : قال رسول الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله عن عبادي من الليل نصفه أو ثلثاه ، هبط الله إلى السماء الدنيا ثم يقول : لا يسأل عن عبادي غيري ، من ذا الذي يستغفرني أغفر له ، من ذا الذي يدعوني أستجيب له ، من ذا الذي يسألني أعطيه . حتى يطلع الفجر "(٥) / اللفظ [١/ق٦٦]

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٢ / ٣٠٧ رقم ٤٤٦ ) ,

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۲٥ رقم ۷۵۸).

<sup>(</sup>٣) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) (٦ / ١٢٢ \_ ١٢٣ رقم ١٠٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۱ / ٤٣٥ رقم ١٣٦٧ ) .

لإسحاق .

النسائي (١): أخبرني إبراهيم بن يعقوب ، ثنا الحسين بن علي ، عن قضيل ، عن منصور ، عن أبي إسحاق ، عن [ الأغر ] (٢) عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا به على رسول الله ﷺ وأنا أشهد عليهما \_ أنه قال : « إن الله ـ تبارك وتعالى \_ يمهل حتى يمضي ثلث الليل الأول ثم يهبط إلى السماء الدنيا ، فيقول : هل من مستغفر ، هل من سائل ، هل من تائب ، هل من داعي . حتى يطلع الفجر "(٣).

النسائي<sup>(3)</sup>: أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق ، ثنا عبد الوهاب بن سعيد، ثنا ( شعيب )<sup>(6)</sup> ثنا الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو جعفر ، ثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا بقي ثلث الليل<sup>(7)</sup> نزل الله ـ تبارك وتعالى ـ إلى السماء الدنيا ، فيقول : من ذا الذي يستغفرني أغفر له ، من ذا الذي يدعوني أستجيب له ، من ذا الذي يسترزقني أرزقه ، حتى ينفجر الصبح».

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦ / ١٢٤ رقم ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في « الأصل » إلى : الأغرج . والتصويب من سنن النسائي الكبرى وصحيح مسلم وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ١ / ٣٣٥ رقم ٧٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٦ / ١٢٣ رقم ١٠٣١١).

<sup>(</sup>٥) تحرفت في السنن الكبرى إلى : سفيان . وشعيب هو ابن إسحاق ، قيده المزي في تحفة الأشراف (١٠ / ٣٣٣ رقم ١٤٨٧٤ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد بعدها في « الأصل » : الأول . وهي زيادة مقحمة .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٦ / ١٢ ـ ١٣ رقم ٩٨٥٨ ) .

حول ولا قوة إلا بالله . قال : يقول : صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي »(١) قال أبو إسحاق : ثم قال الأغر شيئًا لم أفهمه ، فقلت لأبي جعفر : أي شيء قال ؟ قال : « من رزقهن عند الموت لم تمسه النار » .

رواه الترمذي (٢) وقال : « من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار » . رواه عن سفيان ، عن وكيع ، عن إسماعيل بن محمد بن جحادة ، عن عبد الجبار بن عباس ، عن أبي إسحاق بهذا الإسناد مرفوعًا ، قال : وروى شعبة نحو هذا ولم يرفعه .

البزار (٣) / : حدثنا عمرو بن علي ، ثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، [١/ق٦٦-ب] عن أبي بلج ، سمعت عمرو بن ميمون ، سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي ﷺ أنه قال: « ألا أدلكم على كلمة من كنز الجنة من تحت العرش ؟ أن تقول : لا [حول ولا] (٤) قوة إلا بالله . يقول الله : أسلم عبدي واستسلم »(٥) .

أبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم الواسطي ، روى عن محمد بن حاطب وعمرو بن ميمون ، روى عنه زهير بن معاوية وسفيان وشعبة وأبو عوانة وهشيم وأبو حمزة السكري وسويد بن عبد العزيز ، وأبو بلج هذا ثقة مشهور ، ذكر ذلك ابن أبى حاتم .

مسلم (٢): حدثني عبد الأعلى، ثنا حماد بن سلمة ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة ، عن النبي والله فيما حكى عن ربه \_ عز وجل \_ قال : « أذنب عبد ذنبًا قال : اللهم اغفر لي ذنبي . فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبًا علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب . ثم عاد فأذنب ، فقال : أي رب ، اغفر لي ذنبي . فقال تبارك وتعالى : عبدي أذنب ذنبًا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٥ / ٤٩٢ رقم ٣٤٣٠ ) وابن ماجه ( ٢ / ١٢٤٦ رقم ٣٧٩٤ ) .

<sup>. (</sup>  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ) (  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ) .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار ( ١٥/٤ رقم ٣٠٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) من كشف الأستار.

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٧ رقم ٩٨٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤ / ۲۱۱۲ رقم ۲۷۵۸ ).

فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال : أي رب ، اغفر لي ذنبي . فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب . اعمل ما شئت فقد غفرت لك » قال عبد الأعلى : لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة : « أعمل ما شئت »(١)

وحدثني (٢) عبد بن حميد ، حدثني أبو الوليد ، ثنا همام ، ثنا إسحاق بهذا الإسناد بمعنى حديث حماد ـ وذكر ثلاث مرات : أذنب ذنبًا ـ وفي الثالثة : « قد غفرت لعبدى ، فليعمل ما شاء »

مسلم (٣): حدثني زهير بن حرب ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : « قال الله ـ تعالى ـ : وعزتي سيقت ، حمد غض . »

سبقت رحمتي غضبي » مالك (٤) : عن أبي حازم بن دينار ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن معاذ

سمعه منه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « قال / الله على \_ : و تعالى \_ : و جبت محبتي للمتحابين في ، والمتجالسين في ، والمتباذلين في ، والمتزاورين في » .

مسلم (٥): حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه ، عن عبد الله بن عبد الرحمن [ بن ] (١) معمر ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلى ، يوم لا ظل إلا ظلى »

[1-74 5/1]

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۳ / ٤٧٤ رقم ٧٥٠٧ ) والنسائي في الكبرى (٦ / ١١١ رقم

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤ / ٢١١٣ رقم ٢٧٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٤ / ۲۱۰۸ رقم ۲۵۷۱ ) .

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك ( ٢ / ٩٥٣ \_ ٩٥٤ رقم ١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ١٩٨٨ رقم ٢٥٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى : عن . والتصويب من صحيح مسلم وغيره .

الترمذي (١): حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا عبد الرزاق ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رفعه إلى النبي عَلَيْ قال : « يقول الله عز وجل ـ: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابًا دون الجنة».

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح .

البخاري (٢): حدثنا محمد بن عثمان ، حدثنا خالد بن مخلد ، ثنا سليمان ابن بلال ، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِن الله عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته فكنت (٣) سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله [ التي ](٤) يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره مساءته » .

البزار: حدثنا إبراهيم بن نصر، ثنا موسى بن مسعود، ثنا عكرمة \_ يعني: ابن عمار \_ عن ضمضم بن جوس قال: « دخلت مسجد المدينة أبتغي صاحبًا لي، فإذا أنا برجل براق الثنايا، وإلى جنبه رجل أدعج أبيض جميل، وإذا هما في ظل المسجد، قال: فدعاني الشيخ فقال: يا يماني قال: فجئت، فقال: لا تقولن لأحد: والله لا يدخلك الله الجنة، والله لا يغفر الله لك. قال: قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. فقلت: يا أبا هريرة، والله لقد / عبت علي أمرًا كنت أقوله لأهلي ولخدمي إذا غضبت عليهم. قال: فإني سمعت رسول الله على يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان، فكان أحدهما مجتهدًا والآخر مذنبًا، كان المجتهد يقول

[ ١/ق ٦٧ ـ ب]

<sup>(</sup>۱) (۶ / ۲۰۳ رقم ۲۶۰۱).

<sup>(</sup>۲) ( ۱۱ / ۴٤۸ رقم ۲۰۰۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري : كنت . بغير فاء ، والذي في « الأصل » هو رواية أبي ذر ،
 كما في إرشاد الساري ( ٩ / ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : الذي . والمثبت من صحيح البخاري .

للمذنب: أقصر. قيقول المذنب: خلني وربي. حتى وجده يومًا على عظيمة ، فقال له: أقصر. قال: خلني وربي بُعثت على رقيبًا ؟ فقال: والله ، لا يدخلك الله الجنة. فبعث إليهما ملكًا فقبض أرواحهما فقال الله ـ تبارك وتعالى ـ للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت قادرًا على ما في يدي ، أتستطيع أن تمنع عبدي رحمتي ، أدخلوه النار. قال أبو هريرة: قال رسول الله على المحمد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته »(١)

قال أبو بكر : وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ عليه الإسناد .

قال يحيى بن معين : عكرمة حافظ صدوق ، وضمضم بن جوس ثقة . وسئل عن موسى بن مسعود أبي حذيفة النهدي فقال : هو مثلهم ـ يعني : الثوري وعبد الرزاق ويعلى وقبيصة وعبيد الله . ذكر ذلك ابن أبي حاتم (٢).

مسلم(٣) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ، قالاً : ثنا أبو معاوية .

وثنا ابن نمير \_ واللفظ له \_ ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « يقول الله \_ تعالى \_ : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذُخْرًا ، ( بَلْهَ ما أطلعكم عليه) (٤) ثم قرأ ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّةً أَعْيُن مِزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ (٥) « عليه)

مسلم (٢): حدثني حرملة ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة قال : سمعت رسول الله على يقول : « قال الله عز وجل ـ : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به . فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب / عند الله من ريح المسك »(٧)

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۵ / ۳۱۶ رقم ٤٨٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ( ٧ / ١٠ \_ ١١ ، ٤ / ٤٦٨ ، ٨ / ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ٥٧١٧ رقم ٢٨٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أي : دع عنك ما أطلعكم عليه ، فالذي لم يطلعكم عليه أعظم . قاله النووي في شرح مسلم ( ٣٨٣/١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) السجدة : ١٧ .

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۰۸ رقم ۱۱۵۱).

<sup>(</sup>۷) رواه النسائي ( ٤ / ٤٧٣ رقم ٢٢١٧ ) . .

مسلم(١) : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي ، ثنا مروان ـ يعنى : ابن محمد الدمشقى ـ ثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ذر ، عن النبي ﷺ فيما روى عن الله \_ عز وجل \_ أنه قال : « يا عبادي ، إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرمًا ، فلا تظالموا، يا عبادي ، كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي ، كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي ، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنّا أغفر الذنوب جميعًا ، فاستغفروني أغفر لكم ، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكُّم وجُنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئًا ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ، فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقصُ المخيط إذا أدخل البحر ، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرًا فليحمد الله \_ عز وجل \_ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » قال سعيد : كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث حثا على ركبتيه .

مسلم (۲): حدثني محمد بن حاتم بن ميمون ، ثنا بهز ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله يقول يوم القيامة : يا ابن آدم ، مرضت فلم تعدني . قال : يا رب ، كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟! قال : أما علمت / أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده ، [١/ق ١٨-ب] أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ، يا ابن آدم ، استطعمتك فلم تطعمني . قال: رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟! قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ، يا ابن

<sup>(</sup>۱) (٤ / ۱۹۹۶ ـ ۱۹۹۰ رقم ۲۵۷۷ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۱۹۹۰ رقم ۲۵۲۹).

آدم ، استسقیتك فلم تسقني . قال : یا رب ، كیف أسقیك و أنت رب العالمین ؟! قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ، أما إنك لو سقیته وجدت ذلك عندي »

مسلم (۱): حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير ، قالا : ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي «قال الله ـ تبارك وتعالى ـ : يا ابن آدم ، أنفق أنفق عليك . وقال : يمين الله ملأى ـ وقال ابن نمير : ملآن ـ سحاء لا يغيضها شيء ـ الليل والنهار »

البخاري (٢): حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ... وهو أعلم بهم .. : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم وهم يصلون » (٣)

مسلم (١): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل ، فقال : إني أحب فلانا فأحبه . قال : فيحبه جبريل ، ثم ينادي في السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء . قال : ثم يوضع له القبول في الأرض . وإذا أبغض عبداً ، دعا جبريل فيقول : إني أبغض فلانا فأبغضه . قال : فيبغضه جبريل ، ثم عندي في أهل السماء : إن الله يبغض فلانا فأبغضوه . قال : فيبغضونه ، ثم توضع له البغضاء في / الأرض » .

البخاري (ه) : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « يقول الله عبارك

<sup>(</sup>۱) (۲ / ۲۰۰ ـ ۲۹۱ رقم ۹۹۳ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۳ / ۲۹۹ رقم ۲۸۹۷ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ١ / ٤٣٩ رقم ٦٣٢ ) والنسائي ( ١ / ٢٦٠ رقم ٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ۲۰۳۰ رقم ۲۳۲۲) .

<sup>(</sup>٥) ( ١٣ / ٤٧٣ ـ ٤٧٤ رقم أ ٥٠٠ ) .

وتعالى \_: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها سيئة عليه حتى يعملها ، فإذا عملها فإذا عملها ، فإذا عملها فاكتبوها بمثلها ، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة ، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ، فإن عملها فاكتبوها له بعشرة أمثالها إلى سعمائة » .

النسائي (١) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا الفضل بن موسى ، ثنا محمد ابن عمرو ، ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة عن رسول الله على قال : « لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة ، فقال : انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها . فنظر إليها فرجع ، فقال : وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها . فأمر بها فحُفت بالمكاره ، فقال : اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها . فنظر إليها ، فإذا هي حُفت بالمكاره ، فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد . قال : اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها . فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاً ، فرجع فقال : وعزتك لا يدخلها أحد . فأمر بها فحُفت بالشهوات ، فرجع فقال : وعزتك لا يدخلها أحد . فأمر بها فحُفت بالشهوات ، فرجع فقال : وعزتك لا ينجو منها أحد إلا دخلها » .

مسلم (٢): حدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها فقال رسول الله ﷺ : « جاء ملك الموت إلى موسى ـ عليه السلام ـ فقال له : أجب ربك ـ عز وجل ـ فلطم موسى عين ملك الموت ففقاها قال : فرجع الملك إلى الله عز وجل ـ فقال : إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت ، وقد فقاً عيني . قال : فرد الله ـ عز وجل ـ إليه عينه وقال / : ارجع إلى عبدي فقل : الحياة تريد ؟ فإن [١/ق ٢٥ ـ ب] كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور ، فما توارت يدك من شعرة ، فإنك تعيش بها سنة . قال : ثم مه . قال : ثم تموت . قال : فالآن من قريب ، رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر . قال رسول الله ﷺ : والله لو أني عنده لأريتكم

<sup>(</sup>۱) ( ۷ / ۱ رقم ۳۷۷۲ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۱۸٤٣ رقم ۲۳۷۲ ) .

قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر  $^{(1)}$ 

البزار: حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الصمد ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس « أن رجلا دخل في الصلاة فقال: الحمد شه حمدًا مباركًا فيه . فلما قضى النبي الصلاة قال: أيكم القائل كما كذا وكذا ؟ فأرم القوم ، فقالها ثلاثًا ، فقال رجل من القوم: أنا قلتها ، وما أردت بها إلا الخير . فقال النبي على القد ابتدرها اثنا عشر ملكًا ، فما دروا كيف يكتبونها حتى سألوا ربهم \_ عز وجل \_ فقال اكتبوها كما قال عبدي »

تابعه حماد بن سلمة عن قتادة .

مسلم (۲) : حدثنا محمد بن حاتم ، ثنا بهز ، ثنا وهيب ، ثنا سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : « إن لله \_ تبارك وتعالى \_ ملائكة سيارة فُضُلُ (۲) يبتغون مجالس الذكر ، فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم وحط (٤) بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنيا ، فإذا تفرقوا عرجوا \_ أو صعدوا \_ إلى السماء ، فيسألهم الله \_ عز وجل \_ وهو أعلم بهم : من أبن جئتم ؟ فيقولون : جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ، ويهللونك ويحمدونك ، ويسألونك . قال : وماذا يسألوني ؟ [قالوا] (٥) : يسألون جنتك . قال : وهل رأوا جنتي ؟ قالوا : لا ، أي رب . قال : فكيف لو رأوا جنتي ؟

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۳ / ۲٤٥ رقم ۱۳۳۹ وطرفه في ۳٤٠٧ ) والنسائي ( ٤ / ٤٢٤ \_ 8٢٤ \_ 8٢٥ رقم ٢٠٨٨ ).

<sup>(</sup>۲) ( ٤ / ۲۰۱۹ \_ ۲۰۷۰ رقم ۲۸۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « الأصل » وفي صحيح مسلم : فضلا . وكتب على حاشية « الأصل» : الوقشي : صوابه فضلاً ، أي زيادة ، وروي : « إن لله ملائكة سياحين فضلاً » .

قلت : وقد وجه النووي رواية « الأصل » على أنها خبر لمبتدأ محذوف ، وذكر أوجه

الخلاف في هذه الكلمة في شرح مسلم (١٠/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: حف. وكتب على حاشية «الأصل »: «حف » أكثر النسخ ، «وحض » في بعضها .

قلت : راجع شرح لمسلم ( ۱۰ / ۱۲۳ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : قال . والمثبت من صحيح مسلم .

قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني ؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري ؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري ؟ قالوا: يستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت / لهم، فأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا. قال: [١/ق٠٧-١١ يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم (١٠).

الترمذي (٢): حدثنا علي بن نصر ، ثنا سهل بن حماد ، حدثنا همام ، حدثني قتادة ، عن الحسن ، عن حريث بن قبيصة قال : « قدمت المدينة فقلت : اللهم يسر لي جليسًا صالحًا . قال : فجلست إلى أبي هريرة ، فقلت : إني سألت الله عز وجل ـ أن يرزقني جليسًا صالحًا ، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله على لله أن ينفعني به ، فقال : سمعت رسول الله على يقول : إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل صلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضة شيء قال الرب ـ عز وجل ـ : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ، ثم يكون سائر عمله على ذلك »(٢) .

وفي هذا الباب عن تميم ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

مسلم (١): حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد ، كلاهما عن حماد بن زيد \_ واللفظ لقتيبة \_ قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله زوى لي الأرض ، فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ، وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض ، وإني سألت ربي أن لا يهلكها بسنة بعامة ، وأن لا يسلط عليهم

<sup>(</sup>١) علقه البخاري ( ١١ / ٢١٢ رقم ٦٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۲ / ۲۱۹ ـ ۲۷۲ رقم ۱۳ ۵ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ١ / ٢٥١ رقم ٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ٢٢١٥ رقم ٢٨٨٩ ) .

عدواً من سوى أنفسهم ، فيستبيح بيضتهم ، وإن ربي قال لي : يا محمد ، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرد ، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة ، ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ، فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها \_ أو قال : من بين أقطارها \_ / حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بأقطارها \_ أو قال :

[۱/ق۷۰ب]

البزار (٢): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الصمد ، ثنا همام ـ يعنى : ابن يحيى \_ ثنا قتادة ، حدثني أربعة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير \_ منهم : يزيد ابن عبد الله أخو مطرف والعلاء بن زياد العدوي ورجلان نسيهما همام \_ عن عياض بن حمار أنه سمع رسول الله ﷺ يخطب يقول في خطبته : « إن الله ـ تبارك وتعالى \_ أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ، ألا إن كل مال نحلته عبادي حلال ، وإني خلقت عبيدي حنفاء كلهم ، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا ، وإن الله \_ تبارك وتعالى \_ اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وقال: يا محمد، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك ، وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا ويقظان . وإن ربى ـ تبارك وتعالى \_ أمرنى أن أحرق قريشًا قلت : يا رب ، إذًا يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة ، قال: استخرجهم كما استخرجوك، وأنفق أنفق عليك، وابعث جيشًا أبعث خمسة أمثالهم ، وقاتل بمن أطاعك من عصاك . وقال : أصحاب الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط مصدق موقن ، ورجل رقيق القلب لكل مسلم ، ورجل عفيف متصدق . وقال: أصحاب النار خمسة: رجل لا يخفى له طمع إلا خانه ، ورجل لا يمسي ولا يصبح إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك ، والضعيف الذي لا زَبْرَ له ، والذين هم فيكم تبع \_ فقال رجل : يا أبا عبد الله ، أمن الموالي هو أو من العرب ؟ قال : هو التابعة تتبع الرجل ، فيصيب من خدمه سفاحًا غير نكاح ـ قال : وذكر البخل

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ٥ / ١٣ \_ ١٤ رقم ٤٢٤٩ ) والترمذي ( ٤ / ٤٧٢ رقم ٢١٧٦ ) وابن ماجه ( ٢ / ١٣٠٤ رقم ٣٩٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار ( ٨ / ٤١٩ ـ ٤٢٠ رقم ٣٤٩ ) .

والكذب \_ أو قال : الكذب والبخل »(١) .

قال : وهذا الحديث رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مطرف، عن عياض فلم نذكره ، لأن حديث سعيد ترك منه يزيد بن عبد الله والعلاء<sup>(٢)</sup> ، وقتادة / لـم يسمعه مـن مطرف ، فذكرناه عـن همـام إذ كان قـد وصله ، وتابع [١/ق٧١-١] الحسن ]<sup>(٣)</sup> قتادة ، عن مطرف ، عن عياض .

مسلم (٤): حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف وابن أبجر ، عن الشعبي ، سمعت المغيرة بن شعبة رواية \_ إن شاء الله .

وحدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد ، سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله ﷺ .

وحدثني بشر بن الحكم \_ واللفظ له \_ ثنا سفيان بن عيينة ، حدثنا مطرف وابن أبجر سمعا الشعبي يقول : سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبرقال سفيان : رفعه أحدهما أراه ابن أبجر \_ قال : « سأل موسى على ربه : ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة ، فيقال له : الحنة . فيقول : أي رب ، كيف وقد نزل الناس منازلهم ، وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل مُلك ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول: رضيت رب . فيقول : لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله ، فقال في الخامسة: رضيت رب . فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله ، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ٤ / ۲۱۹۷ ـ ۲۱۹۹ رقم ۲۸٦٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ٢٦ رقم ٨٠٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية : وكذلك ذكره مسلم عن قتادة عن مطرف ، وذكر عن يحيى بن سعيد أن قتادة قال : سمعت مطرفًا ، فاتصل بحمد الله .

قلت : الذي في صحيح مسلم أن يحيى بن سعيد روى ذلك عن شعبة بن الحجاج عن قتادة .

 <sup>(</sup>٣) تصحفت في « الأصل » إلى : الحسين . والتصويب من البحر الزخار ، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري ـ رحمه الله .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۱۷٦ رقم ۱۸۹ ) .

فيقول : رضيت رب . قال : رب فأعلاهم منزلة . قال : أولئك الذين أردت ، غرست كرامتهم بيدي ، وختمت عليها ، فلم تر عين ، ولم تسمع أذن ، ولم يخطر على قلب بشر . قال : ومصداقه في كتاب الله ـ تعالى ـ : ﴿ فَلا تَعْلُمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِي لَهُم مَن قُرَّة أَعْيَن ﴾ (١) »(٢)

البخاري (٣): حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمو ، عن همام ، عن أبي هريرة عن النبي عَيْكُ قال : « بينما أيوب ـ عليه السلام ـ يغتسل عريانًا خر عليه رجل جراد من ذهب ، فجعل يحثى في ثوبه ، فنادي ربه : يا ١١/٥١٧-١] أيوب ، ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ / قال : بلي يا رب ، ولكن لا غني بي عن

البخاري(١٤) : حدثنا يحيى بن سليمان ، حدثني ابن وهب ، حدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي عَيُّلِيُّهُ : ﴿ إِنَّ الله ـ تعالَى ـ يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : يا رب ، وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا »<sup>(ه)</sup> .

البخارى(٦): حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن صفوان بن محرر « أن رجلا سأل ابن عمر : كيف سمعت رسول الله ﷺ يقول في النجوي ؟ قال : يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه ، فيقول : أعملت كذا وكذا ؟

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ٥ / ٣٤٧ رقم ٣١٩٨ ) 🕝

<sup>(</sup>٣) (٦ / ٤٨٤ رقم ١٩٣٣).

<sup>(</sup>٤) ( ۱۳ / ۲۹۱ رقم ۱۸ (۷) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤ / ٢١٧٦ رقم ٢٨٢٩ ) والترمذي ( ٥ / ٦٨٩ رقم ٢٥٥٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٤١٦ رقم ٧٧٤٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱۳ / ۸۳۳ رقم ۱۹۱۶) .

فيقول : نعم . ويقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم . فيقرره ثم يقول : إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم  $^{(1)}$  .

وقال آدم : ثنا شيبان ، ثنا قتادة ، ثنا صفوان ، عن ابن عمر : سمعت النبي ـ عليه السلام .

البخاري (٢) : حدثنا محمد بن سنان ، حدثنا فليح ، ثنا هلال .

وحدثني عبد الله بن محمد ، ثنا أبو عامر ، ثنا فليح ، عن هلال بن علي ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة « أن النبي على كان يومًا يحدث وعنده رجل من أهل البادية و أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع ، فقال : ألست فيما شئت ؟ قال : بلى ، ولكن أحب أن أزرع . قال : فبذر ، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده ، فكان أمثال الجبال ، فيقول الله : دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء . فقال الأعرابي : والله لا تجده إلا قرشيًا أو أنصاريًا ، فإنهم أصحاب زرع ، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع . فضحك النبي على الله المنا المصحاب زرع . فضحك النبي الله المنا المصحاب زرع . فضحك النبي الله المنا المصحاب زرع . فضحك النبي الله الله المنا المصحاب زرع . فضحك النبي الله المنا المصحاب زرع . فضحك النبي الله المنا المحاب زرع . فضحك النبي الله المنا المحاب زرع . فضحك النبي المنا الله المنا المحاب زرع . فضحك النبي المنا المن

البخاري (٣): حدثنا محمد بن خالد ، ثنا عبيد الله / بن موسى ، عن [١/٥ ٢٧-١] إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد الله قال : قال رسول الله على : « إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجًا من النار، رجل يخرج حبوًا فيقول له ربه : ادخل الجنة . فيقول : رب ، الجنة ملأى . فيقول له ذلك ثلاث مرات ، كل ذلك يعيد عليه : الجنة ملأى . فيقول : إن لك مثل الدنيا عشر مرار »(٤) .

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن (١) مسلم (٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٧٦٨) والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٦٤ رقم ١١٢٤٢) وابن ماجه (١/ ٥٠ رقم ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) (٥/ ۳۳ رقم ۲۳٤۸).

<sup>(</sup>٣) ( ١٣ / ٨٢٤ رقم ٢٥١١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱ / ۱۷۳ رقم ۱۸٦ ) والترمذي ( ٤ / ۷۱۲ رقم ۲۵۹۵ ) وابن ماجه (۲/ ۱٤٥۲ رقم ٤٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱۱ / ۳۱۹ رقم ۲٤٨٠ ) .

ربعي ، عن حذيفة ، عن النبي على قال : « كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله ، فقال لأهله : إذا أنا مت ، فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ، ففعلوا به ، فجمعه الله ثم قال : ما حملك على الذي صنعت ؟ قال : ما حملني إلا مخافتك . فغفر له »(١) .

مسلم (۱): حدثني محمد بن رافع ، ثنا شبابة ، حدثني ورقاء ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : « تحاجت النار والجنة ، فقالت الخنة : فما لي لا والجنة ، فقالت الخنة : فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم ؟ فقال الله ـ تعالى ـ للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء . وقال للنار : أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ، ولكل واحدة منكما ملؤها . فأما النار فلا تمتلئ ، فيضع قدمه عليها ، فتقول: قط قط . فهنالك تمتلئ وينزوى بعضها إلى بعض »

مسلم (٣): حدثنا محمد بن أبي عمر ، ثنا سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ، عن أبي هريرة « قالوا: يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟ قالوا: لا . قال : قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس في سحابة ؟ قالوا: لا . قال : فوالذي نفسي بيده ، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، قال : فيلقى العبد ، فيقول : أي فل ، ألم أكرمك ، وأسودك ، وأزوجك ، وأسخر لك الخيل والإبل ، وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى . قال : فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك / كما نسيتني . ثم يلقى في النار ، ثم يلقى الثاني فيقول : أي فل ، ألم أكرمك ، وأسودك ، وأزوجك ، وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى أي رب . فيقول : أفظنت أنك ملاقي؟ قال : فيقول : أفظنت أنك ملاقي؟ قال : فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك كما نسيتني . ثم يلقى الثالث ، فيقول له مثل قال : فيقول : يا رب ، آمنت بك ، وبكتابك ، وبرسلك ، وصليت ، وصمت ،

[۱]ق۲۷\_ب]

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ( ٤ / ٤١٩ رقم ٢٠٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) (٤ / ١٨١٦ رقم ٢٩٨٦ / ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ٢٢٧٩ \_ ٠٨٢٢ رقم ١٣٩٨ ) .

وتصدقت ، ويثني بخير ما استطاع ، فيقول : ها هنا إذًا . قال : ثم يقال له : الآن نبعث شاهدًا عليك . ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد على فيختم على فيه ويقال لفخذه [ ولحمه وعظامه  $]^{(1)}$ : انطقي . فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ، وذلك ليعذر من نفسه ، وذلك المنافق ، وذلك الذي سخط الله عليه  $)^{(1)}$ .

# باب قول الله تعالى ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾(٣)

البخاري (٤): حدثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : « من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب وهو يقول : ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو َ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ (٥) ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو تعالى يقول : لا يعلم الغيب إلا الله (7).

البخاري (٧): حدثنا خالد بن مخلد ، ثنا سليمان بن بلال ، ثنا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي علمها إلا الله: « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ، ولا يعلم ما في غد إلا الله ، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ، ولا تدري نفس بأي أرض تموت ، ولا يعلم متى تقوم الساعه إلا الله » .

باب في المشيئة والإرادة ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَن يَشَاءَ اللَّه ﴾ (^) البخاري (٩) : حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري . وثنا إسماعيل ،

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ٥ / ۲۳۹ ـ ۲٤٠ رقم ۲۹۶ ) .

<sup>(</sup>٣) الجن : ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۳ / ۷۳۸ رقم ۷۳۸۰ ) .

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ۱ / ۱٦٠ رقم ۱۷۷ / ۲۸۹ ) والترمذي ( ٥ / ۲٦٢ رقم ٣٠٦٨). والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٤٣٢ ـ ٤٣٣ رقم ١١٤٠٨ ، ١١٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>۷) ( ۱۳ / ۲۷۶ رقم ۷۳۷۹ ) .

<sup>(</sup>٨) الإنسان : ٣٠ ، والتكوير : ٢٩ .

<sup>(</sup>٩) ( ١٣ / ١٥٤ رقم ٢٤٧ ) .

حدثني أخي عبد الحميد ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن أبي عتيق ، عن ابن شهاب ، عن علي بن حسين ، أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره « أن رسول الله ﷺ / طرقه وفاطمة بنت رسول الله فقال لهم : ألا تصلون ؟ قال علي : فقلت : يا رسول الله ، إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف رسول الله ﷺ حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئًا ، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول : وكان الإنسان أكثر شيء جدلا »(١)

البخاري (٢): حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، ثنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله على أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله على المنبر \_ يقول : « إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ، أعطي أهل التوراة التوراة ، فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا ، فأعطوا قيراطًا ، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل ، فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا ، فأعطوا قيراطين قيراطين ، قال أهل التوراة : ربنا هؤلاء به حتى غروب الشمس ، فأعطيتم قيراطين قيراطين ، قال أهل التوراة : ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر جزاءً . قال : هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا : لا . قال : فذلك فضلى أوتيه من أشاء » .

البخاري (٣): حدثنا محمد بن سنان ، ثنا فليح ، ثنا هلال بن علي ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : « مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت ، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ، ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء » .

البخاري<sup>(٤)</sup>: حدثنا معلى بن أسد ، ثنا وهيب ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة « أن نبي الله ﷺ سليمان بن داود كان له ستون امرأة ، فقال : لأطوفن الليلة على نسائي ، [فلتحملن] (٥) كل امرأة منهن ، ولتلدن فارساً يقاتل في

[١/ق٣٧\_أ]

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۵۳۷ رقم ۷۷۵) والنسائي (۳/ ۲۲۷ رقم ۱۶۱۰، ۱۶۱۱).

<sup>(</sup>۲) ( ۱۳ / ۵۰۵ رقم ۷۲۶۷ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١٣ / ٤٥٤ \_ ٥٥٥ رقم ٢٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۳ / ۵۵۵ رقم ۲۹۹ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : فتحملن . والمثبت من صحيح البخاري .

سبيل الله ، فطاف على نسائه ، فما ولدت منهن إلا امرأة واحدة ، (ولدت بشق)(۱) غلام ، قال نبي الله ﷺ : لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن ، فولدت فارساً يقاتل في سبيل الله (1) .

البخاري (٣): حدثنا عبد الله بن محمد المسندي ، ثنا هشام ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي إدريس ، عن عبادة بن الصامت قال : « بايعت رسول الله على أن لا تشركوا بالله شيئًا ، ولا تسرقوا [ ولا تزنوا ] (١) ١/٥ ٣٠-ب ولا تقتلوا [ أولادكم] (١) ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوني في معروف ، فمن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور ، ومن ستره الله فذلك إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له "(٥) .

البخاري (٢): حدثنا محمد بن سلام ، أخبرنا هشيم ، عن حصين ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه \_ حين ناموا عن الصلاة \_ قال النبي ﷺ : « إن الله قبض أرواحكم حين شاء ، وردها حين شاء . وقضوا حوائجهم ، وتوضئوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت ، فقام فصلى »(٧) .

البخاري (٨): حدثنا يحيى بن قزعة ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأعرج .

وثنا إسماعيل ، ثنا أخي ، عن سليمان ، عن محمد بن أبي عتيق ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال : « استب رجل من

<sup>(</sup>١) كذا في « الأصل » وفي صحيح البخاري : ولدت شق . ولأبي ذر عن الكشميهني : جاءت بشق . كما في الإرشاد (\_ ٢٠/٢٠ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۳ / ۱۲۷۵ رقم ۱۲۵۶ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١٣ / ٥٥٥ رقم ٧٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ٣ / ١٣٣٣ رقم ١٧٠٩ ) والترمذي ( ٤ / ٤٥ رقم ١٤٣٩ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٤٢٤ رقم ٧٧٨٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ١٣ / ٥٥٥ رقم ٧٤٧١ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه أبو داود ( ۱ / ۳٦۲ رقم ٤٤٠ ) والنسائي في الكبرى ( ۱ / ۲۹٦ رقم ۹۱۹ ) .

<sup>(</sup>٨) ( ١٣ / ٥٥٥ ـ ٥٦ رقم ٧٤٧٢ ) .

المسلمين ورجل من اليهود ، فقال المسلم : والذي اصطفى محمداً على العالمين . في قسم يقسم به ، فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي ، فذهب اليهودي إلى رسول الله في فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم فقال النبي في : لا تخيروني على موسى ، فإن الناس يصعقون [ يوم القيامة ](١) فأكون أول من يفيق ، فإذا موسى باطش بجانب العرش ، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي ، أو كان ممن استثنى الله »

البخاري (٢) : حدثنا إسحاق بن أبي عيسى ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها ، فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله »(٣)

البخاري (٤): حدثنا مسدد ، ثنا عبد الوارث ، عن عبد العزيز ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا دعوتم الله فاعزموا [ في ](١) الدعاء ، ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني ، فإن الله لا مستكره له » .

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا يحيى ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام سمع أبا المنابع عن النبي عليه أبا المنابع المنا

<sup>(</sup>١) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۲) (۱۳ / ۲۵۱ رقم ۷٤٧٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٤ ٪ ١٤٥ رقم ٢٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١٣ / ٤٥٤ رقم ٧٤٦٤ )..

<sup>(</sup>٥) (١٣٠ / ٥٦٤ رقم ٧٤٧٧).

<sup>(</sup>٦) (٤ / ٣٢٠٦ رقم: ٢٦٧٩).

مسلم (۱) : حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن سعيد ابن حسان ، عن عروة بن عياض ، عن جابر بن عبد الله قال : « سأل رجل النبي على فقال : إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها . فقال رسول الله على : إن ذلك لم (۲) يمنع شيئًا أراده الله . قال : فجاء الرجل فقال : يا رسول الله ، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت . فقال رسول الله على : أنا عبد الله ورسوله »(۳) .

مسلم (1) : حدثني هارون بن سعيد الأيلي ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول : « سئل رسول الله على عن العزل ، فقال : ما من كل الماء يكون الولد ، وإذا أراد الله عز وجل ـ خلق شيء لم يمنعه شيء » .

# باب قوله تعالى ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَه ﴾ (٥)

البخاري<sup>(٦)</sup>: حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله قال : « لما نزلت هذه الآية ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَن جابر بن عبد الله قال : « لما نزلت هذه الآية ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ قال النبي ﷺ : أعوذ بوجهك . فقال ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيِعًا ﴾ (٧) فقال النبي ﷺ : هذا أيسر »(٨) .

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة،

<sup>(</sup>۱) ( ۲ / ۱۰۹۶ رقم ۱۶۳۹ ) ـ

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم : لن .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٥ / ٣٤٥ رقم ٩٠٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۲ / ۱۰٦٤ رقم ۱٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) القصص : ٨٨ .

<sup>(</sup>٦) ( ١٣ / ٤٠٠ رقم ٧٤٠٦ ) .

<sup>(</sup>٧) الأنعام : ٥٥ .

<sup>(</sup>۸) رواه النسائي في الكبرى ( ۲ / ۳٤٠ رقم ۱۱۱۲۶ ) .

عن أبي عبيدة ، عن أبي موسى الأشعري قال : « قام فينا رسول الله على بخمس كلمات فقال : إن الله لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل ، وعمل الليل / قبل عمل النهار ، حجابه النار ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه »(١)

تقدم هذا من طريق مسلم ، رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ، كلاهما عن أبي معاوية بهذا الإسناد ، وفي حديث أبي كريب : « حجابه النور » .

# باب قول الله تعالى ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ (١)

البخاري (٣): حدثنا عبدان ، عن أبي حمزة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « لما خلق الله الخلق كتب في كتابه - هو يكتب على نفسه ، وهو وضع عنده على العرش -: إن رحمتي تغلب غضبي ».

البخاري (٤): حدثنا عمر بن حفص ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش : سمعت أبا صالح ، عن أبي هريرة قال : قال النبي على : « يقول الله - عز وجل - : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلي بشبر (٥) تقربت إليه ذراعًا ، وإن تقرب إلي يشبي أتيته هرولة » وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت ( منه )(١) باعًا ، و( من )(٧) أتاني يمشي أتيته هرولة »

[۱/ق۷٤] -

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ١ / ١٦٢ رقم ١٧٩ ) وابن ماجه ( ١ / ٧٠ ـ ٧١ رقم ١٩٥ ، ١٩٦٪) .

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۲۸

<sup>(</sup>٣) ( ١٣ / ٩٥ رقم ٤٠٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١٣ / ٣٩٥ رقم ٥ - ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في صحيح البخاري : شبرًا . بإسقاط الخافض والنصب ، وهي رواية أبي ذر عن الكشميهني كما في إرشاد الساري ( ١٠ / ٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في صحيح البخاري : إليه . وما في « الأصل » هي رواية أبي ذر عن الحموي ، كما في إرشاد الساري ( ١٠ / ٣٨٢ ) .

 <sup>(</sup>۷) في صحيح البخاري : إن . وما في « الأصل » رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي ،
 كما في إرشاد الساري .

## باب قول النبي ﷺ « لا شخص أغير من الله »

مسلم (۱): حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري \_ واللفظ لأبي كامل \_ قالا : ثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن وراد كاتب المغيرة ، عن المغيرة بن شعبة قال : « قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه . فبلغ ذلك رسول الله على فقال : أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا شخص أخير من الله ، ولا شخص أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين ، ولا شخص أحب إليه المدح من الله ، من أجل ذلك وعد الجنة »(۲).

## باب ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ ﴾(٣)

قال البخاري<sup>(٤)</sup>: فسمى الله نفسه شيئًا ، وسمى النبي القرآن شيئًا ، وهو صفة من صفات الله ، وقال : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ (٥) .

/ البخاري (٦): حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن أبي حازم ، عن [١/ق ٥٥-١] سهل بن سعد : « قال النبي ﷺ لرجل : أمعك من القرآن شيء ؟ قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، لسور سماها »(٧) .

البخاري  $^{(\Lambda)}$ : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا همام ، عن يحيى ، عن أبي

<sup>(</sup>۱) ( ۱۱۳۲/۲ رقم ۱٤۹۹ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١٣/ ٤١١ رقم ٧٤١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٩ .

<sup>. ( { 17 / 17 ) ( { } )</sup> 

<sup>(</sup>٥) القصص : ٨٨ .

<sup>(</sup>٦) ( ۱۳/۱۳ کرقم ۷٤۱۷ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه أبو داود ( ۳ /۳۳ رقم ۲۱۰۶ ) والترمذي ( ۳ /۲۱۶ رقم ۱۱۱۶ ) والنسائي في الكبرى ( ۳ /۳۱۹ رقم ۵۰۲۶ ) .

<sup>(</sup>۸) ( ۹/ ۲۳۰ رقم ۲۲۲۵ ) .

سلمة ، أن عروة بن الزبير حدثه ، عن أمه أسماء أنها سمعت النبي على يقول : « لا شيء أغير من الله ـ عز وجل »(١)

وعن يحيى (٢) أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي ﷺ

## باب ما يذكر في الذات

البخاري (٣): حدثنا أبو اليمان ، ثنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي - حليف لبني زهرة ، وكان من أصحاب أبي هريرة - أن أبا هريرة قال : « بعث رسول الله على عشرة ، منهم خبيب الأنصاري ، فأخبرني عبيد الله بن عياض ، أن ابنة الحارث أخبرتهم ، أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها ، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب :

(ما أبالي) (٢) حين أقتل مسلماً على أي شق كان له مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو مرع فقتله ابن الحارث ، فأخبر النبي على أصحابه يوم أصيبوا »(٥)

#### باب سؤال النبي على السودان أين الله

وفيه حديث أبي رزين ، وقال عليه السلام : « كان الله ولم يكن شيء غيره » فدخل في ذلك الزمان والمكان .

مسلم (٦) : حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة ـ وتقاربا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٤/٤/١ رقم ٢٧٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٩/ ٢٣٠ رقم ٢٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) ( ١٣/ ٣٩٣ رقم ٢٠٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري : ولست أبالي . قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ١٠/٠٣٠): والأبي الوقت والأصيلي : ما أبالي .

قلت: كتب على حاشية « الأصل »: صوابه من جهة العروض: ولست أبالي . (٥) رواه أبو داود ( ٣/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥ رقم ٢٦٥٣ ، ٢٦٥٤ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ٢٦١ رقم ٨٨٣٩ ).

<sup>(</sup>٦) (١/ ٣٨١ \_ ٣٨٢ رأقم ٣٧٥ ) .

في لفظ الحديث \_ قالا : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن حجاج الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن معاوية ابن الحكم السلمي قال : « بينا أنا أصلى مع رسول الله على إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله . فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أمياه ، ما شأنكم تنظرون إلى ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتونني / لكني سكت ، فلما صلى رسول الله ﷺ ، فبأبي هو وأمي ، ما رأيت [ ١/ق ٧٥ ـ ب] معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه ، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن \_ أو كما قال رسول الله ﷺ \_ قلت : يا رسول الله ، إنى حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام ، وإن [منا رجالا يأتون الكهان قال: فلا تأتهم . قال: و ](١) منا رجالاً يتطيرون ، قال : ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ــ وقال ابن الصباح : فلا يصدنكم ـ قال : قلت : ومنا رجالا يخطون . قال : كان نبي من الأنبياء يخط ، فمن وافق خطه فذاك . قال : وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم ، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها ، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون ، لكني صككتها صكة ، فأتيت رسول الله عليه فعظم ذلك على قلت : يا رسول الله ، أفلا أعتقها ؟ قال : ائتني بها . فأتيته بها ، قال: أين الله ؟ قالت : في السماء . قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها ، فإنها مؤمنة »<sup>(۲)</sup> .

أبو داود الطيالسي (٣): حدثنا حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن حدس (٤) ، عن أبي رزين قال : « كان رسول الله على يكره أن يُسأل ، فإذا

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲/ ۳۲ ـ ۳۳ رقم ۹۲۷) والنسائی (۳/ ۱۹ رقم ۱۲۱۷) .

<sup>(</sup>۳) (۱٤۷ رقم ۱۰۹۳ ) .

<sup>(</sup>٤) في مسند الطيالسي : عدس ـ بالعين ، وما في « الأصل » هو الصواب في رواية حماد ابن سلمة ، فقد قال الترمذي: هكذا روى حماد بن سلمة : « وكيع بن حدس » ويقول شعبة وأبو عوانة وهشيم : وكيع بن عدس . وهو أصح .

سأله أبو رزين أعجبه ، قال : قلت : يا رسول الله ، أين كان ربنا \_ تبارك وتعالى \_ قبل أن يخلق السماوات والأرض ؟ قال : في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ، ثم خلق العرش على الماء »(١)

ويقال : وكيع أبن عدس .

#### باب وكان عرشه على الماء

# وقوله تعالى ﴿ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾(٢)

البخاري (٣): حدثنا عبدان ، ثنا أبو حمزة ، عن الأعمش ، عن جامع بن شداد ، عن صفوان بن محرز ، عن عمران بن حصين قال : " إني عند النبي الذ جاءه قوم من بني تميم ، فقال : اقبلوا البشرى يا بني تميم . قالوا : بشرتنا فأعطنا . فدخل ناس من أهل اليمن ، فقال : اقبلوا البشرى يا أهل اليمن ؛ إذ لم يقبلها بنو تميم . قالوا : قبلنا ، جئناك لنتفقه في الدين ، ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان . أمرك الله ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ، ثم خلق / السماوات والأرض ، وكتب في الذكر كل شيء . ثم أتاني رجل فقال : يا عمران ، أدرك ناقتك فقد ذهبت . فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها ، وايم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم »(٤)

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، ثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتى سبقت غضبى » .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ٥ / ۲۸۸ رقم ۳۱۰۹ ) وابن ماجه ( ۱ / ٦٤ رقم ۱۸۲ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١٢٩

<sup>(</sup>٣) ( ١٣ / ٤١٤ \_ ١٥ غ رقم ٧٤١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٥ / ٧٣٢ رقم ٣٩٥١ ) والنسائي في الكبرى (٦ / ٣٦٣ رقم

<sup>(</sup>٥) ( ۱۳ / ۲۱۵ رقم ۲۲۲۷ ) .

أبو داود (١): حدثنا محمد [بن] (٢) الصباح البزاز، حدثنا الوليد بن أبي ثور، عن سماك، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس ابن عبد المطلب قال: «كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله على ، فمرت بهم سحابة، فنظر إليها، فقال: ما تسمون هذه ؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان\_ قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيدًا \_ قال: هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك. حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك \_ تبارك وتعالى "(٢)

وحدثنا<sup>(٤)</sup> أحمد بن أبي سريج ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد قالا : أخبرنا عمرو بن أبي قيس ، عن سماك بإسناده ومعناه .

لا يعلم للأحنف سماع من العباس ، وقد رواه أبو عيسى الترمذي ، عن عبد ابن حميد ، عن عبد الرحمن بن سعد بإسناد أبي داود ، وقال : حديث حسن غريب .

أبو داود<sup>(٥)</sup>: حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا: ثنا وهب بن جرير \_ قال أحمد : كتبناه من نسخته، وهذا لفظه \_ حدثنا أبي ، قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدث ، عن يعقوب بن عتبة ، عن جبير بن محمد بن جبير بن / مطعم ، عن أبيه ، عن جده [١/ق٧٠-ب] قال : « أتى رسول الله ﷺ أعرابي ، فقال : يا رسول الله ، جهدت الأنفس ،

<sup>(</sup>۱) ( ٥ / ۲۳۱ \_ ۲۳۷رقم ۱۹۲۶ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبى داود .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٥ / ٤٢٤ رقم ٣٣٢٠ ) وابن ماجه ( ١ / ٦٩ رقم ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ( ٥ / ٢٣٧ رقم ٢٩١١ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٥ / ٢٣٧ \_ ٢٣٨ رقم ٤٦٩٣ ) .

وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله على: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله على فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب » قال ابن بشار في حديثه: « إن الله فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته ... " وساق الحديث، وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار، عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير، عن أبيه، عن جده.

قال أبو داود: والحديث بإسناد حديث أحمد بن سعيد هو الصحيح ، وافقه عليه جماعة ، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضًا ، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغنى .

جبير بن محمد روى عنه يعقوب بن عتبة وحصين بن عبد الرحمن

أبو داود (۱): حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي على قال : « أُذن لي أن أُحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام »(۲)

بِالْبِ قُولُه ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ (٣)

البخاري (٤): حدثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبي

<sup>(</sup>۱) ( ٥ / ۲۳۸ \_ ۲۳۹ رقم ۱۹۶۶ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية : صحيح على شرط البخاري ، وليس في رجال الصحيح أحمد بن حفص إلا

<sup>(</sup>٣) الحديد : ٤ .

<sup>(</sup>٤) ( ٧ / ٣٧٥ رقم أ ٢٠٠ ) .

عثمان ، عن أبي موسى الأشعري قال : « كنا مع رسول الله ﷺ ، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ، وارتفعت أصواتنا ، فقال النبي ﷺ : يا أيها الناس ، أربعوا على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا / إنه معكم إنه سميع قريب »(١) . [١/٥٧٧-١]

مسلم (٢): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا الثقفي ، ثنا خالد الحذاء ، عن أبي عثمان ، عن أبي موسى قال : « كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة . . . » فذكر حديثه وقال فيه : « والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم » .

#### باب ما جاء أن

### قل هو الله أحد صفة الرحمن جل جلاله

قال ابن أبي حاتم: سألت محمد بن عبد الله بن الحكم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، فقال: ثقة ما رأينا إلا خيرًا. قلت: سمع من عمه؟ قال: إي والله، سمع. قال: وسمعت أبي يقول: كان صدوقًا، كتبنا عنه

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤ / ۲۰۷٦ رقم ۲۰۷۲) وأبو داود (۲ / ۲۹۸ رقم ۱۵۲۲) وأبو داود (۲ / ۲۹۸ رقم ۱۵۲۲) والترمذي (۵ / ۳۹۸ رقم ۷۲۷۹) والتسائي في الكبرى (٤ / ۳۹۸ رقم ۷۲۷۹) وابن ماجه (۲ / ۱۲۵۲ رقم ۳۸۲٤).

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۲۰۷۷ رقم ۲۷۰۶).

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٥٥٧ رقم ٨١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من " الأصل " وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١٣ / ٣٦٠ رقم ٧٣٧٥ ) والنسائي ( ٢ / ٥١١ رقم ٩٩٢ ) .

وأمره مستقيم ثم خلط بعد ثم جاءني خبره أنه رجع عن التخليط . وقال الحاكم: إنما اختلط أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بعد خروج [ مسلم ](١) من مصر .

النسائي (٢<sup>)</sup> : أخبرنا سليمان بن داود ، عن [ ابن ] (<sup>٣)</sup> وهب بهذا ولم يقل : كانت في حجر عائشة .

ورواه البخاري (٤) أيضًا (عن محمد )(٥) عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب بهذا الإسناد .

#### باب قوله تعالى

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ﴾(١)

وْقوله ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينِ ﴾ (٧)

مسلم (^^) : حدثني زهير بن حرب ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن داود ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : « كنت متكنًا عند عائشة ، فقالت : يا أبا عائشة ، [ ١/ ٥ ٧٧ - ب] ثلاث من تكلم بواحدة منهن / فقد أعظم على الله الفرية . قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمدًا على رأى ربه ، فقد أعظم على الله الفرية \_ قال : وكنت متكنًا ، فجلست ، فقلت : يا أم المؤمنين ، أنظريني ولا تعجليني ، ألم يقل الله \_ عز وجل \_ فجلست ، فقلت : يا أم المؤمنين ، أنظريني ولا تعجليني ، ألم يقل الله \_ عز وجل \_ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينَ ﴾ (٧) و ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ (٩) فقالت : أنا أول هذه الأمة

(١) في « الأصل » : عبد الرحمن . والمثبت هو الصواب ، انظر الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات ( ص ١٣ ) .

سأل عن ذلك رسول الله على ، فقال : إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق

<sup>(</sup>٤) ( ۱۳ / ۲۰۰ رقم (۷۳۷ ) .

<sup>(</sup>٥) ليست في صحيح البخاري المطبوع ، وذهب خلف الواسطي أن محمدًا هذا هو الذهلي، ويرى غيره أن محمدًا هذا هو البخاري نفسه ، انظر فتح الباري ( ١٣ / ٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٦) الأنعام : ١٠٣ . أ (٧) التكوير : ٣٣ .

<sup>(</sup>A) ( ۱ / ۱۵۹ رقم ۱۷<mark>۷ ) . .</mark>

<sup>(</sup>٩) النجم: ١٣.

عليها غير هاتين المرتين ، رأيته منهبطًا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض . فقالت : ألم تسمع أن الله يقول : ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الأَبْصَارُ وَهُو الأَرْضِ . فقالت : ألم تسمع أن الله عز وجل \_ يقول : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلَمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْبِهِ مَا يَشَاءُ إِنّهُ عَلِي حَكِيمٌ ﴾ (٢) اللّه إلا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْبِهِ مَا يَشَاءُ إِنّهُ عَلِي حَكِيمٌ ﴾ (٢) قالت : ومن زعم أن رسول الله على الله عن وجل \_ يقول : ﴿ يَلَأَيُّهَا الرّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ الله على الفرية ، والله \_ عز وجل \_ يقول : ﴿ يَلَأَيّهَا الرّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّك وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَه ﴾ (٣) قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد ، فقل وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَه ﴾ (٣) قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في علا ، فقل أعظم على الله الفرية . والله \_ عز وجل \_ يقول : ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَلُواتِ فَا اللّهُ اللّهُ إِلا اللّهُ ﴾ (٤) » (٥) .

وحدثنا (٢) محمد بن مثنى ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية وزاد : « قالت : ولو كان محمداً عَلَيْهُ كَامَّا شيئًا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى في نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ ﴾ (٧) » .

وفي بعض طرق مسلم من قول عائشة لمسروق : « سبحان الله لقد قف شعري لما قلت » .

 $^{(\Lambda)}$  : حدثنا محمد بن بشار ، ثنا معاذ بن هشام ، ثنا أبي .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الشورى : ٥١ .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) النمل: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٨ / ٤٧٢ رقم ٤٨٥٥ ) والترمذي ( ٥ / ٢٦٢ رقم ٣٠٦٨ ) والنسائي في الكبري ( ٦ / ٤٣٢ \_ ٤٣٣ رقم ١١٤٠٨ ، ١١٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١ / ١٦٠ رقم ١٧٧ / ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٧) الأحزاب : ٣٧ .

<sup>(</sup>۸) (۱ / ۱۱۱ رقم ۱۷۸ / ۲۹۲).

وثنا حجاج بن الشاعر ، حدثنا عفان بن مسلم ، ثنا همام ، كلاهما عن قتادة ، عن عبد الله بن شقيق قال : « قلت لأبي ذر : لو رأيت رسول الله على لسألته ، فقال : عن أي شيء كنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله : هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر : قد سألته ، فقال : رأيت نوراً »(١)

مسلم (۲) : حدثنا أبو بكر بن أبي / شيبة ، ثنا وكيع ، عن يزيد بن إبراهيم، عن قتادة ، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي ذر قال : « سألت رسول الله على هل رأيت ربك عز جلاله ـ ؟ قال : نور أنى أراه » .

مسلم (٣): حدثني حرملة بن يحيى ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله على : « أن رسول الله على قال يوم حذر الناس الدجال : إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرؤه من كره عمله ، أو يقرؤه كل مؤمن ، وقال : تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت »(١).

ورواه مسلم (٥) أيضًا عن الحسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما يقول: حدثنا يعقوب ـ وهو ابن إبراهيم بن سعد ـ ثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب يهذا الإسناد (٢)

ورواه أبو بكر البزار فجعله عن عبادة بن الصامت ، وسيأتي ذكره في باب ذكر الدجال من كتاب الفتن ـ إن شاء الله :

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٥ / ٣٩٦ رقم ٣٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱٪ / ۱۲۱ رقم ۱۷۸ / ۲۹۱ ) ٪

<sup>(</sup>٣) (٤ / ١٩٤٤ ـ ٥٤ / ٢ رقم ١٩٣٠ ، ١٩٣١ )

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٤ / ٨ ٥ رقم ٢٢٣٥ ) . .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ۲۲۶۵ ـ ۲۲۶۱ رقم ۲۹۳۰).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ١٣ / ٩٦ رقم ٧١٢٥ ) .

#### باب قول الله تعالى

# ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ . إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾(١)

مسلم (٢): حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ، جميعًا عن عبد العزيز بن عبد الصمد ـ واللفظ لأبي غسان ـ قال : ثنا أبو عبد العران الجوني ، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس ، عن أبيه ، عن النبي على قال : « جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن »(٣).

أبو عمران اسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي ، وأبو بكر بن عبد الله قيل : اسمه كنيته ، وعبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري .

مسلم (1): حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن صهيب ، عن النبي ﷺ: « إذا دخل أهل الجنة الجنة ، قال : يقول الله \_ تبارك وتعالى \_ : تريدون شيئًا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ، ألم تدخلنا الجنة ، وتنجنا من النار ، قال : فيكشف الحجاب / فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر [١/ق٨٧٠٠] إلى ربهم \_ عز وجل "(٥) .

وحدثنا(٦) أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة

<sup>(</sup>١) القيامة : ٢٢ \_ ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۱۳ رقم ۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٣ / ٤٣٣ رقم ٧٤٤٤ ) والترمذي ( ٤ / ٦٧٣ رقم ٢٥٢٨ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٤١٩ رقم ٧٧٦٠ ) وابن ماجه ( ١ / ٦٦ رقم ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ١٦٣ رقم ١٨١ ) .

 <sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٤ / ٦٨٧ رقم ٢٥٥٢ ) والنسائي في الكبرى (٤ / ٤٢٠ رقم ٢٧٦٦)
 وابن ماجه (١ / ٦٧ رقم ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١/ ١٧١ رقم ١٨١ / ٢٩٨).

بهذا الإسناد « ثم تلا هذه الآية ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (١) »

البخاري (٢): حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا عاصم بن يوسف اليربوعي ، ثنا أبو شهاب ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير ، قال النبي ﷺ : « إنكم سترون ربكم عيانًا »(٣) .

البخاري<sup>(1)</sup>: حدثنا عمرو بن عون ، ثنا خالد [ أو ]<sup>(0)</sup> هشيم ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن جرير بن عبد الله قال : « كنا جلوسًا عند النبي عليه إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال : إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا »

أبو داود<sup>(٦)</sup> : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد .

وحدثنا ابن معاذ ، ثنا أبي [حدثنا ] (٧) شعبة \_ المعنى \_ عن يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن عدس \_ قال موسى : ابن حدس \_ عن أبي رزين \_ قال موسى : ابن حدس \_ عن أبي رزين \_ قال موسى : العقيلي \_ قال : « قلت : يا رسول الله ، أكلنا يرى ربه مخليًا به يوم القيامة ، وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : يا أبا رزين ، أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليًا به ؟ قلت : بلى . قال : فالله أعظم . قال : فإنما هو خلق من خلق الله ، فالله أجل وأعظم » (٨)

۱) يونس : ۲٦

<sup>(</sup>۲) (۱۳ / ۳۰۰ رقم ۲۵۰ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۳ / ۲۹۹ \_ ۳۰۰ رقم ۷٤۳٤ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى : بن . والتصويب من صحيح البخاري ، وراجع فتح الباري ( ١٣ / ٤٣٦ ) وإرشاد الساري ( ١٠ / ٣٩٨ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٥٠/ ٢٤٠ رقم ٤٦٩٧ ) .

<sup>(</sup>٧) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>۸) رواه ابن ماجه ( ۱ / ٦٤ رقم ۱۸ ) .

هذا لفظ ابن معاذ وهو أتم .

#### باب في الرد على الجهمية

أبو داود (١): حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي ـ وهذا لفظه المعنى ـ قالا: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا حرملة ـ يعني : ابن عمران ـ ثنا أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال : سمعت أبا هريرة يقول : \_ قال ابن يونس : يقرأ هذه الآية ـ « ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ إلى قوله ـ عز وجل ـ : ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٢) رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت رسول الله على عينه . قال أبو هريرة : رأيت ربيرة : رأيت

قال ابن يونس : قال المقرئ : يعني أن الله سميع بصير ، يعني [ أن لله سمعًا وبصرًا ] (٣) قال أبو داود : وهذا رد على / الجهمية .

حرملة هو ابن عمران بن قراد التجيبي أبو حفص ، قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين : حرملة بن عمران التجيبي ثقة . ذكر ذلك ابن أبي حاتم (٤) .

البخاري (٥): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا جويرية ، عن نافع ، عن عن عبد الله قال : « ذكر الدجال عند النبي على فقال : إن الله لا يخفى عليكم ، إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى ، كأن عينه عنة طافية » .

مسلم (٢): حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، ثنا فضيل ـ يعني ابن عياض ـ عن عبد الله بن عياض ـ عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيدة السلماني ، عن عبد الله بن مسعود قال : « جاء حبر إلى النبي على فقال : يا محمد ـ أو يا أبا القاسم ـ إن الله

<sup>(</sup>۱) ( ٥ / ۲٤٠ رقم ۲۹۸٤ ) .

<sup>(</sup>۲) النساء : ۵۸ .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : أن الله سميعًا بصيرًا . والمثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ( ٣ / ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ت ١٣٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١٣ / ٤٠١ رقم ٧٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤ / ۲۱٤٧ رقم ۲۸۷۸ / ۱۹).

عسك السماوات يوم القيامة على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والجبال والشجر على أصبع ، ثم يهزهن فيقول: على أصبع ، والماء والثرى على أصبع ، وسائر الخلق على أصبع ، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك ، أنا الملك ، أنا الملك . فضحك رسول الله على تعجبًا مما قال الحبر تصديقًا له ، ثم قرأ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويًاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمّا يُشْرِكُون ﴾ (١) (٢)

وحدثنا (٣): [عثمان] (٤) بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن جرير ، عن منصور ، بهذا الإسناد قال : « جاء حبر من اليهود إلى رسول الله على . . » بمثل حديث فضيل ، ولم يذكر : « ثم يهزهن » . وقال : « فلقد رأيت رسول الله على ضحك حتى بدت نواجذه تعجبًا لما قال تصديقًا له . قال رسول الله على ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرُه . . . ﴿ (١) الآية »

البخاري (٥): حدثنا مقدم بن محمد ، حدثني عمي القاسم بن يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إن الله يقبض يوم القيامة الأرض ، وتكون السماوات بيمينه ، ثم يقول : أنا الملك » .

أبو داود (٦): حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء ـ المعنى ـ قالا : ثنا أبو أسامة ، عن عمر بن حمزة قال : قال سالم : أخبرني عبد الله بن عمر [١/٥٠٧-ب] قال : قال رسول الله ﷺ : « يطوي / الله السماوات يوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون ، أين المتكبرون ، ثم يطوى الله بيده اليمنى ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون ، أين المتكبرون ، ثم يطوى الله

الأرضين ثم يأخذهن \_ قال ابن العلاء : بيده الأخرى \_ ثم يقول ! أنا الملك ، أين

<sup>(</sup>۱) الزمر: ٦٧

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۸ / ٤١٢ رقم ٤٨١١ وأطرافه في : ٧٤١٥ ، ٧٤١٥ ، ٧٤١٥ ، ٧٤١٥ .
 (٢) رواه البخاري ( ٥ / ٣٢٣ رقم ٣٢٣٩ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٤١٣ ـ ٤١٤ ـ ٤١٤ .
 ( قم ٧٧٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤ / ٢١٤٧ رقم ٢٧٨٦ / ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في « الأصِّل » إلى : عامر .

<sup>(</sup>٥) ( ١٣ / ٤٠٤ رقيم ٧٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>٦) (٥ / ٢٤١ رقم ٢٦٩٩ ) .

الجبارون ، أين المتكبرون »(١) .

تقدم هذا الحديث لمسلم \_ رحمه الله \_ من طريق عمر بن حمزة أيضًا ، وقال فيه : « يأخذهن بشماله » بدلا من « يده الأخرى » .

مسلم (۲): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ـ يعني ابن دينار ـ عن عمرو بن أوس ، عن عبد الله ابن عمرو . قال ابن نمير وأبو بكر : يبلغ به النبي ﷺ . وفي حديث زهير قال: قال رسول الله ﷺ : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور ، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا »(۳) .

البخاري (٤) : حدثنا أبو اليمان ، ثنا شعيب ، أنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « يد الله ملأى لا يغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار ، وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ، فإنه لم يغض ما في يده ، وقال : عرشه على الماء ، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع "(٥) .

مسلم (٢) : حدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق بن همام ، ثنا معمر بن راشد ، عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن رسول الله ، فذكر أحاديث منها : وقال : قال رسول الله ﷺ : « يمين الله ملأى لا يغيضها لي : أنفق أنفق عليك » . وقال رسول الله ﷺ : « يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ، فإنه لم يغض ما في يمينه ، قال : وعرشه على الماء ، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض »(٧) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٣ / ٤٠٤ رقم ٧٤١٣ ) ومسلم ( ٤ / ٢١٤٨ رقم ٢٧٨٨ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۳ / ۱٤٥۸ رقم ۱۸۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ٨ / ٦١٢ رقم ٥٣٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١٣ / ٤٠٤ رقم ٧٤١١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النشائى في الكبرى ( ٦ / ٣٦٣ رقم ١١٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۲ / ۱۹۱ رقم ۹۹۳ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ١٣ / ٤١٥ رقم ٧٤١٩ ) .

## باب قوله تعالى ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ الْخَلاقُ الْعَلِيمُ ﴾(١)

مسلم (۲): حدثنا إسحاق بن موسى ، ثنا أنس بن عياض ، حدثني الحارث ابن أبي ذباب ، عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج قالا : سمعنا أبا هريرة قال : قال / رسول الله ﷺ : « احتج آدم وموسى ـ عليهما السلام ـ عند ربهما ، فحج آدم موسى ، قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ، وأسكنك في جنته ، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء ، وقربك نجيا؟ فبكم وجدت الله كتب التوراة من قبل أن أخلق؟ قال موسى : بأربعين عامًا . قال آدم : فهل وجدت فيها : وعصى آدم ربه فغوى ؟ قال : نعم . قال : أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ قال رسول الله ﷺ : فحج آدم موسى ـ عليهما السلام » .

مسلم (٣): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب \_ وألفاظهم متقاربة \_ قالوا : نا ابن فضيل ، عن عمارة ، عن أبي ذرعة قال : « دخلت مع أبي هريرة في دار مروان \_ يعني فرأى فيها تصاوير \_ فقال : سمعت رسول الله على يقول : قال الله \_ عز وجل \_ : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي ، فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة »(٤).

مسلم (٥): حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا: ثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج : اخبرني إسماعيل بن أمية ، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أبي هريرة قال : « أخذ رسول الله عليه عن عبد الله بن حلق الله عروب وجل التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ،

<sup>(</sup>١) الحجر : ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) (٤ / ٣٤٠٢ رقم ٢٠٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٣ / ١٦٧١ رقم ١١١١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٠٠٠ / ٣٩٨ رقم ٥٩٥٣ وطرفه في ٧٥٥٩ ) .

<sup>(</sup>ه) (٤ / ٢١٤٩ - ٢١٥ رقم ٢٧٨٩ ) .

وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وخلق الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم — عليه السلام — بعد العصر من يوم الجمعة ، في آخر الخلق ، في آخر ساعة من ساعات الجمعة ، فيما بين العصر إلى الليل »(١) .

البزار : حدثنا عمرو بن علي ، ثنا يزيد بن زريع ، حدثنا عوف ، ثنا قسامة ـ يعني ابن زهير ـ حدثنا الأشعري ، عن النبي ﷺ .

وحدثناه محمد بن المثنى ، ثنا يحيى بن / سعيد ، ثنا عوف ، عن قسامة ، [١/ق ٨٠-ب] عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ قال : « إن الله \_ تبارك وتعالى \_ خلق آدم من قبضة قبضة قبضها من جميع الأرض ، فجاء بنوه على قدر ذلك ، منهم الأبيض والأحمر والأسود ، والسهل والحزن ، والخبيث والطيب ، وبين ذلك »(٢).

وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي ﷺ إلا أبو موسى ، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق .

# باب قوله تعالى ﴿ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ (٣)

مسلم (٤): حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار ، قالا : ثنا محمد بن جعفر ، حدثني شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي موسى قال : « قام فينا رسول الله ﷺ بأربع : إن الله ـ عز وجل ـ لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام ، يرفع القسط ويخفضه ، ويُرفع إليه عمل النهار بالليل ، وعمل الليل بالنهار »(٥).

<sup>(</sup>١) أعله البخاري في التاريخ الكبير ( ١/ ٤١٤ ـ ٤١٤ ) وغيره .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ٥ / ۲۲۱ رقم ٤٦٦٠ ) والترمذي ( ٥ / ۱۸۷ ـ ۱۸۸ رقم ۲۹۵۰ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۱٦٢ رقم ۱۷۹ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۷۰ رقم ۱۹۵ ، ۱۹۲ ) .

## باب قوله تعالى ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلَّا هُو ﴾ (١)

البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صفوان بن محرز، عن حكيم بن حزام قال: « بينا رسول الله على مع أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال النبي على: أطت السماء، وما تلام أن تئط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم ».

قال أبو بكر : هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من حديث حكيم ابن حزام عن النبي عَلَيْقًا

## باب قوله تعالى ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنٍ ﴾(١)

وهذا الحديث قد روي عن أبي الدرداء من غير وجه ، وهذا من أحسن إسناد يروى عنه .

تم كتاب الإيمان بحمد الله تعالى وعونه .

<sup>(</sup>۱) الدثر: ۲۱.

<sup>(</sup>٢) الرحمن : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۱ / ٧٣ رقم ۲۰۲ ) .

#### / بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي وكفى

## كتاب العلم

## باب فضل العلم ومن علم وعلم

وهو قوله تعالى : ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾(١)

قال أبو الحسن الدارقطني (٢): حدثنا ابن صاعد ، ثنا زهير بن محمد والحسن ابن أبي الربيع ـ واللفظ له ـ ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش قال : « جئت صفوان بن عسال المرادي فقال : ما جاء بك ؟ فقلت : جئت أطلب العلم . قال : فإني سمعت رسول الله على يقول : ما من خارج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضى بما يصنع "(٣).

أكثر ما روي هذا الحديث موقوفًا .

أبو داود (١٤): حدثنا مسدد ، ثنا عبد الله بن داود ، سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث ، عن داود بن جميل ، عن كثير بن قيس قال : « كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق ، فجاءه رجل فقال : يا أبا الدرداء ، إني جئتك من مدينة الرسول على لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله على ما جئتك لحاجة . قال: فإني سمعت رسول الله على يقول : من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء

<sup>(</sup>١) المجادلة : ١١ .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۹۱ ـ ۱۹۷ رقم ۱۵).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ١/ ٨٢ رقم ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( أع / ٢٣٧ رقم ٢٣٦٦ ) .

ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهمًا ، ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر »(١)

قال أبو بكر البزار \_ وذكر طرقًا من هذا الحديث \_ : لا نعلم هذا الحديث يروى عن رسول الله على بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، وإسناده صالح ، وداود ابن جميل وكثير بن قيس لا نعلمهما معروفين في غير هذا الحديث(٢) .

والذي ذكره أبو بكر من هذا الحديث : « العلماء خلفاء الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، ورثوا العلم »

رواه عن نصر بن علي ، عن عبد الله بن داود .

أبو داود (٣): حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زائدة ، عن الأعمش ، عن أبي / صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من رجل يسلك طريقًا يطلب فيه علمًا إلا سهل الله له به طريق الجنة ، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسه »(٤).

المترمذي (٥): حدثنا نصر بن علي ، ثنا خالد بن يزيد العتكي ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع »

قال أبو عيسى اهذا حديث حسن غريب ، ورواه بعضهم فلم يرفعه البخاري (٦) : حدثنا سعيد بن عُفير ، ثنا ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال حميد بن عبد الرحمن : سمعت معاوية خطيبًا يقول : سمعت

[ ۱/ق ۸۱ ب]

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٥/ ٤٧ رقم ٢٦٨٢ ) وابن ماجه ( ١/ ٨١ رقم ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية : داود ذكره ابن خبان في الثقات

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٣٨ رقم ١٩٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٤/ ٢٠٧٤ رقم ٢٦٩٩ ) .

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٢٩ رقم ٢٦/٤٧).

<sup>(</sup>٦) ( ۱/ ۱۹۷ رقم ۱۷ ) .

رسول الله ﷺ يقول: « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم والله يعطي ، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله »(١).

الترمذي (٢): حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، ثنا خلف بن أيوب العامري عن عوف ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «خصلتان لا تجتمعان في منافق : حسن سمت ولا فقه في الدين » .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، ولا نعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من [حديث] (٣) هذا الشيخ خلف بن أيوب ، ولم أر أحدًا يروي عنه غير أبي كريب، ولا أدري كيف هو . انتهى كلام أبي عيسى .

قال ابن أبي حاتم (٤): خلف بن أيوب العامري ، روى عن عوف ومعمر وإسرائيل ، روى عنه أبو كريب ومحمد بن مقاتل المروزي وأبو معمر ، وسألت أبي عنه فقال : يُروى عنه .

البزار (٥): حدثنا الفضل بن سهل ، ثنا أحمد بن محمد بن أيوب ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : قال رسول الله على ال

قال أبو بكر : هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه ، ولا نعلم رواه عن أبي بكر إلا أحمد بن محمد بن أيوب . انتهى كلام أبي بكر .

قال أحمد بن حنبل: / أحمد بن محمد بن أيوب ليس به بأس . • [١/ق ٨٦-١] الترمذي (٦): حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، ثنا سلمة بن رجاء ، ثنا الوليد

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ۲ / ۷۱۹ رقم ۱۰۳۷ ) .

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٨٨ رقم ٢٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ( ٣/ ٣٧٠ ـ ٣٧١ ت ١٦٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار ( ٥/ ١١٧ رقم ١٧٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٥ / ٥٠ رقم ٢٦٨٥ ) .

ابن جميل ، ثنا القاسم أبو عبد الرحمن ، عن أبي أمامة الباهلي قال : « ذكر لرسول الله على رجلان ، أحدهما عابد والآخر عالم ، فقال رسول الله على أخلا العالم على العابد كفضلي على أدناكم . ثم قال رسول الله على إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ، حتى النملة في جحرها ، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير »

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . انتهى كلام أبي عيسى

قال ابن أبي حاتم (١): الوليد بن جميل القرشي أبو الحجاج الفلسطيني ، روى عن القاسم بن عبد الرحمن ويحيى بن أبي كثير ، روى عنه هاشم بن القاسم أبو النضر وصدقة بن عبد الله السمين وسلمة بن رجاء ويزيد بن هارون ، رضيه علي بن المديني ، وضعفه أبو زرعة .

والقاسم بن عبد الرحمن هذا هو أبو عبد الرحمن الشامي مولى عبد الرحمن ابن خالد بن يزيد بن معاوية ، كان من وجهاء دمشق ، روى عنه يحيى بن الحارث الذماري وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وغيرهما ، ذكره أحمد بن حنبل فقال : يروي علي بن زيد عنه أعاجيب . وتكلم فيها وقال : ما أرى هذا إلا من قبل القاسم . انتهى كلام ابن أبي حاتم (٢) . القاسم هذا وثقه البخاري ـ رحمه الله.

الترمذي (٣): حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا إبراهيم بن موسى ، أنا الوليد ابن مسلم ، ثنا روح بن جناح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد »(٤)

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد . انتهى كلام أبي عيسى .

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ( A / ٣ت ٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ( ٧ / ١١٣ ت ٦٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٨٨ رقم ١٨٦٣ ) . ٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ۱/ ۸۱/رقم ۲۳۲ ) .

قال أبو حاتم : روح بن جناح لا بأس به .

البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا عبيد بن جناد ، ثنا عطاء بن مسلم، عن خالد الحذاء ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه قال : قال رسول الله عليه : « اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ، ولا تكن الخامس فتهلك » .

قال البزار : لم يتابع عطاء على هذا الحديث ، انتهى كلام / أبي بكر . [١/ق ٨٠-ب]

عطاء هذا هو ابن مسلم الخفاف ، وثقه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم : كان عطاء شيخًا صالحًا ، دفن كتبه ، وليس بقوي .

وعبيد بن جناد هذا هو الحلبي ، روى عن عطاء وابن المبارك ، روى عنه أحمد بن أبي الحواري وأبو زرعة وغيرهما ، سئل عنه أبو حاتم فقال : صدوق لم أكتب عنه .

ومحمد بن عبد الرحيم هذا هو أبو يحيى صاحب السامري المعروف بصاعقة، ثقة معروف .

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء - واللفظ لأبي عامر \_ قالوا : ثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي علي قال : « إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس ، فشربوا منها وسقوا ، وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى ، إنما هي قيعان ، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين الله ، ونفعه ما بعثني الله به ، فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أُرسلت به ه(٢) .

<sup>(</sup>۱) (٤ / ۱۷۸۷ ـ ۱۷۸۸ رقم ۲۲۸۲ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١/ ٢١١ رقم ٧٩ ) والنسائي في الكبرى ( ٣/ ٤٢٧ رقم ٩٨٤٣ ) .

أبو بردة : اسمه عامر بن عبد الله .

أبو داود (١): ( حدثنا يحيى بن أيوب ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، ثنا العلاء بن عبد الرحمن )(٢) عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : من صدقة جارية ، أو علم (يتبت )(٣) ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له »(٤) .

أبو بكر بن أبني شيبة: عن أبي خالد الأحمر ، عن الهجري ، عن أبي عياض، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علي : « مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه » .

الهجري هو إبراهيم بن مسلم ، وهو يضعف .

### باب الدعاء للمتعلم وطالب العلم

مسلم (٥) : حدثنا رهير بن حرب و ( أبو بكر بن أبي النضر )(٢) قالا : ثنا هاشم بن القاسم ، ثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال : سمعت عبيد الله بن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس (٧) « أن النبي على أتى الخلاء ، فوضعت له وضوءاً ، فلما [١/ق٣٨-١] خرج قال: من / وضع هذا ؟ في رواية زهير: قالوا. وفي رواية أبي بكر ـ

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۸۷) رقم ۲۸۷۲)

<sup>(</sup>٢) كذا في رواية ابن داسة ـ كما في حاشية السنن ـ ورواية أبي الحسن بن العبد ـ كما في تَحْفَةَ الأَشْرَافُ ( ١٠/ ٢٢١ رقم ١٣٩٧٥ ) ـ أما رواية اللؤلؤي ففيها : حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ، حدثنا ابن وهب ، عن سليمان \_ يعني ابن بلال \_ عن العلاء بن عبدالرحمن .

<sup>(</sup>٣) كذا في « الأصل أ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٣/ ١٢٥٥ رقم ١٦٣١ ) والترمذي ( ٣/ ١٥١ رقم ١٣٧٦ ) والنسائي (٦/ ٢١٥ رقم ٥٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٤/ ١٩٢٧ رقم: ٢٤٧٧ )..

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم: أبو بكر بن النضر . وهو أبو بكر بن النضر بن أبي النضر هاشم ابن القاسم ، وأكثر ما ينسب إلى جده .

<sup>(</sup>٧) تصحفت في « الأصل » إلى : عياس . بالياء المثناة التحتانية .

قلت: ابن عباس . قال : اللهم فقهه »(١) .

البخاري (٢): حدثنا أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، ثنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « ضمني رسول الله ﷺ وقال : اللهم علمه الكتاب »(٣) .

## باب ما يذكر من عالم المدينة

الترمذي (٤): حدثنا الحسن بن الصباح البزار وإسحاق بن موسى ، قالا : ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رواية : « يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة »(٥).

قال أبو عيسى : (هذا حديث حسن صحيح )(١) . قال عبد الرزاق وابن عيية : هو مالك بن أنس ، وأما العمري عبد العزيز بن عبد الله ، فلم يكن بعالم وإنما كان متزهدًا ، وقال إسحاق بن موسى : سمعت ابن عيينة يقول : هو العمري عبد العزيز بن عبد الله(٧) .

### باب الاغتباط بالعلم والحكمة

مسلم (<sup>۸)</sup>: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن إسماعيل ، عن قيس قال: قال عبد الله بن مسعود .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١/ ٢٩٤ رقم ١٤٣ ) والنسائي في الكبرى ( ٥/ ٥١ رقم ٨١٧٧ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۲۰۶ رقم ۷۵ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٥/ ٦٨١ رقم ٣٨٢٤ ) والنسائي في الكبرى ( ٥/ ٥٢ رقم ٨١٧٩ ) وابن ماجه ( ١/ ٥٨ رقم ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٤٦ رقم ٢٦٨٠).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في الكبرى ( ٢/ ٣٨٩ رقم ٤٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٦) كذا في تحفة الأحوذي ( ٧ / ٤٤٨ رقم ٢٨٢٠ ) ، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (١٠/ ١٥٣)وتحفة الأشراف ( ٩ / ٤٤٥ رقم ١٢٨٧٧ ) : هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٧) راجع تحفة الأحوذي ( ٧ / ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>۸) ( ۱/ ۹۵۹ رقم ۲۱۸ ) .

وحدثنا ابن نمير ، ثنا أبي ومحمد بن بشر ، قالا : ثنا إسماعيل ، عن قيس ، سمعت عبد الله بن مسعود يقول : قال رسول الله ﷺ : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها »(١).

### باب الخروج في طلب العلم

البخاري (٢): حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي ، ثنا محمد بن حرب قال ثنا الأوزاعي ، أخبرنا الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس " أنه تمارى والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى ، فمر بهما أبي بن كعب ، فدعاه ابن عباس فقال : إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى - الذي سأل السبيل إلى لقيه - هل سمعت رسول الله يلاكر شأنه؟ فقال : إني سمعت رسول الله يلاكر شأنه يقول : بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال : أتعلم أن أحداً أعلم منك ؟ قال موسى : لا . فأوحى الله عز وجل - إلى موسى : بلى ، عبدنا خضر . فسأل السبيل إلى لقيه ، فجعل / الله له الحوت آية ، وقيل له : إذا فقدت الحوت فارجع ، فإنك ستلقاه ، فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر ، فقال فتى موسى لموسى : أرأيت إذ أوينا إلى فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر ، فقال فتى موسى لموسى : أرأيت إذ أوينا إلى ما كنا نبغي . فارتدا على آثارهما قصصاً ، فوجداً خضراً ، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه »(٣).

[ ١/ق ٨٣ ـ ب]

وسيأتي هذا الحديث بطوله من طريق مسلم في كتاب التفسير ـ إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱/ ۱۹۹ رقم ۷۳ وأطرافه في : ۱٤٠٩ ، ۷۱٤۱ ، ۲۰۲۱) والنسائي في الكبرى ( ۳/ ۲۲۱ رقم ۵۸۶۰ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱٤۱۸ رقم ۲۰۸۱ ) (۲) ( ۱/ ۲۰۸ ـ ۲۰۹ رقم ۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٤/ ١٨٤٧ رقم ٢٣٨٠) والترمذي ( ٥ / ٣٠٩ رقم ٣١٤٩ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٨٩ رقم ١١٣٠٨ ) .

#### باب الرحلة في المسألة النازلة

البخاري (۱): حدثنا محمد بن [ مقاتل ] (۲) أبو الحسن ، أنا عبد الله ، أنا عمر ابن سعيد بن أبي حسين ، حدثني عبد الله بن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث «أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز ، فأتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها . قال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني ، ولا أخبرتني . فركب إلى رسول الله على بالمدينة فسأله ، قال رسول الله على وقد قيل ؟ ففارقها عقبة ، ونكحت زوجًا غيره »(۱)

البخاري (٤): حدثنا محمد ، أنا المحاربي ، ثنا صالح بن حيان ، قال عامر الشعبي : حدثني أبو بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله عليه : « ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ، ورجل كانت عنده أمة (يطؤها) (٥) فأدبها فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها فتزوجها ، فله أجران »(١) .

ثم قال عامر : أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة .

## باب ما جاء في طلب العلم لغير الله

أبو داود (٧): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا سريج بن النعمان ، ثنا فليح ، عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري ، عن سعيد بن يسار،

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۲۲۲ رقم ۸۸ ) .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : العلاء . والمثبت من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٤/ ٢٢٠ \_ ٢٢١ رقم ٣٥٩٨ ) والنسائي ( ٦ / ٤١٨ رقم ٣٣٣٠ ) والترمذي ( ٣/ ٤٤٨ رقم ١١٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٢٢٩ رقم ٩٧ ).

 <sup>(</sup>٥) ليست في صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ، وقال القسطلاني في إرشاد الساري (١٠/ ١٩٣) : زاد في رواية الأربعة : يطؤها .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ١/ ١٣٤ رقم ١٥٤ ) والترمذي ( ٣/ ٤١٥ رقم ١١١٦ ) والنسائي ( ٦ / ٤٢٥ رقم ٣٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>V) ( ٤/ ٣٤٥ \_ ٣٤٦ رقم ١٥٦٣ ) .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الله الله علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة »(١) يعني: ريحها

خالد بن دریك ثقة ، سئل عنه یحیی بن معین فقال : هو مشهور

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . انتهى كلام أبي عيسى

مسلم (1): حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، حدثنا خالد بن الحارث ، ثنا ابن جريج ، ثنا يونس بن يوسف ، عن سليمان بن يسار قال : تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام (٥): أيها الشيخ حدثني حديثًا سمعته من رسول الله يقول : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال : جريء ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأ القرآن ، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت فيك القرآن ( وعلمته ) (١) قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمه ، وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل من أصناف المال كله ، على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل وسعً الله عليه ، وأعطاه من أصناف المال كله ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ١١/ ٩٢ رقم ٢٥٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) (۵/ ۳۲ رقم ۲۱۵۵).
 (۳) رواه النسائي في الكبرى (۳/ ٤٥٧ رقم ٤٩٠٠) وابن ماجه (۱/ ٩٥ رقم ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) (٣/ ١٥١٣ \_ ١٥١٤ رقم ١٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) أي : مقدمهم ، وراجع شرح النووي .

<sup>(</sup>٦) ليست في صحيح مسلم .

فأتي به فعرفه نعمه ، فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال :كذبت ، ولكنك فعلت كي يقال: هو جواد ، فقد قيل . ثم أمر به ، فسحب على وجهه حتى ألقي في النار (1).

البزار (۲): حدثنا محمد بن موسى القطان ، ثنا سليمان بن زياد بن عبيد الله ، ثنا شيبان أبو معاوية ، عن قتادة ،عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس فهو في النار »

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ، وسليمان روى عنه غير واحدِ من أهل العلم ، ولم يتابع على هذا الحديث .

روى هذا الحديث أبو عيسى الترمذي (٣) عن أبي الأشعث ، عن أمية بن خالد، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ . قال : وإسحاق بن يحيى تُكلم فيه من قبل حفظه .

#### باب ما جاء في كاتم العلم

أبو داود (٤): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا / حماد ، أنا علي بن الحكم ، [١/ف ٨٠-ب] عن عطاء ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من ناريوم القيامة »(٥) .

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٦/ ٣٣١ رقم ٣١٣٧) .

<sup>(</sup>۲) كشف الأستار ( ۱/ ۱۰۱ رقم ۱۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٣٢ رقم ٢٦٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٤٤ رقم ٣٦٥٠).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٥/ ٢٩ رقم ٢٦٤٩ ) وابن ماجه ( ١/ ٩٦ رقم ٢٦١ ) وقال الترمذي: حديث حسن .

#### باب الأمر بتعليم الجاهل

# وما كان عليه النبي ﷺ من حسن التعليم

مسلم(١): حدثتي أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثني ومحمد بن بشار بن عثمان \_ واللفظ لأبي غسان وابن مثنى \_ قالا : ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم في خطبته : « ألا إن ربى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ، كل مال نحلته عبداً حلال ، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا ، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ، وقال : إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك ، وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا ويقطَّان ، وإن الله أمرني أن أحرق قريشًا ، فقلت : رب إذن يتلغوا رأسى ، ويدعوه خبزة . قال : استخرجهم كما أخرجوك ، واغزهم نغزك ، وأنفق فسننفق عليك ، وابعث جيشًا نبعث خمسة مثله ، وقاتل بمن أطاعك من عصاك ، قال : وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط [موفق ](٢) متصدق ، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ، وعفيف متعفف ذو عيال . قال : وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا زبر له ، والذين هم فيكم تبعًا لا يتبعون أهلا ولا مالا ، والخائن الذي لا يخفى له طمع ـ وإن دق ـ إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك ، وذكر البحل  $( والكذب )^{(7)}$  والشنظير الفحاش (3) .

ولم يذكر أبو غسان في حديثه : « وأنفق فسننفق عليك »

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۱۹۷ ـ ۲۱۹۸ رقم ۱۸۲۹)

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : موفر . والمثبت من صحيح مسلم

<sup>(</sup>٣) تكورت في « الأصل »

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى ( ٥/ ٢٦ رقم ٨٠٧٠ ) .

وحدثني (١) عبد الرحمن بن بشر العبدي ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام صاحب الدستوائي ، ثنا قتادة ، عن مطرف ، عن عياض بن حمار « أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم . . . » وساق الحديث وقال في آخره : وقال يحيى : قال شعبة عن قتادة : سمعت مطرفًا في هذا الحديث .

أبو داود الطيالسي<sup>(۲)</sup>: حدثنا هشام / الدستوائي ، عن قتادة ، عن مطرف بن [۱/ن همـ1] عبد الله ، عن عياض ، عن رسول الله ﷺ . فذكر هذا الحديث والخطبة .

قال أبو داود: فحدثنا همام قال: كنا عند قتادة فذكرنا الحديث فقال يونس: وما كان فينا أحد أحفظ منه ، إن قتادة لم يسمع هذا الحديث من مطرف ، قال: فعبنا ذلك عليه فقال: سلوه ، قال: فهبناه ، وجاءه أعرابي فقلنا للأعرابي: سل قتادة عن خطبة النبي على من حديث عياض ، أسمعته من مطرف ؟ فقال له الأعرابي: يا أبا الخطاب ، أخبرني عن خطبة رسول الله على من حديث عياض أسمعته من مطرف ؟ فغضب قتادة ، فقال: حدثني ثلاثة عنه: حدثني يزيد أخوه ابن عبد الله بن الشخير ، وحدثنيه العلاء بن زياد ، وذكر ثالثًا . انتهى حديث الطيالسي وكلامه .

رواه أبو بكر البزار (٣) فقال: ثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الصمد.

وثنا أحمد بن منصور ، ثنا عمرو بن عاصم قالا جميعًا : ثنا همام ، عن قتادة قال : حدثني أربعة عن مطرف بن عبد الله : منهم يزيد بن عبد الله والعلاء ابن زياد ورجلان آخران نسيهما همام ، عن عياض ، سمع رسول الله ﷺ .

وهكذا رواه ابن أبي شيبة ، عن عفان ، ثنا همام ، ثنا قتادة ، حدثني العلاء ابن زياد ويزيد أخو المطرف قال : وحدثني عقبة كل هؤلاء يقول : حدثني مطرف أن عياض بن حمار حدثه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول .

وقد تقدم حديث أبي بكر البزار في كتاب الإيمان في باب كلام الرب ـ سبحانه.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (٤/ ٢١٩٨ رقم ٢٨٦٥).

<sup>. ( 1·</sup>V9 / 180 ) (Y)

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار ( ٨ / ٤١٩ ـ ٤٢٠ رقم ٣٤٩٠ ـ ٣٤٩١ ) .

مسلم(١): حدثنا شيبان ، ثنا سليمان بن المغيرة ، ثنا حميد بن هلال قال : قال أبو رفاعة : « انتهيت إلى النبي عليه وهو يخطب قال : فقلت : يا رسول الله ، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه . قال : فأقبل على رسول الله ﷺ وترك خطبته حتى انتهى إليَّ ، فأتي بكرسي ، حسبت قوائمه حديدًا ، قال : فقعد عليه رسول الله ﷺ ، وجعل يعلمني مما علمه الله ، ثم أتى خطبته فأتم آخرها »(٢٪ .

النسائي (٢): أخبرنا إسحاق بن منصور ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا الأوزاعي، ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، حدثني عطاء بن يسار ، عن معاوية بن الحكم السلمي قال : « بينا أنا مع رسول الله ﷺ في الصلاة / إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله ، فحدقني القوم بأبصارهم . فقلت : واثكل أميا، ما لكم تنظرون إلى ؟ قال : فضرب القوم أيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت ، فلما انصرف رسول الله على دعاني ـ بأبي وأمي هو ، ما ضربني ولا كهرني ولاشتمني ، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه\_ قال : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن »<sup>(٤)</sup> .

هذا مختصر ، وقد تقدم بكماله من طريق مسلم ـ رحمه الله ـ في باب هل يقال : أين الله<sup>(ه)</sup> ؟

#### باب تعليم الرجل أمته وأهله

البخاري(٦): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا [ عبد الواحد ](٧) ، ثنا صالح

[ ١/ق ٨٥ ـ ب ]

<sup>(</sup>۱) ( ۲ / ۹۷ رقم ۲۸۸ ) ً.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائی ( ۸ / ۲۱۱ رقم ۵۳۹۲ ) . 🦠

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ( ١/ ١٩٨ رقم ٥٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ١/ ١٣٨ رقم ٥٣٧ ) وأبو داود ( ٢/ ٣٢ رقم ٩٢٧ ) (٥) ( ص ٦٢ ـ ٦٣ ) أ.

<sup>(</sup>٦) ( ٩ / ۲۹ رقم ۳٪ ه ) .

<sup>(</sup>٧) في « الأصل » : عبد الوارث . والتصويب من صحيح البخاري .

الهمداني (١) ، ثنا الشعبي ، حدثني أبو بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ: « أيما رجل كانت عنده وليدة ، فعلمها فأحسن تعليمها ، وأدبها فأحسن تأديبها ، ثم أعتقها و تزوجها فله أجران ، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن ــ يعني بي ـ فله أجران ، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران » (٢) .

قال الشعبي : خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة .

وقال أبو بكر ، عن أبي حصين ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ : « أعتقها ثم أصدقها » .

البخاري (٣): حدثنا معلى بن أسد ، ثنا وهيب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث قال : « أتيت النبي على في نفر من قومي ، فأقمنا عنده عشرين ليلة ، وكان رحيمًا رفيقًا ، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال : ارجعوا فكونوا فيهم ، وعلموهم ، وصلوا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم »(٤).

## باب الأمر بالتبليغ عن النبي ﷺ والحض على ذلك

البخاري (٥): حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، ثنا الأوزاعي ، ثنا حسان ابن عطية ، عن أبي كبشة ، عن عبد الله بن عمرو أن النبي كبي قال : « بلغوا عني ولو آية ،وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمداً فليبتوأ مقعده من النار »(١).

<sup>(</sup>١) تحرفت في صحيح البخاري المطبوع مع الفتح إلى : الهنداني .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۱/ ۱۳۶ رقم ۱۵۶ ) والترمذي ( ۳/ ٤١٥ رقم ۱۱۱٦ ) والنسائي (٦/ ٤٢٥ رقم ٣٣٤٤ ) وابن ماجه ( ۱/ ٦٢٩ رقم ١٩٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٢/ ١٣٠ رقم ٦٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) (٦ / ٧٢ رقم ٢١١٣).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ( ٥/ ٤٠ رقم ٢٦٦٩ ) .

النسائي (۱): أخبرنا محمد بن بشار ، ثنا محمد [ ثنا ] (۲) شعبة ، عن أبي الناس ، فأتته امرأة فسألته عن نبيذ الجر ، فنهى عنه قال : إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله فقالوا : يا رسول الله ، إنا نأتيك من شقة بعيدة ، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ، وندخل به الجنة ، فأمرهم بأربع ، ونهاهم عن أربع [ أمرهم ] (۲) بالإيمان بالله وحده . قال : هل تدرون ما الإيمان بالله ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن يعطوا الخمس من المغنم . ونهاهم عن الدباء ، والحنتم والمزفت \_ قال شعبة : وربما قال : القير ، وربما قال : المقير ، وقال : المقير ، وربما قال : المقير ، وقال : المقير ، وربما قال : المورا ، وربما قال ، و

النسائي<sup>(٥)</sup>: أخبرني (أحمد)<sup>(١)</sup> بن عبد الله بن الحكم، ثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثني شعبة ، حدثني عمر بن سليمان ، عن عبد الرحمن بن أبان [بن]<sup>(٧)</sup> عثمان ، عن أبيه قال : « خرج زيد بن ثابت من عند مروان قريبًا من نصف النهار ، فقمت إليه فسألته فقال : سمعت رسول الله على يقول : نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه »(٨).

<sup>(</sup>١) السن الكبرى ( ٣/ ٤٣١ رقم ٥٨٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في « الأصل » إلى : ابن .

<sup>(</sup>٣) من سنن النسائي .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۷ / ٦٨٦ رقم ٤٣٦٩ ) ومسلم ( ٣/ ١٥٧٩ رقم ١٩٩٥ ) وأبو داود
 (٤/ ٢٥٧ \_ ٢٥٨ رقم ٣٦٨٥ ) والترمذي ( ٤/ ١٥٩ رقم ١٥٩٩ )

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٣١٤ رقم ٧٤٨٥).

<sup>(</sup>٦) في بعض نسخ السنن الكبرى: محمد . والصواب أحمد كما في ﴿ الأصل ﴾ وتحفة الأشراف ( ٣/ ٦ ) رقم ٣٦٩٤) وأحمد بن عبد الله بن الحكم هو أبو الحسين البصري المعروف بابن الكرادي .

<sup>(</sup>٧) تحرفت في « الأصل » إلى : عن .

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود ( ٤/ ٣٤٤ رقم ٣٦٥٢ ) والترمذي ( ٥/ ٣٣ رقم ٢٦٥٦ ) .

عمر بن سليمان هذا هو من ولد عمر بن الخطاب ، ثقة ، وثقه النسائي وابن معين .

#### باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب

البخاري(١): حدثني عبد الله بن يوسف ، حدثني اللبث \_ هو ابن سعد \_ حدثني سعيد ، عن أبي شريح « أنه قال لعمرو بن سعيد \_ وهو يبعث البعوث إلى (مكة )(٢) \_ ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي هي الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به ، حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرة ، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عن وجل \_ قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لي فيها ساعة من / نهار ، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، وليبلغ الشاهد [١/٥٦٨-ب] الغائب . فقيل لأبي شريح : ما قال عمرو ؟ قال : أنا أعلم منك يا أبا شريح ، لا أعلنه عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة »(٣) .

# باب رب مبلغ أوعى من سامع وحامل فقه إلى من هو أفقه وأجر التبليغ

البخاري<sup>(3)</sup>: حدثنا مسدد ، ثنا بشر ، ثنا ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه قال : « ذكر النبي على أنه قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه ـ أو بزمامه ـ قال : أي يوم هذا ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أليس يوم النحر ؟ فقلنا : بلى . قال : فأي شهر هذا ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أليس ذي الحجة ؟ قلنا : بلى . قال :

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۳۸ رقم ۱۰۶).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في « الأصل » إلى : ملكة .

 <sup>(</sup>۳) رواه مسلم ( ۲/ ۹۸۷ رقم ۱۳۵۶ ) والترمذي ( ۳/ ۱۹۶ رقم ۸۰۹ ) والنسائي ( ۵/
 ۲۲۵ رقم ۲۸۷۲ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱/ ۱۹۰ رقم ۲۷ ) .

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ليبلغ الشاهد الغائب ، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه (١).

الترمذي (٢): حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود ، أنبأنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، قال : سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال : سمعت النبي عليه يقول : « نضر الله امرأ سمع منا شيئًا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع »(٣).

قال أبو عيسى اهذا حديث حسن صحيح .

الترمذي (٤): حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، أخبرني عمر بن سليمان ـ من ولد عمر بن الخطاب ـ قال : سمعت عبد الرحمن بن أبان ابن عثمان يحدث عن أبيه قال : « خرج زيد بن ثابت من عند مروان قريبًا من نصف النهار قلنا : ما بعث إليه في هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه ، فقمنا فسألناه ، فقال : نعم سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله ، سمعت رسول الله عنه يقول : نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه »(٥)

وفي الباب عن ابن مسعود ، ومعاذ ، وجبير بن مطعم ، وأبي الدرداء ،

قال أبو عيسى : حديث زيد بن ثابت حديث حسن .

الترمذي(٦): حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٣/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩ ) والنسائي في الكبرى ( ٣/ ٤٣٢ رقم ٥٨٥١ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۵/ ۳۶ رقم ۲۲۵۷ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ٰ١/ ٨٥ رقم ٢٣٢ ) .

<sup>&#</sup>x27;(٤) ( ٥/ ٣٣ رقم ١٦٥٦٢.) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٤/ ٢٤٤ رقم ٣٦٥٢ ) والنسائي في الكبرى ( ٣/ ٤٣١ رقم ٥٨٤٧ ). (٦) ( ٥/ ٣٤ رقم ٢٦٥٨ ) .

عن عبد الرحمن / بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ قال : [١/٥٧٨-١] « نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة أثمة المسلمين ، ولزوم جماعتهم ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم »(١) .

أبو داود (٢): حدثنا سعيد بن منصور ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد ، عن النبي ﷺ قال : « والله لأن يُهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم » .

#### باب نشر العلم

أبو داود (٣): حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : « تسمعون ويسمع منكم ، ويسمع ممن يسمع منكم » .

 $\dot{\theta}$  الباب عن ثابت [ بن ]  $\dot{\theta}$  قيس رواه أبو بكر البزار

#### باب رد ما ينكر من الحديث ولا يعرف

الدارقطني (٢): حدثنا أبومحمد بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا: ثنا الفضل بن سهل ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْهُ قال : « إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به ، وما تنكرونه فكذبوا به » .

حدثنا (٧) ابن صاعد ، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، حدثنا علي بن المديني، ثنا يحيى بن آدم بإسناده نحوه ، وزاد : « فأنا أقول ما يعرف ولا يعرف » .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ١/ ٨٥ رقم ٢٣٢ ) . (٢) ( ٤/ ٢٤٥ رقم ٣٦٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٤٤ رقم ٣٦٥١) . (٤) تحرفت في « الأصل » إلى : عن .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار ( ١/ ٨٧ ـ ٨٨ رقم ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ١/ ٢٠٨ رقم ١٨ ) . (٧) سنن الدارقطني ( ١/ ٢٠٨ رقم ١٩ ) .

البزار (۱): حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا أبو عامر ، ثنا سليمان بن بلال ، عن ربيعة \_ يعني ابن أبي عبد الرحمن \_ عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال : سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان : قال رسول الله ﷺ : « إذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم ، وتلين له أشعاركم وأبشاركم ، وترون أنه منكم قريب ؛ فأنا أولاكم به ، وإذا سمعتم الحديث تقشعر منه جلودكم ، وتتغير له قلوبكم أو أشعاركم ، وترون أنه منكم بعيد ؛ فأنا أبعدكم منه »

قال أبو بكر : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ من وجه الله ﷺ من وجه أحسن من هذا . انتهى كلام أبي بكر . ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو ربيعة / الرأى أبو عثمان ، واسم أبي عبد الرحمن فروخ مولى لتيم قريش ، روى عن أنس والسائب بن يزيد ، روى عنه سفيان وشعبة ومالك وسليمان بن بلال ، وهو مديني ثقة حافظ ، ذكر ذلك ابن أبي حاتم (٢) .

# باب النهي عن اعتراض حديث النبي على

#### ووجوب الانتهاء عما نهي عنه

مسلم (٣): حدثني حرملة بن يحيى ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب قالا : كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله على يقول : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم».

مسلم (٤): حدثنا ابن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « ذروني ما تركتكم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم ... » نحو حديث الزهري .

<sup>(</sup>١) كشف الأستار ( ١/ ١٠٥ \_ ١٠٦ رقم ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (۳/ ۲۷۵ ت ۲۱۳۱).

<sup>(</sup>۳) (٤ / ۱۸۳۰ رقم ۱۳۳۷/ ۱۳۰ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ١٨٣١ رقم ١٨٣٧ ) .

أبو داود (١): حدثنا أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قالا: ثنا سفيان ، عن أبي النضر ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن النبي على قال : « لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ٣(٢).

## باب الاقتداء بالنبي على وسننه

مسلم (٣): حدثني أبو بكر بن نافع العبدي ، ثنا بهز ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس « أن نفرًا من أصحاب رسول الله على سألوا أزواج النبي عن عمله في السر ، فقال بعضهم : لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : لا آكل اللحم. وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فحمد الله وأثنى عليه فقال : ما بال أقوام قالوا كذا وكذا . لكني أصلي وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس مني (٤).

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله ابن عمر قال : « اتخذ النبي على خاتمًا من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ، فقال النبي على : إني اتخذت خاتمًا من ذهب ( فنبذته )<sup>(١)</sup> وقال : إني لن ألبسه أبدًا . فنبذ الناس خواتيمهم » .

البخاري (V): حدثنا عمرو بن عباس ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن واصل ، عن أبي وائل قال : « جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال : جلس إلى عمر في مجلسك هذا فقال : هممت أن V أدع فيها صفراء وV بيضاء V

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ۱۹۲ رقم ٤٥٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٥/ ٣٦ رقم ٢٦٦٣ ) وابن ماجه (١/ ٦ ـ ٧ رقم ١٣ ) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۳) ( ۲/ ۱۰۲۰ رقم ۱۶۰۱ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ٦ / ٣٦٨ رقم ٣٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱۳ / ۲۸۸ رقم ۲۲۹۷ ) .

<sup>(</sup>٦) في صحيح البخاري : فنبذه .

<sup>(</sup>۷) ( ۱۳ / ۱۳۳ رقم ۲۲۷ ) .

المراد ا

البزار (۲): حدثنا الفضل بن سهل ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عمر « أنه كان معه بمكان فحاد عنه ، فأخبرنا أنه قال : كنت مع النبي على بهذا المكان فحاد عنه ، ففعلت كما فعل (۳)

قال أبو بكر : في هذا الحديث من المعنى أنهم كانوا لا يحبون أن يزولوا عن سنة رسول الله ﷺ ، وأن يتمسكوا بكل شيء رأوه منه .

البخاري<sup>(١)</sup>: حدثنا محمد بن سنان ، ثنا فليح ، ثنا هلال بن علي ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى . قالوا : ومن يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى »

البخاري<sup>(0)</sup>: حدثنا محمد بن عبادة<sup>(1)</sup> ، ثنا يزيد ، ثنا سليم<sup>(1)</sup> بن حيان وأثنى عليه و ثنا سعيد بن ميناء ، ثنا و سمعت وجابر بن عبد الله يقول : «جاءت ملائكة إلى النبي وهو نائم فقال بعضهم : إنه نائم وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً فقالوا : مثله كمثل رجل بنى داراً ، وجعل فيها مأدبة وبعث داعيًا فمن أجاب الداعي دخل الدار ، وأكل من المأدبة ، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ، وأكل من المأدبة ، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ، ولم

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۲/ ۵۳۵ رقم ۲۰۲۶ ) واین ماجه ( ۲/ ۱۰۶۰ رقم ۳۱۱۳ ) .

<sup>(</sup>۲) كشف الأستار ( ١/ ٨١ رقم ١٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) حاشية : سنده على شرط الشيخين إلا في سفيان وهو ثقة ، ربما تضعف روايته عن

<sup>(</sup>٤) ( ۱۳ / ۳۲۲ رقم اً ۱۸۲۰ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱۳ / ۲۲۳ رقم ۲۸۲۷ ) .

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في « الأصل » : بالفتح . يعني أن عباده بفتح العين ، وسليم بفتح السود.

يأكل من المأدبة ، فقالوا : أولوها له يفقهها . قال بعضهم : إنه نائم . وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : فالدار الجنة ، والداعي محمد ، فمن أطاع محمداً فقد عصى الله ، ومحمد فرق بين الناس » .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي على قال : « إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومًا فقال : يا قوم ، إني رأيت الجيش بعيني أنا النذير العريان فالنجاء . فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلتهم فنجوا ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به من الحق »(۲) .

البخاري (٣): حدثنا إسماعيل / حدثني مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج، [١/٥٨-ب] عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « دعوني ما تركتكم ، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » .

#### باب منه والتحذير من أهل البدع

الترمذي (١): حدثنا علي بن حجر ، ثنا بقية بن الوليد ، ثنا بجير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، عن العرباض بن سارية قال : « وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ، فقال رجل : إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن عبد حبشي ، فإنه من يعش منكم يرى اختلافًا كثيرًا ، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة ، فمن أدرك ذلك منكم فعليه

<sup>(</sup>۱) ( ۱۳ / ۲۱۶ رقم ۲۸۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ٤/ ١٧٨٨ رقم ٢٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١٣ / ١٦٢ رقم ٨٨٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٤٤ رقم ٢٦٧٦).

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عَضُوا عليها بالنواجذ »(١)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

ومن طريق الحاكم أبي عبد الله بن صالح ، أن معاوية حدثه ، أن ضمرة بن حدثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، أن معاوية حدثه ، أن ضمرة بن حبيب حدثه ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن عرباض قال : « وعظنا رسول الله عبيب حدثه ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، فقلنا : إن هذه لموعظة مودع ، فماذا تعهد إلينا ؟ قال : لقد تركتكم على البيضاء ، ليلها كنهارها ، [لا يزيغ] (٣) عنها إلا هالك ، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين بعدي »

النسائي (٤): أخبرنا عتبة بن عبد الله ، أنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن جابر قال : «كان رسول الله على يقول في خطبته : الحمد لله ، ويثني عليه بما هو له أهل ، ثم يقول : من يهد الله فلا مضل له ، ومن المرد الله الملا فلا هادي له ، إن / أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، ثم يقول : بعثت أنا والساعة كهاتين .وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه ، كأنه نذير جيش : صبحتكم مستكم ، ثم قال : من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإلي ً - أو علي ً - وأنا أولى بالمؤمنين »(٥).

#### باب إثم من آوى محدثًا

البخاري(٦): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمن ، ثنا سفيان ، عن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ٥/ ١٩٢ ـ ١٩٣ رقم ٩٩٥٤ ) وابن ماجه ( (/ ١٧ رقم ٤٤ ) .

<sup>(</sup>۲) مستدرك الحاكم (۱/ ۹٦).

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : فلا يرفع . والمثبت من المستدرك .

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٢٠٩ \_ ۲۱۰ أرقم ١٥٧٧ ) والكبرى ( ١/ ٥٥٠ رقم ١٧٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ٢/ ٤٢٥ رقم ٨٦٧ ) وابن ماجه ( ١/ ١٧ رقم ٤٥ ) .

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۹۷ ـ ۹۸ رقم ۱۸۷۰).

الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي قال : « ما عندنا شيء إلا كتاب الله ، وهذه الصحيفة عن النبي على المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا ، من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا [ يُقبل ] (١) منه صرف ولا عدل . وقال : ذمة المسلمين [ واحدة ] (١) فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ، عدل عدل .

#### باب ثواب من سن سنة أو أحياها أو دعا إليها

مسلم (٤): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى ، عن عبد الرحمن بن هلال ، عن جرير بن عبد الله قال : « جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله على عليهم الصوف فرأى سوء حالهم ـ قد أصابتهم حاجة ـ فحث الناس على الصدقة ، فأبطئوا عنه حتى رئي ذلك في وجهه ، قال : ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق ، ثم جاء آخر ، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه ، فقال رسول الله على : من سن في الإسلام سنة حسنة ، فعمل بها ، ولا ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ، ولا ينقص من أوزارهم شيء » .

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : يقبل الله . والمثبت من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : واحد . والمثبت من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم ( ۲/ ۹۹۶ رقم ۱۳۷۰ ) وأبو داود ( ۲/ ۵۳۷ رقم ۲۰۲۷ ) والترمذي (٤/ ٤٣٨ رقم ۲۱۲۷ ) والنسائي ( ۲/ ٤٨٦ رقم ٤٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٥٩ / ۲۰٦٠ رقم ١٠١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٥٤ رقم ٢٦٧٧ ).

«أن النبي على قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: [ما](١) أعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم يا بلال. قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي ، فإن له من الأجر مثل من عمل بها ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن ابتدع بدعة ضلالة ـ لا ترضي الله ورسوله ـ كان عليه مثل آثام من عمل بها ، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئًا »(٢).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، ومحمد بن عيينة مصيصى شامى .

وروى الترمذي (۱۳) من طريق علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن السيب ، عن أنس قال : قال لي رسول الله ﷺ : « يا بني ، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل . ثم قال لي : يا بني ، وذلك من سنتي ، ومن أحيا سنتي فقد أحبني ، ومن أحبني كان معي في الجنة » .

رواه عن مسلم بن حاتم ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن علي بن زيد.

وعلي بن ريد وثقه أبو بكر البزار ، وقال أبو عيسى : هو صدوق ، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره . وقال البخاري : علي بن زيد ذاهب الحديث. وقد ضعفه جماعة كثيرة .

قال أبو عيسى : ولم يعرف البخاري لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره .

# باب إثم من دعا إلى ضلالة

مسلم (٤): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: ثنا إسماعيل ـ يعنون ابن جعفر ـ عن أبي هريرة أن

<sup>(</sup>١) من جامع الترمذي.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۷۲ رقم ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥ / ٤٦ رقم ٨٧٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٠٦٠ رقم ۲۹۷٤).

رسول الله عَلَيْ قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا »(١) .

البزار (٢): حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثني أبي ، عن أبان بن يزيد، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله أن رسول الله قال : « أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتل نبيًا أو قتله نبي ، وإمام ضلالة » .

مسلم (٣): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير \_ واللفظ لابن أبي شيبة \_ عن الأعمش ، عن عبد الله / بن مرة ، [١/ق٠٠-١] عن مسروق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه كان أول من سن القتل »(٤) .

# باب تفرق المسلمين واتباعهم سنن أهل الكتاب وقول الله تعالى ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴾ (٥)

البزار (٢): حدثنا أحمد بن عبدة ، ثنا حماد بن زيد ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : ﴿ خط لنا رسول الله يومًا خطًا فقال : هذا في سبيل الله . ثم خط خطوطًا فقال : هذه سبل ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه . وتلا ﴿ وَأَنَّ مَ خَط خطوطًا فَقَال : هذه سبل ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه . وتلا ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ (٥) ثم وصف لنا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ٥/ ١٩٣ ـ ١٩٤ رقم ٢٦٠١ ) والترمذي ( ٥/ ٤٣ رقم ٢٦٧٤ ).

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار ( ٥/ ١٣٨ \_ ١٣٩ رقم ١٧٢٨ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۳/ ۱۳۰۳ \_ ۱۳۰۶ رقم ۱۲۷۷ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦/ ٤١٩ رقم ٣٣٣٥ طرفه في : ١٨٦٧ ) والترمذي (٥/ ٢٦٤ رقم ٢٦٧٣) وابن ماجه (٢/ ٣٣٤ رقم ٢٦٧٣ ) وابن ماجه (٢/ ٣٣٤ رقم ٢٦١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الأنعام : ١٥٣ .

<sup>(</sup>٦) البحر الزخار ( ٥/ ١٣١ رقم ١٧١٨ ) .

ذلك عاصم ، ثم خط عن يمينه وعن شماله »(١

البخارى(٢): حدثنا محمد بن عبد العزيز، ثنا أبو عمر الصنعاني ـ من اليمن ـ عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عَلَيْقٍ: « لتتبعن سنن من قبلكم ، ( شبرًا بشبر ، وذراعًا ذراعًا) (٣) ، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم . قلنا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : فمن؟  $^{(i)}$ 

الترمذي(٥): حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار ، ثنا الفضل بن موسى ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، والنصارى مثل ذلك ، وتفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة » .

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

وروى الترمذي (٢) من طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ـ هو ابن العاص ـ قال : قال رسول الله ﷺ : «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل ، حذو النعل بالنعل ، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك ، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة ، وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة ، كلهم في النار إلا واحدة . قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي »

قال أبو عيسى : هذا حديث مفسر غريب .

رواه عن محمود بن غيلان ، عن أبي داود الحفري ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الرحمن بن زياد .

وعبد الرحمن هذا ضعفه يحيى بن معين / ويحيى بن سعيد ، وجماعة

[ ۱/ق ۹۰ ـ ب ]

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكِبري ( ٦/ ٣٤٣ رقم ١١١٧٤ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۳ / ۳۱۲ رقم: ۷۳۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا ، والذي في صحيح البخاري : شبرًا بشبر ، وذراعًا بذراغ . وهي رواية

الكشميهني ، ولغيره : شبراً شبرًا ، وذراعًا ذراعًا .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٤/ ٤٥٠ رقم ٢٦٦٩ ) . (٥) (٥/ ٢٥ رقم ٢٦٤٠).

<sup>(</sup>٦) ( ٥/ ٢٦ رقم ٢٦٤١ ) :

غيرهما ، وقال فيه أحمد بن حنبل : ليس بشيء . وقال الترمذي في كتاب العلل: رأيت البخاري يثنى على عبد الرحمن بن زياد الأفريقي خيرًا ويقوي أمره.

الترمذي (١): حدثنا الحسن بن عرفة ، عن إسماعيل بن عياش ، عن يحيى ابن أبي عمرو السيباني ، عن عبد الله بن الديلمي قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : « إن الله عز وجل - خلق خلقه في ظلمة ، فألقى عليهم من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول : جف القلم على علم الله » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . انتهى كلام أبي عيسى .

إسماعيل بن عياش هو أبو عتبة الحمصي ، روايته عن الشاميين صحيحة ، ذكر ذلك النسائي ويحيى بن معين وأبو جعفر الطحاوي ، قال أبو جعفر : لم يتكلم أحد في رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين ، ويحيى بن أبي عمرو هذا ثقة شامي ، وقال يزيد بن هارون : ما رأيت شاميًا ولا عراقيًا أحفظ من إسماعيل ابن عياش .

# باب ما جاء فيمن أفتى بغير علم وما يحذر من زلة العالم

أبو داود (٢): حدثنا الحسن بن علي ، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب ، عن بكر بن عمرو ، عن مسلم بن يسار أبي عثمان ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من أُفتى » .

وحدثنا سليمان بن داود ، أنا ابن وهب ، حدثني يحيى بن أيوب ، عن بكر ابن عمرو ، عن عمرو بن أبي نعيمة ، عن أبي عثمان الطنبذي ـ رضيع عبد الملك ابن مروان ـ قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : « من أُفتى

<sup>(</sup>۱) (٥/ ٢٦ رقم ٢٦٤٢).

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲٤٣ رقم ۳٦٤٩ ) .

بغير علم كان إثمه على من أفتاه ».

زاد سليمان بن داود في حديثه : « ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه » هذا لفظ سليمان .

وروى أبو بكر البزار عن عمرو بن علي ، عن محمد بن خالد بن عثمة ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن مالك ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله على يقول : « إني أخاف على أمتي من ثلاث : من زلة عالم ، ومن هوى متبع ، ومن حكم جائر » . وكثير بن عبد الله هذا ضعيف .

#### باب ما جاء في الجدال

الترمذي (١٠): حدثنا / عبد بن حميد ، ثنا محمد بن بشر ويعلى بن عبيد ، عن حجاج بن دينار ، عن أبي غالب ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل . ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلا بَلْ هُمْ قَرْمٌ خَصِمُونَ ﴾ (٢) » (٣)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار ، وحجاج ثقة مقارب الحديث ، وأبو غالب هو حزور .

#### باب كتابة العلم

مسلم (٤): حدثنا هداب بن خالد الأردي ، ثنا همام ، عن ريد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال : « لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ، وحدثوا عني ولا حرج ، ومن كذب على ـ قال همام : أحسبه قال : متعمدًا ـ فليتبوأ مقعده من النار »(٥) .

[ ۱/ق ۹۱ ـ ۱]

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ٨٧٨ رقم ٣٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الزخرف : ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ١/ ١٩ رقم ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٤/ ۲۲۹۸ \_ ۹۹۲۲ رقم ۲۰۰۶ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٥/ ٣٨ رقم ٢٦٦٥ ) والنسائى في الكبرى ( ٥/ ١٠ رقم ٨ ٨٠ / ٨ ) .

البزار: حدثنا إبراهيم بن زياد ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا أبو شهاب ، عن خالد الحذاء ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد قال : « كنا لا نكتب عن رسول الله على الا القرآن والتشهد »(١) .

مسلم (۲): حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعًا ، عن الوليد وقال زهير : ثنا الوليد بن مسلم - حدثنا الأوزاعي ، ثنا يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ،حدثني أبو هريرة قال : « لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي ، وإنها أحلت لي ساعة من نهار ، وإنها لن تحل لأحد بعدي ، فلا ينفر صبيدها ، ولا يختلى شوكها ، ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفدى ، وإما أن يقتل . فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله ، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا . فقال رسول الله ؟! إلا الإذخر . فقام أبو شاه - رجل من أهل اليمن - فقال : اكتبوا لي يا رسول الله . فقال رسول الله .

قال الوليد : فقلت للأوزاعي : ما قوله : « اكتبوا لي يا رسول الله » ؟ قال : هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ .

أبو داود (٤): حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة ، قالا : ثنا يحيى ، عن / [١/٥١٥-ب] عبيد الله بن الأخنس ، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث ، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو قال : « كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله عن عبد الله بن عمرو قال : « كنت أكتب كل شيء أسمعه ، ورسول الله بشر

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ٤/ ٢٤٠ رقم ٤٧ ) وهو من رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود ،
 كما في التحفة ( ٣ / ٤٣١ رقم ٤٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۲/ ۸۸۸ رقم ۱۳۵۵ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٥/ ١٠٤ رقم ٢٤٣٤ ) وأبو داود ( ٢/ ٥٢٨ - ٥٢٩ رقم ٢٠١٠ )
 والترمذي ( ٤/ ٢١ رقم ١٤٠٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٣/ ٤٣٤ رقم ٥٨٥٥ ) وابن
 ماجه ( ٢/ ٨٧٦ رقم ٢٦٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٣٩ رقم ٣٦٤١) ـ

الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث هذا هو مولى بني عبد الدار ، روى عن يوسف بن ماهك ومحمد بن علي ابن الحنفية ، روى عنه عبيد الله بن الأحسى ومعقل بن عبيد الله ، قال يحيى بن معين : الوليد بن عبد الله ثقة . ذكر ذلك ابن أبى حاتم (١) .

البخاري(٢): حدثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان ، حدثنا عمرو ، اخبرني وهب بن منبه ، عن أخيه ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : « ما من أصحاب النبي على أحد أكثر حديثًا عنه مني ، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ، فإنه كان يكتب ولا أكتب (٣).

تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة .

مسلم (3): حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد \_ واللفظ لسعيد \_ قالوا : ثنا سفيان ، عن سليمان الأحول ، عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : « يوم الخميس ، وما يوم الخميس . ثم بكى حتى بل دمعه الحصى ، فقلت : يا ابن عباس ، وما يوم الخميس ؟ قال : اشتد برسول الله وجعه فقال : ائتوني أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعدي . فتنازعوا \_ وما ينبغي عند نبي تنازع \_ وقالوا : ما شأنه أهجر ؟ استفهموه . قال : دعوني فالذي أنا فيه خير ، أوصيكم بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم . قال : وسكت عن الثالثة ، أو قالها فأنسيتها »(٥)

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ( ٩ / ٩ ) .

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٤٩ رقم ١٣٨) .

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٥/ ٤ رقم ٢٦٦٨ ) والنسائي في الكبرى ( ٣/ ٣٣٤ رقم ٨٥٣٥ )
 (٤) ( ٣/ ١٢٥٧ \_ ١٢٥٨ رقم ١٦٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٦ / ١٩٦ رقم ٣٠٥٣) وأبو داود ( ٣ / ٨٤ رقم ٣٣ ٣ ) والنسائي . ( ٣ / ٣٤٤ رقم ٥٨٥٤ ) .

## باب كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، حدثني إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود ، أن عبد الله بن عباس أخبره « أن رسول الله ﷺ / بعث بكتابه رجلا ، وأمره أن يدفعه [۱/ق ۹۲-۱] إلى عظيم البحرين إلى كسرى ، فلما قرأه مزقه . فحسبت أن ابن المسيب قال : فدعا عليهم رسول الله ﷺ أن يمزقوا كل ممزق » (۲) .

النسائي (٣): أخبرني محمد بن آدم ، عن عبد الرحيم ـ وهو ابن سليمان ـ عن سليمان الشيباني ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « كتب رسول الله على إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب، وعن التمر والبسر »(٤) .

النسائي (٥): أخبرنا أحمد بن حرب ، ثنا أبو معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « كتب رسول الله على أهل جرش ينهاهم أن يخلطوا التمر والزبيب » .

# باب ما جاء في حديث أهل الكتاب وأخذ عنهم وتعلم لسانهم

البخاري (١): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة قال : « كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله عليه :

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۸۵ رقم ۲۶).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في الكبرى ( ٣/ ٤٣٦ رقم ٥٨٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٣/ ٣٦١ رقم ٥٨٦١ ).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۳/ ۱۵۷۱ رقم ۱۹۹۰ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى ( ٣/ ٤٣٧ رقم ٨٦٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱۳ / ۴٤٥ رقم ۲۳۳۷ ) .

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَّالِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُول

أبو داود (٣): حدثنا أحمد بن ثابت ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري ، عن أبيه « أنه بينما هو جالس عند رسول الله على وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال : يا محمد ، هل تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال النبي على الله أعلم . قال اليهودي : إنها تتكلم . فقال النبي على الله عد ثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ، ولا تكذبوهم ، وقولوا : آمنا بالله ورسله ، فإن كان باطلالم تصدقوه ، وإن كان حقًا لم تكذبوه »

البخاري<sup>(3)</sup>: حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا إبراهيم بن سعد ، ثنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله ، أن ابن عباس قال : « كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ، وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث ، تقرءونه محضًا ، لم يشب ، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه ، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلا ، ألا ينهاكم ما / جاءكم من

[ ۱/ق ۴۲ ـ ب]

النسائي (٥): أخبرنا الفضل بن العباس بن إبراهيم ، ثنا عفان ، ثنا همام ، حدثنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ،عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عليه قال : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، وحدثوا عني ولاتكذبوا على »(١).

العلم عن مسألتهم ، والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل إليكم ».

أبو داود(٧): حدثنا ابن المثنى ، ثنا معاذ ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٣٦

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكَبْرِي ( ٦/ ٤٢٦ رقم ١١٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٣٨ رقم ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) (١٣ / ٣٤٥ رقم ٣٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى ( ٣/ ٤٣١ رقم ٨٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ٤/ ٢٢٩٨ رقم ٢٠٠٤ ) والترمذي ( ٥/ ٣٨ رقم ٢٦٦٥ ) .

<sup>(</sup>٧) (٤/ ٢٤٥ رقم ١٥٥٥ ) :

حسان ، عن عبد الله بن عمرو قال : « كان رسول الله على يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عُظم صلاة » .

أبو داود (۱): حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت قال : قال زيد بن ثابت : « أمرني رسول الله على فتعلمت له كتاب اليهود ، وقال : إني والله ما آمن اليهود على كتابي . فتعلمته فلم يمر بي نصف شهر حتى حذقته ، فكنت أكتب له إذا كتب ، وأقرأ له إذا كتب إليه »(۲) .

ابن أبي الزناد اسمه عبد الرحمن .

ورواه أبو عيسى (٣): عن علي بن حجر ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، بهذا الإسناد وقال : حديث حسن صحيح ، قال : وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد، رواه الأعمش ، عن ثابت بن عبيد الأنصاري ، عن زيد بن ثابت قال : «أمرني رسول الله على أن أتعلم السريانية » .

حديث الأعمش هذا رواه أبو بكر بن أبي خيثمة قال: ثنا أبي ، ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن ثابت بن عبيد ، عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله ﷺ : « تحسن السريانية ، إنها تأتيني كتب ؟ قلت : لا . قال : فتعلمها . قال : فتعلمتها في سبعة عشر يومًا » .

#### باب ما جاء في القصص

البزار: حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: « لم نقص على عهد النبي على ولا أبى بكر، ولا عمر ».

وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا الثوري وأبو أسامة .

البزار : حدثنا نصر بن علي والفضل بن سهل ، قالا : ثنا أبو أحمد ، عن

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۲۳۹ رقم ۳٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري ( ١٣/ ١٩٧ رقم ٧١٩٥ ) ورواه الترمذي ( ٥/ ٦٤ رقم ٢٧١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٦٤ رقم ٢٧١٥ ) .

شريك ، عن أبي سنان ، عن ابن أبي الهذيل ، عن خباب أن النبي عَلَيْهُ قال : «إن بني إسرائيل لما ضلوا قصوا »

أبو سنان اسمه ضرار بن مرة ، وابن أبي الهذيل اسمه عبد الله

قال أبو بكر: إسناد / هذا الحديث إسناد حسن

[ ۱/ق ۹۳ \_1]

أبو داود (١): حدثنا محمود بن خالد ، ثنا أبو مسهر ، حدثني عباد بن عباد الخواص ، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ، عن عمرو بن عبد الله السيباني ، عن عوف بن مالك الأشجعي قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال » .

عمرو بن عبد الله السيباني لا أعلم روى عنه إلا يحيى بن أبي عمرو السيباني. أبو داود (٢): حدثنا مسدد ، ثنا جعفر بن سليمان ، عن المعلى بن رياد ، عن العلاء بن بشير المزني ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري قال : «جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين - إن بعضهم ليستتر ببعض من العري - وقارئ يقرأ علينا ؛ إذ جاء رسول الله على فقام علينا ، فلما قام رسول الله على سكت القارئ ، فسلم ثم قال : ما كنتم تصنعون ؟ فقلنا : يا رسول الله ، كان قارئ يقرأ علينا، وكنا نسمع إلى كتاب الله ، فقال رسول الله على الحمد لله الذي جعل من أمرت أن أصبر نفسي معهم . قال : فجلس رسول الله على وسطنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا ، فتحلقوا وبرزت وجوههم له ، فما رأيت رسول الله عشر صعاليك بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا ، فتحلقوا وبرزت وجوههم له ، فما رأيت رسول الله عشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة ، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم ، وذلك خمسمائة سنة »

العلاء بن بشير لا أعلم روى عنه إلا المعلى ، والمعلى هو ابن زياد القردوسي، أبو الحسن ثقة مشهور .

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ٢٤٦ رقم ٣٦٥٧ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ٢٤٦ ـ ٧٤٢ رُقم ١٥٦٣ ) .

#### باب التحلق في المسجد

مسلم (۱): حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك بن أنس ـ فيما قرئ عليه ـ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره ، عن أبي واقد الليثي « أن رسول الله على بينما هو جالس في المسجد ـ والناس معه ـ إذ أقبل نفر ثلاثة ، فأقبل اثنان إلى رسول الله على وذهب واحد ، قال : فوقفا على رسول الله على فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس ، وأما الآخر فجلس خلفهم ، وأما الثالث فأدبر ذاهبًا ، فلما فرغ رسول الله على قال : ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله ، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه ، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه »(٢) .

[ ١/ق ٩٣ ـ ب ]

#### / باب لعن من جلس وسط الحلقة

البزار (٣): حدثنا أحمد بن عبدة ، أنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز « أن حذيفة رأى رجلا جلس وسط الحلقة فقال : أما هذا فملعون على لسان محمد قط من جلس وسط الحلقة »(٤).

قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد .

## باب توقير العالم ومعرفة حقه

النسائي (٥): أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، ثنا خالد بن الحارث ، عن شعبة ، أن زياد بن علاقة حدثهم قال : سمعت أسامة بن شريك يقول : «أتيت رسول الله

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۱۷۱۳ رقم ۲۱۷۱ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱/ ۱۸۸ رقم ٦٦ وطرفه في : ٤٧٤ ) والترمذي ( ٥/ ٧٣ رقم ٢٧٢٤) والنسائي في الكبرى ( ٣ / ٤٥٣ رقم ٥٩٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار ( ٧/ ٣٥٩ رقم ٢٩٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٨٤ رقم ٤٧٩٣ ) والترمذي ( ٥/ ٨٣ ـ ٨٤ رقم ٢٧٥٣ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى ( ٤/ ٣٦٨ رقم ٧٥٥٣ ) .

ﷺ فإذا أصحابه عنده كأن على رءوسهم الطير »

الطحاوي: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن الحكم ، قالا: أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك بن الخير الزبادي ، عن أبي قبيل ، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عليه قال : « ليس منا من لم يجل كبيرنا ، ويعرف لعالمنا » .

أبو قبيل اسمه حيي بن هانئ ، ثقة مشهور .

#### باب هل يجعل للعالم موضع مشرف يجلس عليه

النسائي (۱): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن أبي فروة ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن أبي هريرة وأبي ذر قالا : « كان رسول الله على يجلس بين ظهراني أصحابه ، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل ، فطلبنا إلى رسول الله على أن نجعل له مجلسًا فيعرفه الغريب إذا أتى ، فبنينا له دكانًا من طين، فكان يجلس عليه ، وكنا نجلس بجانبيه سماطين »(۲)

أبو فروة اسمه عروة بن الحارث ، ثقة مشهور .

# باب من لم يدن من العالم ولا سأله حتى استأذنه

البزار: حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير ، عن أبي فروة الهمداني ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن أبي ذر وأبي هريرة قالا : « كان رسول الله على يجلس بين ظهراني أصحابه ، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو ، فكلمنا رسول الله على في أن نتخذ له شيئًا يعرفه الغريب إذا أتاه ، فبنينا له دكانًا من طين ، فكان يجلس عليه ـ أحسبه قال : وكنا نجلس حوله ـ فإنا لجلوس / ورسول الله على مجلسه ؛ إذ أقبل رجل من أحسن الناس وجهًا وأطيب الناس ريحًا ، وأنقى الناس ثوبًا ، كأن ثيابه لم يمسها دنس ، فيسلم من طرف البساط ، فقال : السلام عليك يا

[١/ق٤٤\_أ]

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ( ٣/ ٤٤٢ رقم ٤٨٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٢٦ رقم ٤٦٦٥ ) .

محمد . قال : عليك السلام . قال : أدنو يا محمد ؟ قال : ادن . فما زال يقول : أدنو يا محمد ؟ ويقول له النبي على مراراً حتى وضع يده على ركبة رسول الله على ، فقال: يا محمد ، ما الإسلام؟ قال : أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان . قال : فإذا فعلت هذا فقد أسلمت؟ قال: نعم. قال: صدقت. فلما سمعنا قول الرجل لرسول الله على صدقت أنكرناه، ثم قال : فأخبرني ما الإيمان ؟ قال : الإيمان بالله ، والملائكة ، والكتاب ، والنبيين ، وتؤمن بالقدر كله . قال : فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال : نعم . قال : صدقت . قال : يا محمد ، أخبرني ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : صدقت . قال : فأخبرني يا محمد متى الساعة ؟ فلم يجبه شيئًا . ثم أعاد ، فلم يجبه مرة أخرى ، ثم أعاد ، فلم يجبه ، ثم رفع رأسه ، فحلف له بالله \_ أو قال : والذي بعثه بالهدى ودين الحق \_ ما المسئول بأعلم من السائل ، ولكن لها علامات : إذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان ، ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض ، ورأيت المرأة تلد ربها ، في خمس لا يعلمهن إلا الله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأَيْ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٍ ﴾ (١) ثم سطع إلى السماء ، فقال رسول الله عَلِيمٌ: والذي بعث محمدًا بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم ، وإنه لجبريل ﷺ وإنه لفي صورة دحية الكلبي ».

وقد تقدم في أول الكتاب (٢) من طريق أبي داود الطيالسي قول جبريل للنبي على الله عنه الحديث « أدنو منك يا رسول الله ؟ قال : أمالك يا رسول الله ؟ قال : سل » .

#### باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

النسائي (٣): أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، ثنا خالد ، ثنا شعبة ، أخبرني

<sup>(</sup>١) لقمان : ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) ( ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٠٥ رقم ١٥٧).

المن ١٩٤١-ب] سليمان ، سمعت منذراً ، عن محمد / بن علي ، عن علي قال : « استحييت أن أسأل رسول الله عن المذي من أجل فاطمة ، فأمرت المقداد فسأله ، فقال : فيه المؤموء »(١)

البخاري (٢): حدثنا قتيبة ، ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن منذر أبي يعلى الثوري ، عن محمد ابن الحنفية قال : قال علي : « كنت رجلا مذاءً ، فاستحييت أن أسأل رسول الله على ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، فقال : فيه الوضوء » . رواه شعبة عن الأعمش .

#### باب رفع الصوت بالعلم والإنصات للعلماء

البخاري<sup>(۳)</sup>: حدثنا أبو النعمان ـ هو عارم بن الفضل ـ ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عمرو قال : « تخلف رسول الله عني سفرة سافرناها فأدركنا ، وقد أرهقتنا الصلاة ، ونحن نتوضاً ، فجعلنا غسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار ـ مرتين أو ثلاثًا» (٤)

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا حجاج \_ هو ابن منهال \_ ثنا شعبة ، أخبرني علي بن مدرك ، عن أبي ورعة ، عن جرير « أن النبي علي قال له في حجة الوداع : استنصت الناس . فقال : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۳۳۹ رقم ۱۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١٧٣ رقم ٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱ / ۲۱۶ رقم ۲۶۱ / ۲۷ ) والنسائي في الكبرى ( ۳ / ٤٤٧ رقم ۵۸۸۵)

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۲٦٢ رقم ۱۲۱ ) .

 <sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ۱ / ۸۱ رقم ٦٥ ) والنسائي في الكبرى ( ۲ / ۳۱۷ رقم ٣٥٩ ) وابن
 ماجه ( ۲ / ۱۳۰۰ رقم ٣٩٤٢ ) .

# باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي النه أي الناس أعلم أن يرد العلم إلى الله وقول الله تعالى ﴿ وَمَا أُوتيتُم مّنَ الْعلْم إِلا قَليلا ﴾(١)

البخاري(٢): حدثنا عبد الله بن محمد ، ثنا سفيان ، ثنا عمرو ، أخبرني سعيد بن جبير قال : « قلت لابن عباس : إن نوفًا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما موسى آخر ، فقال : كذب عدو الله حدثني أبي بن كعب ، عن النبي ﷺ قال : قام موسى النبي خطيبًا في بني إسرائيل ، فسئل : أي الناس أعلم؟ فقال : أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله ، فأوحى الله إليه أن عبدًا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال : يا رب وكيف به ؟ فقيل له : احمل حوتًا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم.فانطلق ، وانطلق بفتاه يوشع بن نون ، وحملا حوتًا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضعا رءوسهما فناما / ، فانسل الحوت من المكتل ، فاتخذ سبيله في البحر سربًا ، وكان لموسى وفتاه عجبًا ، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما ، فلما أصبح قال موسى لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا . ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به ، فقال له فتاهُ: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغى. فارتدا على آثارهما قصصًا ، فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب\_ أو قال : تسجى بثوبه \_ فسلم موسى ، فقال الخضر : وأنى بأرضك السلام ؟ فقال : أنا موسى . فقال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدًا ؟ قال : إنك لن تستطيع معي صبرًا ، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت ، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه . قال : ستجدني إن شاء الله صابراً ، ولا أعصي لك أمراً . فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة ، فمرت بهما سفينة ، فكلموهم أن يحملوهما ، فَعُرف الخضر فحملوهما بغير نول ، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٥.

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۱۲۳ رقم ۱۲۲ ) .

في البحر ، فقال الخضر : يا موسى ، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور . فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه ، فقال موسى : قوم حملونا بغير نول ، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟! قال : ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ قال : لا تؤاخذني بما نسيت ، ( ولا ترهقني من أمري عسراً) (۱) . فكانت الأولى من موسى نسياناً . فانطلقا فإذا بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده ، فقال موسى : أقتلت نفساً زكية بغير نفس ؟ قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ - قال ابن عيينة : وهذا أوكد ـ فأنطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ، فأبوا أن يضيفوهما ، فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه ، قال الخضر بيده فأقامه ، فقال موسى : لو شئت لا تخذت عليه أجراً . قال : هذا فراق بيني وبينك . قال النبي على الموسى علينا من أمرهما (۱)

البخاري (٣): حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، حدثني / إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : « بينا أنا مع رسول الله عني حرث ، وهو متوكئ على عسيب إذ مر اليهود ، فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ، فقال : ما رابكم إليه ؟ وقال بعضهم : لا يستقبلكم بشيء تكرهونه . فقالوا: سلوه . فسألوه عن الروح ، فأمسك رسول الله على فلم يرد إليه شيئًا ، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي ، فلما نزل الوحي قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتوا من العلم إلا قليلا »(٤)

في بعض طرق البخاري : قال الأعمش : هكذا في قراءتنا .

[١/ق ٩٥ ـ ب]

<sup>(</sup>۱) زيادة ليست في نسخة الصحيح المطبوعة ، وهي زيادة لأبوي ذر والوقت . كما في الإرشاد ( ۱ / ۲۱٦ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ٤ / ۱۸٤۷ رقم ۲۳۸۰ ) والترمذي ( ٥ / ۳۰۹ رقم ۳۱۶۹ ) والنسائي في الكبري ( ٦ / ۳۸۹ رقم ۱۱۳۰۸ ) .

<sup>(</sup>٣) (٨ / ٣٥٣ رقم ٢٧٢٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٤ / ٢١٥٢ رقم ٢٧٩٤ ) والترمذي ( ٥ / ٣٠٤ رقم ٣١٤١ ) والنسائي في الكبري ( ٦ / ٣٨٣ رقم ١١٢٩٩ ) .

## باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا

البخاري (١) : حدثنا عثمان ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن أبي موسى قال : « جاء رجل إلي النبي على فقال : يا رسول الله ، ما القتال في سبيل الله ، فإن أحدنا يقاتل غضبًا ، ويقاتل حمية ؟ فرفع إليه رأسه \_ قال : وما رفع رأسه إلا أنه كان قائمًا \_ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله »(٢) .

#### باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل

مسلم  $(^{7})$ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عفان ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس  $(^{8})$  أن رجلا قال : يا رسول الله ، أين أبي ؟ قال : في النار . قال: فلما قفى دعاه ، فقال : إن أبي وأباك في النار  $(^{3})$  .

# باب من سئل عن علم وهو في حديثه ، فأتم حديثه ثم أجاب السائل

البخاري<sup>(ه)</sup> : حدثنا محمد بن سنان ، ثنا فليح .

وحدثنا إبراهيم بن المنذر ، ثنا محمد بن فليح ، ثنا أبي ، حدثني هلال بن علي ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال : « بينما رسول الله على في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي ، فقال : متى الساعة ؟ فمضى رسول الله على بحديثه ، فقال بعض القوم : سمع ما قال ، فكره ما قال . وقال بعضهم : بل لم يسمع . حتى إذا قضى حديثه قال : أين أراه السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنا يا رسول الله . قال :

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۲۸ رقم ۱۲۳).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۳ / ۱۵۱۳ رقم ۱۹۰۶ ) وأبو داود ( ۳ / ۲۲۰ \_ ۲۲۱ رقم ۲۵۰۹ )
 والترمذي ( ٤ / ۱۷۹ رقم ۱٦٤٦ ) والنسائي في الكبرى ( ۳ / ۱٦ رقم ٤٣٤٤ )
 وابن ماجه ( ۲ / ۹۳۱ رقم ۲۷۸۳ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۱۹۱ رقم ۲۰۳).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٥ / ٢٣٥ رقم ٤٦٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۱۷۱ رقم ۹۹ ) .

فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . فقال : كيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة »

#### باب من أجاب بالإشارة

البخاري (١) : / حدثنا المكي بن إبراهيم ، أنا حنظلة ، عن سالم ، سمعت أبا هريرة ، عن النبي عَلَيْ قال : « يقبض العلم ، ويظهر الجهل والفتن ، ويكثر الهريرة . قيل : يا رسول الله ، وما الهرج ؟ فقال هكذا بيده فحرَّفها ، كأنه يريد القتل »(٢)

#### باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأي ما يكره

البخاري (٣): حدثنا محمد بن كثير ، اخبرني سفيان ، عن ابن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حارم ، عن أبي مسعود الأنصاري قال : « قال رجل : يا رسول الله ، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان ، فما رأيت النبي على في موعظة أشد غضبًا من يومئذ فقال : أيها الناس ، إنكم منفرون ، فمن صلى بالناس فليخفف ، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة »(١)

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، ثنا بيان وإسماعيل ، قالا : سمعنا قيسًا يقول : سمعت خبابًا يقول : « أتيت النبي على وهو متوسد برده ، وهو في ظل الكعبة ، وقد لقينا من المشركين شدة ، فقلت : ألا تدعو الله ؟! فقعد وهو محمر وجهه ، فقال : لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ، ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويوضع المنشار على مفرق رأسه ، فيشق باثنين ، ما يصرفه ذلك عن دينه ، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۱۸ رقم ۸۵).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ٤ / ۲۰۵۷ رقم ۲۲۷۲ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱ / ۲۲۶ رقم ۹۰) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ١ / ٣٤٠ رقم ٤٦٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٣ / ٤٤٩ رقم ٥٨٩١ ) وابن ماجه (١/ ٣١٥ رقم ٩٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٧ / ۲۰۲ رقم ۲۸۸۲) .

 $^{(1)}$  صنعاء إلى حضرموت ، ما يخاف إلا الله » زاد بيان « والذئب على غنمه »

#### باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث

البخاري (٢) : حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أنس بن مالك « أن رسول الله ﷺ خرج ، فقام عبد الله بن حذافة قال : من أبي ؟ فقال : أبوك حذافة . ثم أكثر أن يقول : سلوني . فبرك عمر على ركبتيه فقال : رضينا بالله ربًا وبمحمد نبيًا . فسكت » .

# باب من سمع شيئًا فراجع فيه حتى عرفه

البخاري (٣): حدثنا سعيد بن أبي مريم ، أنا نافع بن عمر ، حدثني ابن أبي مليكة « أن عائشة زوج النبي على كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه ، وأن النبي على / قال : من حوسب عذب . قالت عائشة : فقلت : أوليس (١/٥٦٥-ب] يقول الله \_ عز وجل \_ : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (٤) ؟ قالت : فقال : إنما ذلك العرض ، ولكن من نوقش الحساب يهلك » (٥) .

## باب من خص بالعلم قومًا دون آخرين

مسلم (1): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو الأحوص سلام بن سليم ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن معاذ بن جبل قال : « كنت ردف النبي على حمار ، يقال له : عفير . قال : فقال : يا معاذ ، تدري ما حق الله على العباد ؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به . وحق على الله \_ عز وجل \_ أن لا يعذب من لا يشرك به . قال : قلت : يا رسول الله ، أفلا أبشر الناس ؟ قال :

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ٤ / ۲۰۶۶ رقم ۲۲۸۱ ) والنسائی ( ٤ / ۳۰۱ رقم ۱۸۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۲۱ رقم ۹۳ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۲۳۷ رقم ۱۰۳).

<sup>(</sup>٤) الانشقاق : ٨ .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ٤٩٨ رقم ١١٦١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ١ / ٥٨ رقم ٣٠ ) أطول مما هنا .

لا تبشرهم فيتكلوا»(()

#### باب التخول بالموعظة والعلم

مسلم<sup>(٢)</sup> : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع وأبو معاوية .

وثنا ابن نمير \_ واللفظ له \_ ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق قال : « كنا جلوسًا عند باب عبد الله ننتظره ، فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي ، فقلنا له : أعلمه بمكاننا . فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله ، فقال : إني أخبر بمكانكم ، فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم ، إن رسول الله على كان يتخولنا بالموعظة في الأيام ؛ مخافة السآمة علينا »(٣) .

## باب هل يجعل للنساء يوم على حدة

مسلم (٤): حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين ، ثنا أبو عوانة ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن أبي صالح ذكوان ، عن أبي سعيد الخدري قال: « جاءت امرأة إلى رسول الله على ، فقالت : يا رسول الله ، ذهب الرجال بحديثك ، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله . قال : اجتمعن يوم كذا وكذا . فاجتمعن فأتاهن رسول الله على فعلمهن مما علمه الله ، ثم قال : ما منكن من امرأة تقدم بين بديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها / حجابًا من النار . فقالت امرأة منهن : واثنين ، واثنين ، واثنين ؟ فقال رسول الله على الله واثنين ، واثني

[1-475/1]

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲ / ۲۹ رقم ۲۸۵۱ وأطرافه في : ۹۹۲۷ ، ۱۲۱۷ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۷۳ ) وأبو داود ( ۳ / ۲۶۱ رقم ۲۰۵۲ ) والترمذي ( ٥ / ۲۲ رقم ۲۱۶۳ ) والنسائي في الكبرى ( ۳ / ٤٤٣ رقم ۵۸۷۷ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۲۱۷۲ رقم ۲۸۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١ / ١٩٥ رقم ٦٨ وطرفاه في : ٧٠ ، ٦٤١١ ) والترمذي (٥٠ / ٢٤١ رقم ٢٨٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ۲۸ ۲ رقبم ۲۳۳۳ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٣/ ١٤٢ رقم ١٢٤٩ ) والنسائي في الكبرى ( ٣/ ٥١١ رقم ١٩٩٦).

#### باب القراءة والعرض على المحدث

البخاري(١): حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا الليث بن سعد ، عن سعيد المقبري ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : «بينما نحن جلوس مع النبي في المسجد دخل رجل على جمل ، فأناخه في المسجد ، ثم عقله ، ثم قال : أيكم محمد ؟ والنبي متكئ بين ظهرانيهم ، فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ ، فقال له الرجل : ابن عبد المطلب . قال : قد أجبتك . فقال الرجل للنبي في : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة ، فلا تجد علي في نفسك . فقال : سل عما بدا لك . فقال : أسألك بربك ورب من قبلك آلله أرسلك المسلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : أللهم نعم . قال : أنشدك بالله آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : اللهم نعم . قال : أنشدك بالله آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم نعم . قال : أنشدك بالله آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم نعم . قال النبي فقال النبي فق : اللهم نعم . قال الرجل : آمنت بما جئت به ، وأنا رسول من ورائي من قومي ، وأنا ضمام بن نعلبة أخو بني سعد بن بكر "(٢).

رواه موسى وعلي بن عبد الحميد ، عن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي ﷺ بهذا .

#### ما جاء في المناولة

الطحاوي \_ وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك ابن سلمة بن سليم بن خوات الطحاوي الأزدي ثم الحجري \_ : حدثنا ابن أبي داود ، ثنا المقدمي ، ثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، ثنا الحضرمي  $^{(7)}$  ، عن

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۷۹ رقم ۲۳).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۱ / ۳۸۱ رقم ٤٨٧ ) والنسائي ( ٤ / ٤٢٨ رقم ٢٠٩١ ) وابن ماجه (۱ / ٤٤٩ رقم ١٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية : سنده نظيف ، رجاله مشهورون ليس فيهم من طعن عليه بشيء ، وحضرمي اسم ليس بنسبة ، هوحضرمي بن لاحق .

أبي السوار ، عن جندب بن عبد الله « أن النبي على بعث رهطًا وبعث عليهم أبا عبيدة \_ أو عبيدة بن الحارث \_ فلما مضى لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله على فجلس ، وبعث عبد الله بن جحش ، وكتب له كتابًا ، وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان / كذا وكذا ، وقال : لا تكرهن أحدًا من أصحابك على المسير ، فلما بلغ المكان ، قرأ الكتاب فاسترجع ، وقال : سمعًا وطاعة لله ولرسول الله على قال : فرجع منهم رجلان ، ومضى بقيتهم ، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى ، فقال المشركون : قتلتم في الشهر الحرام . فقال الله \_ عز وجل \_ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشّهرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فيهٍ كَبِيرٌ . . . (١٠) الآية ، وقال المشركون : إن لم يكن وزر فليس لكم أجر ، فأنزل الله \_ عز وجل \_ : ﴿ وجل \_ : ﴿ وجل من عَمْدُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّه . . . ﴿ اللّه اللّه يَمْدُوا وَا وَاللّه الله الله يَمْدُوا وَا وَاللّه وَاللّه الله يَمْدُوا وَا وَاللّه وَاللّه اللّه . . ﴾ (١٠) إلى آخر الآية » (٣) . ﴿ إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّه . . . ﴾ (١٠) إلى آخر الآية » (٣) . . ﴿ إِنَّ اللّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّه . . . ﴾ (١٠) إلى آخر الآية » (٣) . . ﴿ إِنْ اللّه يَمْدُوا وَالْمَاهُ وَلَا اللّه وَاللّه اللّه يَمْدُوا وَاللّه واللّه وا

## باب إعادة المحدث الحديث ثلاثًا ليفهم

البخاري (٤): حدثنا عبدة ، ثنا عبد الصمد ، ثنا عبد الله بن المثنى ، ثنا ثمامة عن أنس ، عن النبي ﷺ « أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنه ، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثًا »(٥) .

مسلم<sup>(۱)</sup>: حدثني حرملة بن يحيى ، أخبرني ابن وهب ، أنا يونس ، عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت : « [ ألا ]<sup>(۷)</sup> يعجبك أبو هريرة ، جاء فجلس إلى جانب حجرتي ، يحدث عن النبي ﷺ يسمعني ذلك ، وكنت أسبح ، فقام قبل أن أقضي سبحتي ، ولو أدركته لرددت عليه ، إن رسول الله

<sup>(</sup>١) البقرة :٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في كتاب السير من السبن الكبرى كما في التحفة (٢ / ٤٤١ رقم ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) (١ / ۲۲۷ رقم ۹٥ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٥ / ٧٢ رقم ٢٧٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤ / ١٩٤٠ رقم ٢٤٩٣ ) .

<sup>(</sup>٧) في « الأصل » : لا . والمثبت من صحيح مسلم

على الله يكن يسرد الحديث كسردكم »(١) .

مسلم (٢): حدثنا هارون بن معروف ، ثنا سفيان بن عبينة ، عن هشام ، عن أبيه قال : « كان أبو هريرة يحدث ويقول : اسمعي يا ربة الحجرة ، وعائشة تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة : ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفًا ، إنما كان النبي على يحدث حديثًا لو عده العاد لأحصاه » .

أبو داود (٣): حدثنا عثمان وأبو بكر [ ابنا ] (١) أبي شيبة قالا : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أسامة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « كان كلام رسول الله على فصلا يفهمه كل من سمعه »(٥) .

## باب متى يصح سماع الصبي الصغير

البخاري<sup>(۱)</sup>: / حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن [١/٥٨٠-١] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عبد الله بن عباس قال : « أقبلت راكبًا على حمار أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، ورسول الله على يصلي بمنى إلى غير جدار ، فمررت بين يدي بعض الصف ، وأرسلت الأتان ترتع ، ودخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك على »(٧).

البخاري (٨): حدثنا محمد بن يوسف ، ثنا أبو مسهر ، ثنا محمد بن حرب،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري تعليقًا ( ٤ / ٢٤٢ رقم ٣٦٤٧ ، ٦ / ٦٥٥ رقم ٣٥٦٨ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۲۲۹۸ رقم ۳۰۰۳ / ۷۱ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥ / ٨٨٨ \_ ٩٨٩ رقم ٢٠٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : ابن . والمثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٥ / ٥٦٠ رقم ٣٦٣٩ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ١٠٩ رقم ١٠٢٤٦) وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) ( ۱ / ۲۰۵ رقم ۷۱ ) .

 <sup>(</sup>۷) رواه مسلم (۱ / ۳۱۱ رقم ۵۰۶ ) وأبو داود (۱ / ۲۷۷ رقم ۷۱۵ ) والترمذي (۲/ ۱۱۰ رقم ۳۰۰ ) وابن ماجه (۱ / ۳۰۰ رقم ۱۲۰ ) وابن ماجه (۱ / ۳۰۰ رقم ۹٤۷ ).

<sup>(</sup>۸) ( ۱ / ۲۰۷ رقم ۷۷ ) .

حدثني الزبيدي ، عن الزهري ، عن محمود بن الربيع : « عقلت من النبي ﷺ مجة مجها في وجهي ، وأنا ابن خمس سنين من دلو »(١) .

# باب من ترك بعض الاختيار مخافة

# أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه

البخاري (٢): حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود قال : « قال لي ابن الزبير : كانت عائشة تسر إليك كثيراً ، فما حدثتك في الكعبة ؟ قلت : قالت لي : قال النبي على : يا عائشة ، لولا قومك حديث عهدهم - قال ابن الزبير : بكفر - لنقضت الكعبة ، فجعلت لها بابين باب يدخل الناس منه ، وباب يخرجون منه . ففعله عبد الله بن الزبير » .

#### باب طرح الإمام المسألة

## على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم

البخاري (٣): حدثني قتيبة ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ، وإنها مثل المسلم ، فحدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي ، قال عبد الله : فوقع في نفسي النخلة ، فاستحييت ، ثم قالوا : حدثنا ما هي يا رسول الله ؟ قال : هي النخلة »(١٤).

## باب التناوب في العلم

البخاري (٥): حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱ / ٤٥٦ رقم ٢٥٧ / ٢٦٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٣ / ٤٣٨ رقم ٥٨٦) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۷۱ رقم ۲۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١٧٥ رقم ٦١ ) . (٤) رواه مسلم ( ٤ / ٢١٦٤ رقم ٢٨١١ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٧١ رقم ١١٦٦١) .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٢٢٣ رقم ٩٨ ) .

وقال ابن وهب: أنا يونس عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن إران ١٨-١٠ أبي ثور ، عن عبد الله بن عباس ، عن عمر / قال : « كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد ، وهي من عوالي المدينة ، وكنا نتناوب النزول على رسول الله على ينزل يومًا وأنزل يومًا ، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره ، وإذا نزل فعل مثل ذلك ، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته ، فضرب بابي ضربًا شديدًا ، فقال : أثم هو ؟ ففزعت ، فخرجت إليه قال : قد حدث أمر عظيم . فدخلت على حقصة ، فإذا هي تبكي ، فقلت طلقكن رسول الله على ؟ قالت : لا أدري . ثم دخلت على النبي على منه ، فقلت وأنا قائم : أطلقت نساءك يا رسول الله ؟ قال : لا . فقلت : الله أكبر "(١) وفي حديث آخر : « حدث أمر عظيم ، طلق رسول الله نساءه » .

رواه البخاري ومسلم .

#### باب حفظ العلم

البخاري<sup>(۲)</sup>: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثني مالك ، عن ابن شهاب، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : " إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة ، ولو لا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثًا ثم يتلو : ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى ... ﴾ إلى قوله : ﴿ الرَّحِيمُ ﴾<sup>(۲)</sup> وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم ، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله ﷺ بشبع بطنه ، ويحضر ما لا يحضرون ، ويحفظ ما لا يحفظون "(٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲ / ۱۱۱۱ رقم ۱۱۷۹ / ۳۳ ) والترمذي ( ٥ / ٤٢٠ رقم ٣٣١٨ ) والنسائي ( ٤ / ٤٤٣ رقم ٢١٣١ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۸۵۸ رقم ۱۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٥٩ ـ ١٦٠ .

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤ / ١٩٣٩ رقم ٢٤٩٢ ) والنسائي في الكبرى (٣ / ٤٣٩ رقم ٥٨٦٧ ).
 (٤) رواه مسلم (١ / ٧٧ رقم ٢٦٢ ) .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا أحمد بن أبي بكر ، ثنا محمد بن إبراهيم بن دينار ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قلت : « يا رسول الله ، إني أسمع منك حديثًا كثيرًا أنساهُ . قال : ابسط رداءك . فبسطته ، فغرف بيديه ، ثم قال : ضم . فضممته ، فما نسيت شيئًا ( بعد ضمه )<sup>(۲)</sup> »<sup>(۳)</sup> .

البخاري(ئ): حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : « إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله على ، وتقولون : ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله على بمثل حديث أبي هريرة ، وإن إخواني من المهاجرين / كان يشغلهم صفق بالأسواق ، وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني ، فأشهد إذا غابوا ، وأحفظ إذا نسوا ، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم ، وكنت امرأ مسكينًا من مساكين الصفة أعي حين ينسون ، وقد قال رسول الله على عديث يحدثه : إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعي ما أقول . فبسطت نمرة على حتى إذا قضى رسول الله على مقالته جمعتها إلى صدري ، فما نسيت من مقالة رسول الله على تلك من شيء »(٥) .

النسائي (٦): أخبرنا محمد بن إبراهيم ، ثنا الفضل بن العلاء ، ثنا إسماعيل ابن أمية ، عن محمد بن قيس ، عن أبيه أنه أخبره « أن رجلا جاء زيد بن ثابت ، فسأله عن شيء ، فقال له زيد : عليك أبا هريرة ، فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله ونذكر ربنا ؛ خرج علينا رسول الله على حتى جلس إلينا فسكتنا ، فقال : عودوا للذي كنتم فيه . قال زيد : فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة ، وجعل رسول الله على دعائنا ، ثم دعا أبو هريرة ، فقال : اللهم

[۱/ق۹۹\_1]

<sup>(</sup>۱) ( ۱ / ۲۵۹ رقم ۱۱۹ ) 🖫

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري : بعده .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٥ / ٦٨٤ رقم ٣٨٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ٣٣٦ رقم ٢٠٤٧ )..

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ٤ / ١٩٤٠ رقم ٢٤٩٣ ) والنسائي في الكبرى ( ٣ / ٤٣٨ رقم ٢٦٨٦).

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى ( ٣ / ٤٤٠ ـ ٤٤١ رقم ٥٨٧ ) .

إني أسألك مثل ما سألك صاحباي هذان ، وأسألك علمًا لا ينسى . فقال رسول الله على أسألك مثل ما سألك صاحباي هذان ، وأسأل الله علمًا لا ينسى . فقال : سبقكم بها الغلام الدوسي "(١) .

البخاري (٢): حدثنا إسماعيل ، حدثني أخي ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : « حفظت من رسول الله على وعاءين ، فأما أحدهما فبثثته ، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم » .

الترمذي (٣): حدثنا عمر بن حفص الشيباني ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الحدري ، عن رسول الله ﷺ قال : « لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . انتهى كلام أبي عيسى . دراج هذا هو أبو السمح ، وثقه يحيى بن معين .

## باب السمر في العلم

البخاري (٤): حدثنا سعيد بن [عُفير] (٥) ، حدثني الليث / حدثني [١/٥٥-ب] عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال : « صلى لنا رسول الله على العشاء في آخر حياته ، فلما سلم قام ، فقال : أرأيتكم ليلتكم هذه ، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد »(١) .

<sup>(</sup>١) حاشية : سنده نظيف عن الطعن ، وهو عظيم الوقع .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲٦۱ رقم ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٥٠ رقم ٢٦٨٦).

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٥٥٥ رقم ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى : عمرو . والتصويب من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ٤ / ١٩٦٥ رقم ٢٥٣٧ ) .

## باب إذا سُئل العالم عما يكره

النسائي (١): أخبرنا عيسى بن حماد ، حدثنا الليث ، عن سعيد ، عن شريك ابن عبد الله بن أبي غر ، عن أنس بن مالك « أن رسول الله على قام فحدث الناس فقام إليه رجل ، فقال : متى الساعة يا رسول الله ؟ فبسر (٢) رسول الله في وجهه ، فقلنا له : اقعد ، فإنك سألت رسول الله ما يكره ، ثم قام الثانية ، فقال : يا رسول الله متى الساعة ؟ فبسر رسول الله على وجهه أشد من الأولى ، ثم قام الثالثة ، فقال : يا رسول الله على وجهه أشد من الأولى ، ثم قام الثالثة ، فقال يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال رسول الله على : ويحك ، وماذا أعددت لها ؟ فقال الرجل : أعددت لها حب الله ورسوله . فقال رسول الله على : اجلس ، فإنك مع من أحست » .

#### باب في المأمور به والمنهي عنه والمسكوت عليه

الدارقطني (٣): حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا العباس بن محمد ، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء قال \_ يرفع الحديث \_ : « ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن نسيا . ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًا ﴾ (٤) » .

البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا سليمان بن عبد الرحمن ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عاصم بن رجاء بن حيوة ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء قال رسول الله عليه الله على الله على

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ( ٣ / ٤٤٢ رقم ٩٨٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قال القراز : بسر يبسر بسراً إذا عبس . من حاشية « الأصل » .

<sup>(</sup>۳) ( ۲ / ۱۳۷ رقم ۱۲ )

<sup>(</sup>٤) مريم : ٦٤ .

قال / أبو بكر : وهذا لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ من وجه من [١/ق١٠٠-١] الوجوه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ، وعاصم بن رجاء بن حيوة حدث عنه جماعة ، وأبوه رجاء قد روى عن أبي الدرداء غير حديث . انتهى كلام أبى بكر .

قال يحيى بن معين : ما روى إسماعيل بن عياش عن الشاميين فهو صحيح . وقال أبو جعفر الطحاوي : لم يتكلم أحد في رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين . وعاصم بن رجاء شامى ، ذكر ذلك البخاري .

# باب أوامر النبي على الفرض

حتى يقوم دليل على غير ذلك لقول الله تعالى

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (١)

وقوله عز وجل ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٢)

أبو داود (٣) : حدثنا محمد بن عيسى ، ثنا [ أشعث ] (١) بن شعبة ، ثنا أرطاة ابن المنذر ، سمعت أبا الأحوص حكيم بن عمير يحدث عن العرباض بن سارية «أنه حضر رسول الله على يخطب الناس ، وهو يقول : أيحسب أحدكم متكنًا على أريكته ، قد يظن أن الله لم يحرم شيئًا إلا ما في هذا القرآن ، ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء ، إنها لمثل القرآن » .

أرطاة بن المنذر ثقة ، وثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل .

الترمذي(٥): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا معاوية

<sup>(</sup>١) الحشر : ٧ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ( ٣ / ٤٩٦ \_ ٤٩٧ رقم ٣٠٤٥ ) مطولا .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : شعيب . والمثبت من سنن أبي داود ، وأشعث بن شعبة هو أبو أحمد المصيصي ، أصله خراساني ، سكن الثغور .

<sup>(</sup>٥) ( ٥ / ٣٨ رقم ١٢٢٢ ) .

ابن صالح ، عن الحسن بن جابر ، عن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله على : « ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه ، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه . وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله »(١)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

وقال في باب آخر : معاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث ، لا نعلم تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان .

البخاري (٢) : حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن أبي الزناد / ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : « دعوني ما تركتكم ، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم »

أبو داود $(^{(7)}$ : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رفعه قال : « لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة  $(^{(3)})$ .

مسلم (٥): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا يعقوب ـ يعني : ابن عبد الرحمن القاري ـ عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة « أن رسول الله على قال يوم خيبر : لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ، يفتح الله على يديه . قال عمر بن الخطاب : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ . قال : فتساورت لها رجاء أن أُدعى لها . قال: فدعا رسول الله على بن أبي طالب ، فأعطاه إياها ، وقال : امش ولا تلتفت

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۲ رقم ۱۲ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۳ / ۱۲۶ رقم ۱۸۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١٧٠ ـ ١٧١ رقم ٤٧٠) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱ / ۲۲ رقم ۲۵۲ ) والنسائي ( ۱ / ۲۸۸ رقم ۵۳۳ ) واين ماجه ( ۱ / ۲۷۶ - ۲۷۰ - ۲۷۰ - ۲۷۰ (۱

<sup>/</sup> ۲۲۱ رقم ۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ١٨٧١ رقم ٥٠).

حتى يفتح الله عليك . قال : فسار علي شيئًا ، ثم وقف فلم يلتفت ، فصرخ : يا رسول الله ، على ماذا أقاتل الناس ؟ قال : قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله 0 .

#### باب الاجتهاد والنظر وترك التقليد

مسلم (٢): حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ، ثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال : « نادى فينا رسول الله على يوم انصرف عن الأحزاب : أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة ، فتخوف ناس فوات الوقت فصلوا دون بني قريظة ، وقال آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله على ، وإن فاتنا الوقت . قال : فما عنف واحداً من الفريقين »(٣) .

وقال البخاري<sup>(١)</sup> بإسناد مسلم قال رسول الله ﷺ: « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة . فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها . وقال بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبي ﷺ ، فلم يعنف واحداً منهم » .

## باب أجر المجتهد أصاب أو أخطأ

/ البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ، ثنا حيوة بن شريح ، [١/ق١٠٠- ١٠] حدثني زيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله عن أبي يقول : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى ( ٥ / ١٧٩ رقم ٨٦٠٣ ) .

<sup>(</sup>۲) (۳ / ۱۳۹۱ رقم ۱۷۷۰ ).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢ / ٥٠٦ رقم ٩٤٦ وطرفه في : ٤١١٩ ) .

 $<sup>(\</sup>xi)$  (  $\forall$  / ۱۷۶ رقم  $\xi$ ۱۱۹ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱۳ / ۳۳۰ رقم ۲۵۲۷ ) .

#### ثم أخطأ ، فله أجر »(١).

قال : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم ، فقال : هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة . وقال عبد العزيز بن عبد المطلب ، عن عبد الله ابن أبي بكر ، عن أبي سلمة ، عن النبي ﷺ مثله .

## باب في الإجماع

أبو داود (٢): حدثنا محمد بن عوف ، وقرأت في أصل إسماعيل : حدثني ضمضم ، عن شريح ، عن أبي مالك \_ يعني الأشعري \_ قال : قال رسول الله على الله أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا على ضلال »

قال النسائي: قال يحيى بن معين: ما روى إسماعيل بن عياش عن الشاميين فهو صحيح، وما روى عن غيرهم فليس بشيء. وقال أبو جعفر الطحاوي: لم يتكلم أحد في رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين.

#### باب الحجة على من قال

# أن أحكام النبي ﷺ كانت ظاهرة وما كان

# يغيب بعضهم من مشاهد النبي ﷺ وأمور الإسلام

البخاري (٣): حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن ابن جريج ، حدثني عطاء ، عن عبيد بن عمير قال : « استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ، ائذنوا له . فدعي له فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : إنا كنا نؤمر بهذا . قال : فائتني على هذا ببينة أو

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۳ / ۱۳٤۲ رقم ۱۷۱٦ ) وأبو داود ( ٤ / ۲۰۸ رقم ۳۵۹۹ ) والنسائي في الكبرى ( ۳ / ٤٦١ رقم ۹۱۸ ، ۹۹۱۹ ) وابن ماجه ( ۲ / ۷۷۲ رقم ۲۳۱۶ ) . (۲) ( ٥ / ۱۶ رقم ۲۲۰ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱۳ / ۳۳۳ رقم ۲۳۳ ) -

لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار قالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا ، فقام أبو سعيد الخدري ، فقال: قد كنا نؤمر بهذا . فقال عمر: خفي علي هذا من أمر النبي الصفق بالأسواق (١٠) .

البخاري (٢): حدثنا علي ، ثنا سفيان ، حدثنا الزهري / أنه سمع من الأعرج [١٠٥١-ب] يقول : أخبرني أبو هريرة قال : « إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله على رسول الله على ملء بطني ، والله الموعد ، إني كنت امرأ مسكينًا ألزم رسول الله على ملء بطني ، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق ، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم ، فشهدت من رسول الله على ذات يوم وقال : من بسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئًا سمعه مني . فبسطت بُردة كانت علي ، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه »(٣) .

#### باب من رأى ترك النكير من النبي ﷺ حجة

البخاري (٤): حدثنا حماد بن حميد ، ثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن المنكدر : « رأيت جابر ابن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال . قلت : تحلف بالله ! قال : إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي ﷺ فلم ينكر النبي ﷺ (٥) .

## باب الأحكام التي تعرف بالدليل

البخاري<sup>(۱)</sup> : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير « أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت إلى النبي على سمنًا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۳ / ۱٦٩٥ رقم ۲۱۵۳ / ۳٦ ) وأبو داود ( ٥ / ٤٢٥ رقم ٥١٤٠ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۳ / ۳۳۳ رقم ۲۵۳۷ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٤ / ١٩٣٩ رقم ٢٤٩٢ ) والنسائي في الكبرى ( ٣ / ٤٢٩ رقم ٥٨٦٧ ) . وابن ماجه ( ١ / ٩٧ رقم ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۳ / ۳۳۰ رقم ۵ ۷۳۰ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ٤ / ٢٢٤٣ رقم ٢٩٢٩ ) وأبو داود ( ٥ / ٥٣ رقم ٤٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱۳ / ۳٤۱ رقم ۷۳٥۸ ) .

وأقطًا وأضبا ، فدعا بهن النبي على فأكلن على مائدته ، فتركهن النبي على كالمتقذر له، ولو كان حرامًا ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن »

#### باب ذم الرأي

مسلم (۱): حدثني حرملة بن يحيى ، أنا عبد الله بن وهب ، ثنا أبو شريح أن أبا الأسود حدثه ، عن عروة بن الزبير قال : « قالت لي عائشة : يا ابن أختي ، بلغني أن عبد الله بن عمرو ماراً بنا إلى الحج فالقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي علما كثيراً . قال : فلقيته ، فسألته عن أشياء ، فذكرها عن النبي قل . قال عروة : فكان فيما ذكر أن النبي قل قال : إن الله لا ينتزع العلم (۲) ولكن يقبض العلماء ، فيرفع / العلم معهم ، ويبقى في الناس رؤساء جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون . قال عروة : فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته [ قالت أحدثك ] (۲) أنه سمع النبي قلي يقول هذا ؟ قال عروة : حتى إذا كان قابل قالت له: إن عبد الله بن عمرو قد قدم فالقه ، ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم . قال : فلقيته ، فسألته ، فذكر لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى ، قال عروة : فلما أخبرتها بذلك قالت : ما أحسبه إلا قد صدق ، أراه لم يزد فيه شيئًا ولم ينقص »(٤)

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا سعيد بن تليد ، حدثني ابن وهب ، حدثني عبد الرحمن ابن شريح وغيره ، عن أبي الأسود ، عن عروة قال : « حج علينا عبد الله بن عمرو ، فسمعته يقول : سمعت النبي على يقول : إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً ، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم ، فيبقى ناس جهال

<sup>(</sup>۱) ( ٤ / ٥٩ / رقم ۲۲۷۲) .

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في صحيح مسلم : من الناس انتزاعًا .

<sup>(</sup>٣) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۱ / ۲۳۶ رقم ۱۰۰ طرفه في : ۷۳۰۷ ) والترمذي ( ٥ / ۳۱ رقم ۲۰۵۲ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲. رقم ۲۰۵۲ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲. رقم ۲۰۵۲ )

<sup>(</sup>٥) ( ۱۳ / ۲۹۵ رقم ۷۳۰۷ ) .

يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون . فحدثت به عائشة زوج النبي على الله على الله على الله على الله الم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت : يا ابن أختي ، انطلق إلى عبد الله بن عمرو فاستثبت لى منه الذي حدثتني عنه . فجئته فسألته ، فحدثني به كنحو ما حدثني ، فأتيت عائشة فأخبرتها ، فعجبت ، فقالت : والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو » .

البزار (١): حدثنا إبراهيم بن زياد ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا قيس بن الربيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عَلَيْهُ: « لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى بدا فيهم أبناء سبايا الأمم ، فأفتوا بالرأى فضلوا وأضلوا».

أوقفه غير قيس<sup>(٢)</sup> .

قيس بن الربيع هذا هو أبو محمد الكوفي الأسدي ، كان شعبة يثني عليه ويحض الناس على السماع منه ، ويقول : ارتحلوا إلى قيس قبل أن يموت . وكان يقول : ما رأيت شيخًا بالكوفة إلا وجدنا قيسًا سبقنا إليه ، وكان يسمى قيسًا الجوال ، وكان سفيان يثني عليه ، وكان يقول : ما رأيت أجود حديثًا من قيس . وكذلك معاذ بن معاذ كان يحسن الثناء على قيس . وقيل لأبي نعيم : في نفسك من قيس بن الربيع شيء ؟ قال : لا . وقيل لأبي داود : تحدث عن قيس ؟ فقال: نعم ، وددت أنها كانت / أكثر . وكان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن [۱/ق۱۰۲\_ب] مهدي لا يحدثان عنه ، وضعفه يحيى بن معين ، وقال أحمد بن حنبل : قيس روى أحاديث منكرة . وقال النسائي : قيس بن الربيع لا يكتب حديثه . وقال أبو حاتم : قيس محله الصدق . وذكر شيئًا معناه أنه كان اختلط . وكان رجلا صالحًا \_ رحمه الله .

> وروى أبو بكر البزار أيضًا : عن عمر بن الخطاب ، عن نعيم بن حماد ، عن عيسى بن يونس ، عن جرير بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله عليه الله على بضع

 <sup>(</sup>١) البحر الزخار ( ٦ / ٤٠٢ رقم ٢٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في « الأصل » والذي في مسند البزار : ورواه غير قيس مرسلاً .

وسبعين فرقة ، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحلون الحرام »

وهذا الحديث تفرد به نعيم بن حماد ، ولم يتابع عليه ، ونعيم خرج عنه البخاري وهو من جملة من عيب عليه ، وقد روى عنه أبو حاتم ، وقال : محله الصدق . وضعفه أبو عبد الرحمن النسائى .

مسلم (١): حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري ـ وتقاربا في اللفظ ، وهذا حديث قتيبة ـ قالا : ثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه قال : « مررت مع رسول الله على رءوس النخل ، فقال ما يصنع هؤلاء ؟ فقالوا : يلقحونه ، يجعلون الذكر في الأنثى ، فتلقح . فقال رسول الله على : ما أظن يغني ذلك شيئًا . قال : فأخبروا بذلك فتركوه ، فأخبر رسول الله على بذلك ، فقال : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فإني إنما ظننت ظنا ، فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به ، فإني لن أكذب على الله ع وجل "(٢)

مسلم (٣): حدثني عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري ، قالوا : ثنا النضر بن محمد ، حدثني عكرمة \_ وهو ابن عمار \_ ثنا أبو النجاشي ، حدثني رافع بن خديج قال : « قدم نبي الله على المدينة ، وهم يأبرون النخل ، يقول : يلقحون النخل ، فقال : ما يصنعون ؟ قالوا : كنا نصنعه ، قال : لعلكم لو لم تفعلوا / لكان خيراً . فتركوه ، فنفضت \_ أو فقصت \_ قال : فذكروا ذلك له ، فقال : إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر » قال عكرمة : أو نحو هذا . قال المعقرى : « فنقضت » ولم يشك .

<sup>(</sup>۱) (٤ / ۱۸۳۵ رقم ۲۳۲۱) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۲ 🏿 ۸۲۵ رقم ۲٤۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ١٨٣٥ رقم ٢٣٦٢ ) ـ

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ، كلاهما عن الأسود ابن عامر \_ قال أبو بكر : ثنا أسود بن عامر \_ ثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، وعن ثابت ، عن أنس ، عن النبي ﷺ « مر بقوم يلقحون فقال : لو لم تفعلوا لصلح . قال : فخرج شيصًا ، فمر بهم ، فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم »(۲) .

#### باب إجازة خبر الواحد الصادق

البخاري (٣) : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا عبد العزيز بن مسلم ، ثنا عبد الله بن دينار ، سمعت عبد الله بن عمر ، عن النبي ﷺ قال : « إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم » .

الدارقطني (٤): حدثنا أبو محمد يحيى بن [ محمد ] (٥) بن صاعد ، أنا إبراهيم بن عتيق العنسي بدمشق ، ثنا مروان بن محمد الدمشقي ، ثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : « تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله هي أني رأيته ، فصام رسول الله وأمر الناس بالصيام »(٦) .

تفرد به مروان بن محمد ، وهو ثقة .

البخاري (٧): حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن صلة ، عن حذيفة أن النبي على قال الأهل نجران : « الأبعثن إليكم رجلا أمينًا حق أمين ، فاستشرف لها أصحاب النبي على ، فبعث أبا عبيدة »(٨).

 $<sup>\</sup>overline{(1)}$  (  $\overline{\xi}$  ) (  $\overline{\xi}$  ) (  $\overline{\xi}$  ) (  $\overline{\xi}$ 

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۸۲۵ رقم ۲٤۷۱ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١٣ / ٤٤٢ رقم ٧٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۲ / ۲٥١ رقم ١ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل »: أحمد . والمثبت من سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ٣ / ١٤١ رقم ٢٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>۷) ( ۱۳ / ۲٤٥ رقم ۲۵۲۷ ) .

<sup>(</sup>۸) رواه مسلم ( ٤ / ۱۸۸۲ رقم ۲٤۲۰ ) والترمذي ( ٥ / ٦٦٧ رقم ٣٧٩٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ٥٧ رقم ٨١٩٧ ، ٨١٩٨ ) وابن ماجه ( ١ / ٤٨ رقم ١٣٥ ) .

البخاري (١): حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن يزيد بن أبي عبيد ، حدثنا سلمة ابن الأكوع أن رسول الله عليه قال لرجل من أسلم : « أذن في قومك أو في الناس \_ يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم (٢)

البخاري (٢): حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن الله بن عمر / قال : « بينا الناس بقباء في صلاة الفجر ، إذ جاءهم آت فقال : الناس بقباء في صلاة الفجر ، إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله عليه أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن نستقبل الكعبة ، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة »(٤)

#### باب شرط حامل العلم ومن يؤخذ عنه

قال أبو عمر بن عبد البر<sup>(٥)</sup>: حدثنا خلف بن أحمد الأموي ، ثنا أحمد بن سعيد الصدفي ، ثنا أبو جعفر العقيلي ، حدثني جدي .

وثنا عبد الله بن محمد ، ثنا يوسف بن أحمد ، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو ابن موسى العقيلي<sup>(1)</sup> ، ثنا علي بن عبد العزيز ، قالا : ثنا [ القعنبي ]<sup>(۷)</sup> ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن معان بن رفاعة السلامي ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال : قال رسول الله على : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين »

قال يحيى بن معين : ما روى إسماعيل عن الشاميين فهو صحيح . ومعان هذا شامي دمشقي ، وقد تابعه بقية بن الوليد عن معان بن رفاعة ، وقال : «تحريف الغالين ، وتأويل الجاهلين ، وانتحال المبطلين » .

<sup>(</sup>۱) ( ۱۳ / ۱۵۶ رقم ۱۳۵ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۲ / ۷۹۸ رقم ۱۱۳۰ ) والنسائي ( ٤ / ٥٠٦ رقم ۲۳۲۰). (۳) ( ۱۳ / ۲۶۵ رقم ۷۲۰۱ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ١ / ٥٧٥ رقم ٢٢٥ ) والنسائي ( ٢ / ٣٩٤ رقم ٧٤٤ )

<sup>(</sup>٥) التمهيد : (١ / ٨٥ ـ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الضعفاء الكبير (٤/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٧) في « الأصل» : العقيلي : وهو تحريف ، والمثبت من التمهيد ، وفي الضعفاء الكلير

وقال أبو عمر (۱): وثنا خلف بن أحمد ، ثنا أحمد بن سعيد ، ثنا أبو جعفر العقيلي (۲) ، ثنا أحمد بن داود القومسي ، ثنا عبد الله بن عمر الخطابي ، ثنا [خالد] بن عمرو ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي قبيل ، عن عبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة قالا : قال رسول الله عليه : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله . . . » فذكر مثله \_ يعني : مثل حديث بقية .

أبو قبيل اسمه حيي بن هانئ ، وهو ثقة مشهور ، سمع عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر .

## باب الوعيد على من كذب على النبي ﷺ

مسلم (3) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا غندر ، عن شعبة .

وثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا: ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش « أنه سمع علي بن أبي طالب يخطب قال: قال رسول الله علي : لا تكذبوا علي ، فإنه من يكذب علي / يلج النار »(٥) .

رسول الله ﷺ : لا تكذبوا على ، فإنه من يكذب على / يلج النار »(١٠٠ .

البخاري (٦) : حدثنا المكي بن إبراهيم، ثنا يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة قال :

سمعت النبي ﷺ يقول : « من يقل علي ً ما لم أقل ، فليتبوأ مقعده من النار » .

مسلم $^{(V)}$ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا سعيد بن عبيد ،

<sup>(</sup>١) التمهيد (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء الكبير (١/ ٩- ١٠).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : خلف . والتصويب من ضعفاء العقيلي والتمهيد ، وخالد بن عمرو هو القرشي ، اتهمه ابن عدي في الكامل ( ٣ / ٤٥٨ ) بوضع هذا الحديث وغيره على الليث بن سعد ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) مقدمة صحيح مسلم (١/ ٩ رقم ١) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١ / ٢٤١ رقم ١٠٦ ) والترمذي ( ٥ / ٣٥ رقم ٢٦٦٠ ) والنسائي في الكبرى ( ٣ / ٤٥٧ رقم ٥٩١١ ) .

<sup>(</sup>٦) (١/ ٢٤٣ رقم ١٠٩).

<sup>(</sup>۷) مقدمة صحيح مسلم ( ۱ / ۱ رقم 3 ) .

ثنا علي بن ربيعة [ الوالبي ](١) قال : أتيت المسجد ، والمغيرة أمير الكوفة قال : فقال المغيرة : سمعت رسول الله ﷺ : يقول : « إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد ، فمن كذب على متعمداً ، فليتبوأ مقعده من النار »(٢).

البخاري (٣): حدثنا موسى ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي ما أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ، ومن كذب علي ومن رآني في المنام فقد رآني ، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار »(١) .

مسلم (٥): حدثني زهير بن حرب ، أنا إسماعيل ـ يعني ابن علية \_ عن عبدالعزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك قال : «إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثًا كثيرًا، أن رسول الله على قال : من تعمد على كذبًا فليتبوأ مقعده من النار»(٦).

الطحاوي: حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ويعقوب بن إسحاق الحضرمي ، قالا : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن مرة بن شراحيل قال : حدثني رجل من أصحاب النبي على الله على الله عقوب في حديثه : فوق غرفتي هذه \_ قال : « قام فينا رسول الله على ناقة حمراء مخضرمة ، فقال : هل تدرون أي يوم هذا ؟ قالوا : نعم يوم النحر . قال : صدقتم يوم الحج الأكبر . قال : هل تدرون أي شهر هذا ؟ قالوا : نعم ذو الحجة . قال : صدقتم شهر الله \_ عز وجل \_ الأصم . ثم قال : هل تدرون أي بلد هذا ؟ قالوا : نعم المشعر الحرام . قال : وحد مدقتم . فقال رسول الله على : إن دماءكم ، وأموالكم \_ قال : وأحسبه قال : وأعراضكم \_ عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، وشهركم هذا ، وبلدكم هذا \_

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : الواني .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۳ / ۱۹۱ رقم ۱۲۹۱ ) والترمذي ( ۳ / ۳۱۵ رقم ۱۰۰۰)
 (۳) (۱/ ۲۰۶ تر ۱۸)

<sup>(</sup>٣) (١ / ٢٤٤ رقم ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱ / ۱۰۰ رقم ۳ ) .

<sup>(</sup>٥) (١ / ١٠ رقم ٢ ) . أ

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٥٧ رقم ٥٩١٣ ) .

أوقال: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ـ وإني فرطكم على الحوض أنتظركم، وإني مكاثر بكم / الأمم والناس، فلا تسودوا بوجهي، ألا [١/ف١٠٠-ب] وإني مستنقذ رجالا، ومستنقذ مني آخرون، فأقول: أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ألا وقد رأيتموني، وسمعتم مني، وستسألون عني، فمن كذب على متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار (١٠).

البزار (٢): حدثنا عبد الله بن سعيد ، ثنا يونس بن بكير ، ثنا الأعمش ، عن طلحة بن مصرف ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن عبد الله ، عن النبي ﷺ قال : «من كذب علي متعمداً ليضل به ، فليتبوأ مقعده من النار » .

أرسله غير يونس عن الأعمش ، ورواه أبو معاوية عن الأعمش ، عن طلحة ابن مصرف ، عن أبي عمار ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن علي . وعبد الحميد الحماني ، عن الأعمش ، عن طلحة ، عن أبي عمار ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن حذيفة ، كلاهما عن النبي علي وليس فيه « ليضل به » .

ذكر ذلك أبو عبد الله الحاكم ، وقال أيضًا : ثنا أبو عمرو الشمال ، ثنا أحمد ابن عبد الجبار ، أنا يونس بن بكير ، عن الأعمش ، عن طلحة بن مصرف، عن عمرو بن شرحبيل ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « من كذب علي متعمدًا ؛ فليتبوأ مقعده من النار » ولم يذكر « ليضل به » ، ذكر هذه الأحاديث في المدخل .

وروى أبو بكر البزار قال: حدثنا عمرو، ثنا جابر بن إسحاق ، ثنا أبو معشر، عن سعيد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لا أعرفن أحدكم متكئًا أتاه عني حديث ، وهو متكئ على أريكته يقول : اتلوا به علي قرآنًا ، ما جاءكم من خير أنا قلته ، وإن لم أقله فأنا أقوله ، وما جاءكم من شر فإني لا أقول الشر » .

قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد .

أبو معشر اسمه نجيح ، روى عنه الليث بن سعد وهشيم ويزيد بن هارون

رواه النسائي في الكبرى ( ٢ / ٤٤٤ رقم ٤٠٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار ( ٥ / ٢٦٢ رقم ١٨٧٦ ) .

ووكيع وأبو نعيم وأبو غسان ، كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه ، وقال يحيى ابن معين : أبو معشر ليس بالقوي . وقال أبو حاتم : كنت أهاب حديث أبي معشر حتى رأيت لأحمد بن حنبل أحاديث / عن رجل ، وحدثنيه أبو نعيم عنه قيل له : ثقة هو ؟ قال : صالح لين الحديث محله الصدق . وقال أبو حاتم : هو صدوق . وقال أبو زرعة : هو صدوق ليس بقوي في الحديث . وقال أحمد ابن حنبل : كان أبو معشر صدوقًا لكنه لا يقيم الإسناد ليس بذلك ، وكان هشيم يقول : ما رأيت مدنيا أكيس من أبي معشر ، وما رأيت مدنيا يشبهه . وقال يزيد ابن هارون : ثبت حديث أبي معشر ، وذهب حديث أبي جزي . وكان عشر عبد الرحمن بن مهدي يحدث عن أبي معشر ، وقال النسائي : أبو معشر نجيح

وروى أبو جعفر الطحاوي قال : ثنا عبيد بن رجال ، ثنا الحسن بن علي ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله على : « إذا حدثتم عني حديثًا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به قلته أو لم أقله ؛ فإني أقول ما يعرف ولا ينكر ، وإذا حدثتم عني حديثًا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به ؛ فإني لا أقول ما ينكر ، وأقول ما يعرف » .

#### باب من حدث بحديث يرى أنه كذب

مسلم (١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن شعبة ، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن سمرة بن جندب .

وثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضًا ، ثنا وكيع ، عن شعبة وسفيان ، عن حبيب \_ هو ابن أبي ثابت \_ عن ميمون بن أبي شبيب ، عن المغيرة بن شعبة قالا : قال رسول الله ﷺ : « من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (٢).

<sup>(</sup>١) مقدمة صحيح مسلم ( ١ / ٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٥ / ٣٦ رقم ٢٦٦٢ ) وابن ماجه ( ١ / ١٥ رقم ٤١ ) .

## باب من حدث بكل ما سمع

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا علي بن [حفص ] (۲) ثنا شعبة ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : « كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع »(۳) .

## باب التحذير من أهل الكذب

مسلم (٤): حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة التجيبي ، ثنا بن وهب ، حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول : أخبرني مسلم ابن يسار أنه سمع / أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : « يكون في آخر الزمان [١/ق١٠٠-ب] دجالون كذابون ، يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم وإياهم ، لا يضلونكم ولا يفتنونكم » .

مسلم (٥): حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالا: حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثني سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو هانئ ، عن أبي عثمان مسلم بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم وإياهم » .

## باب التحذير ممن اتبع متشابه القرآن

مسلم (٦): حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا يزيد بن إبراهيم التستري، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت: « تلا رسول الله ﷺ : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ

<sup>(</sup>١) مقدمة صحيح مسلم (١ / ١٠ رقم ٥).

 <sup>(</sup>۲) في « الأصل » : مسهر . والمثبت من صحيح مسلم وتحفة الأشراف ( ۹ / ۳۲۴ رقم ۱۲۲۲۸ ) وعلي بن حفص هو أبو الحسن المداثني البغدادي .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥ / ٣٤٩ ـ ٣٥٠ رقم ٤٩٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) مقدمة صحيح مسلم (١ / ١٢ رقم ٧ ) .

<sup>(</sup>٥) مقدمة صحيح مسلم (١/ ١٢ رقم ٦) .

<sup>(</sup>٦) (٤ / ۲۰۵۳ رقم ۲۲۲۵).

وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمًا الَّذَينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتَعَاء الْفَتْنَة وَالْبِيْعَاء تَأُويلِه وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَاللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِّنْ عِند رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلاَ أُولُوا يَعْلَمُ تَأُولِكُ وَاللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِنْ عِند رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلاَ أُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ : إِذَا رأيتم الذين يتبعون مَا تشابه مِنهُ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم "(٢).

## باب ترك الاختلاف في القرآن

## وقول النبي عليه السلام « إذا اختلفتم فقوموا »

مسلم (٣): حدثنا أبو كامل ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلى عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال : « هَجَرَت إلى النبي عليه يومًا فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية ، فخرج علينا رسول الله عليه يعرف في وجهه الغضب ، فقال : إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب (٤)

[ ۱/ق ۲۰۹\_1]

مسلم (٥): حدثنا يحيى بن يحيى ، ثنا أبو قدامة الحارث بن عبيد / ، عن أبي عمران الجوني ، عن جندب بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله ﷺ : « اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ، فإذا اختلفتم فيه فقوموا »(٦) .

# باب ما جاء في المراء في القرآن وفيمن فسره بغير علم

أبو داود (٧٠): حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٧

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۸/ ۵۷ رقم ۵۷٤۷ ) وأبو داود ( ۵ / ۱۸۳ رقم ۵۸۸ ) والترمذي
 (۵ / ۲۲۳ رقم ۲۹۹۶ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ٥٣ / وقم ٢٦٦٦ ). .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى ( ٥ / ٣٣ رقم ٨٠٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ٥٣ رقم ٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٨ / ٧١٩ رقم ٧٠٦٠ وأطرافه في : ٧٠٦١ ، ٧٣٦٤ ) و ١٠٦١ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ٣٣ رقم ٨٠٩٧ ) .

<sup>(</sup>۷) ( ٥ / ۱۸۵ رقم ۱۹۹۳ ) .

عمرو، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « المراء في القرآن كفر» .

الترمذي (۱): حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا بشر بن السري ، ثنا سفيان ، عن عبد الأعلى \_ وهو ابن عبد الأعلى \_ عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: « من قال في القرآن بغير علم ؛ فليتبوأ مقعده من النار»(۲) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

أبو داود (٣): حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى ، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي المقرى ، ثنا سهيل بن مهران ، ثنا أبو عمران ، عن جندب قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال في كتاب الله عز وجل - برأيه فأصاب فقد أخطأ » .

سهيل روى عنه ابن المبارك وابن عيينة وغيرهما . قال يحيى بن معين : سهيل بن مهران صالح الحديث .

# باب ما ينهى عنه من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني وقول الله تعالى

﴿ يَلَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُم ﴾(١)

مسلم (٥) : حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ،

<sup>(</sup>۱) (٥/ ۱۹۹ رقم ۲۹۰۰).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد ـ كما في تحفة الأشراف (٤/ ٤٣ رقم ٥٠٤٣) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ١٩٢٤).

<sup>(</sup>٤) المائدة : ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ١٨٣١ رقم ٢٣٥٨ ).

عن عامر بن سعد ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين ، فحرم عليهم من أجل مسألته »(١).

البخاري (٢): حدثنا موسى - هو ابن إسماعيل - حدثنا أبو عوانة ، ثنا عبدالملك ، عن وراد كاتب المغيرة قال : « كتب معاوية إلى المغيرة : اكتب إلي ما سمعت من رسول الله / ﷺ قال : فكتب إليه إن نبي الله ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنع وهات »(٣)

مسلم (1): حدثني ابن أبي عمر ، ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن محمد ابن سوقة ، أنا محمد بن عبيد الله الثقفي ، عن وراد قال : « كتب المغيرة إلى معاوية : سلام عليك ، أما بعد فإني سمعت رسول الله عليه يقول : إن الله حرم ثلاثا ، ونهى عن ثلاث : حرم عقوق الوالدات ، ووأد البنات ، ولا وهات ، ونهى عن ثلاث : قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال »(٥) .

مسلم (٢) : حدثني زهير بن حرب ، عن جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله يرضى لكم ثلاثًا ، ويكره لكم ثلاثًا ، فيرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٣ // ٢٧٨ رقم ٧٢٨٩ ) وأبو داود ( ٥ / ١٩٤ رقم ٢ ٤٦ ).

<sup>(</sup>۲) (۱۳) / ۲۷۹ رقم ۲۲۹۲) .

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم ( ۱ / ۱۱۶ رقم ۹۹۳ ) وأبو داود ( ۲ / ۲۸۸ \_ ۲۸۹ رقم ۱۵۰ ) وابو داود ( ۲ / ۲۸۸ \_ ۲۸۹ رقم ۱۵۰ ) .

<sup>(</sup>٤) (٣/ ١٣٤١ رقم ١٧١٥ / ١٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٣ / ٣٩٨ رقم ١٤٧٧ ) والنسائي في الرقاق من الكبرى ، كما في التحفة ( ٨ / ٤٩٧ رقم ١١٥٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٣ / ١٣٤٠ رقم ١٧١٥ / ١٠ ) .

ولا تفرقوا ، ويكره لكم : قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » .

مسلم (۱): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره « أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي، فقال له: يا عاصم، أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل ؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله على . فسأل عاصم رسول الله فكره رسول الله على السائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله فكره رسول الله وذكر حديث اللعان... (٢) وذكر حديث اللعان.

البخاري (٣): حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس قال : « كنا عند عمر . فقال : نهينا عن التكلف » .

البخاري (٤): حدثنا / الحسن بن الصباح ، حدثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن [١/ق١٠٠-١] عبد الله بن عبد الرحمن قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله عبد الله : « لن يبرح الناس يتساءلون [ حتى يقولوا ] (٥) هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله » .

البخاري (٢) : حدثنا أبو اليمان ، ثنا شعيب ، عن الزهري .

وحدثني محمود \_ هو ابن غيلان \_ ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري، أخبرني أنس بن مالك « أن النبي على خرج حين زاغت الشمس ، فصلى الظهر ، فلما سلم قام على المنبر ، فذكر الساعة ، وذكر أن بين يديها أموراً عظامًا ثم قال : من أحب أن يسأل عن شيء ، فليسأل عنه ، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۱۲۹ رقم ۱۶۹۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۹ / ۳۰۵ رقم ۳۰۸ ) وأبو داود ( ۳ / ۹۶ \_ ۹۰ رقم ۲۲۳۹ )
 والنسائي ( ٦ / ٤٥٤ رقم ۳٤٠۲ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۰۲ رقم ۲۰٦٦ )

<sup>(</sup>۳) ( ۱۳ / ۲۷۹ رقم ۲۲۹۳ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۳ / ۲۷۹ رقم ۲۲۹۷ ) .

<sup>(</sup>٥) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٦) ( ۱۳ / ۲۷۹ رقم ۲۲۹۶ ) .

به ما دمت في مقامي هذا . قال أنس : فأكثر الناس البكاء ، وأكثر رسول الله على أن يقول : سلوني . قال أنس : فقام إليه رجل ، فقال : أين مدخلي يا رسول الله ؟ قال : النار . فقام عبد الله بن حذافة فقال : من أبي يا رسول الله ؟ قال : أبوك حذافة . قال: ثم أكثر أن يقول : سلوني سلوني . قال : فبرك عمر على ركبتيه ، فقال : رضينا بالله ربًا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد رسولا . قال : فسكت رسول الله على حين قال عمر ذلك ، ثم قال النبي على : أولى والذي نفسي بيده لقد عرضت على الجنة والنار عرض هذا الحائط ، وأنا أصلي ، فلم أر كاليوم في الخير والشر »(١) .

البخاري<sup>(۲)</sup>: حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا أبو أسامة ، عن بريد بن أبي بردة [ عن أبي بردة ] عن أبي موسى الأشعري قال : « سنتل رسول الله عن أشياء كرهها ، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال : سلوني . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، من أبي ؟ قال : أبوك حذافة . ثم قام آخر فقال : يا رسول الله ، من أبي ؟ قال : أبوك حذافة . ثم قام آخر فقال : يا رسول الله عني من الغضب قال : أبوك سالم مولى شيبة . فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله على من الغضب قال : إنا نتوب إلى الله هذا .

البخاري (٥): حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، أخبرنا روح بن عبادة ، ثنا شعبة ، أخبرني موسى بن أنس قال : / سمعت أنس بن مالك قال : «قال رجل يا نبي الله من أبي ؟ قال : أبوك فلان . ونزلت ﴿ يَلَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُم ﴾(٦) »(٧)

[ ۱/ق ۱۰۷ ـ بِ ]

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ٤ / ۱۸۳۲ رقم ۲۳۵۹ / ۱۳۲ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۳ / ۲۷۸ رقم ۲۲۹۱). .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤/ ١٨٣٤ رقم ٢٣٦٠)

<sup>(</sup>٥) ( ۱۳ / ۲۷۹ رقم: ۲۷۹ ) .

<sup>(</sup>٦) المائدة : ١٠١ .

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم (٤ / ۱۸۳۲ رقم ۲۳۵۹ / ۱۳۵ ) والترمذي (٥ / ٢٥٦ رقم ٥٦ ٣٠ ) والنسائي في الكبري (٦ / ۳۳۸ رقم ١١١٥٤ ) .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا إسحاق ، ثنا عفان ، ثنا وهيب ، ثنا موسى بن عقبة ، سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت « أن النبي على التخذ حجرة في المسجد من حصير ، فصلى رسول الله على فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ، ثم فقدوا صوته ليلة ، وظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال : ما زال [ دأبكم ]<sup>(۱)</sup> الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن تكتب عليكم ، ولو كتبت عليكم ما قمتم به ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة »<sup>(۱)</sup> .

#### باب ما يكره من التعمق في الدين وما جاء في تكلف الكلام

البخاري (٤): حدثنا عبد الله بن محمد ، ثنا هشام ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال النبي على الله : « لا تواصلوا . قال : إنك تواصل . قال : إني لست مثلكم ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني . فلم ينتهوا عن الوصال ، قال : فواصل بهم النبي على يومين ، أو ليلتين ، ثم رأوا الهلال ، فقال رسول الله على : لو تأخر الهلال لزدتكم . كالمنكل لهم » .

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، وقال الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أبا هريرة قال : « نهى رسول الله على عن الوصال ، قالوا : فإنك تواصل . قال : أيكم مثلي ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني . فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يومًا ، ثم يومًا ، ثم رأوا الهلال ، فقال : لو تأخر لزدتكم . كالمنكل لهم » .

مسلم(١٦) : حدثنا عاصم بن النضر ، ثنا خالد \_ يعني ابن الحارث \_ ثنا حميد،

<sup>(</sup>۱) ( ۱۳ / ۲۷۸ رقم ۲۲۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) في صحبح البخاري : بكم .

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم ( ۱ / ۳۹۰ رقم ۷۸۱ ) وأبو داود ( ۲ / ۲٦٥ \_ ۲٦٦ رقم ۱٤٤۲ ) والترمذي ( ۲ / ۳۱۲ رقم ۵۰ ) والنسائي ( ۳ / ۲۱۹ رقم ۱۵۹۸ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۳ / ۲۸۹ رقم ۲۲۹۹) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱۳ / ۲۳۸ رقم ۲۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۲/ ۲۷۷ رقم ۱۱۰٤ ) .

عن ثابت ، عن أنس قال : « واصل رسول الله على أخر شهر رمضان فواصل الله على أخر أله الله الله الله على أنس من / المسلمين ، فبلغه ذلك فقال : لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم ، إنكم لستم مثلي ـ أو قال : إني لست مثلكم ـ إني أظل يطعمني ربى ويسقيني »(١)

البخاري (٢): حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، حدثني إبراهيم التيمي ، حدثني أبي قال : « خطبنا علي على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال : والله ما عندنا من كتاب نقر ق إلا كتاب الله ، وما في هذه الصحيفة . فنشرها ، فإذا فيها أسنان الإبل ، وإذا فيها : المدينة حرم من عير إلى كداء ، فمن أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً . وإذا فيها : ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً ، وإذا فيها : من والى قومًا بغير إذن مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين،

البخاري (٤): حدثنا عمر بن حفص ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، ثنا مسلم ، عن مسروق قال : قالت عائشة : « صنع النبي على شيئًا ترخص فيه ، وتنزه عنه قوم ، فبلغ ذلك النبي على فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ، فوالله إني لأعلمهم بالله ، وأشدهم له خشية »(٥).

البخاري (٦) : حدثنا محمد بن مقاتل ، ثنا وكيع ، أنا نافع بن عمر ، عن ابن أبي مليكة قال : « كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم على النبي على وفد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۳ / ۲۳۷ رقم ۷۲٤۱ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱۳۰ / ۲۹۰ رقم ۷۳۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢/ ٩٩٤ رقم ١٣٧٠ ) وأبو داود ( ٢/ ٥٣٧ رقم ٢٠٠٢ ) والترمذي (٤/ ٤٣٨ رقم ٢١٢٧ ) والنسائي في الكبري ( ٢/ ٤٨٦ رقم ٤٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۳ / ۲۹۰ رقم: ۷۳۰۱ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ٤/ ١٨٢٩ رقم ٢٣٥٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٦٧ رقم ٦٣١٠٠٠) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱۳ / ۲۹۰ رقم ۷۳۰۲ ) .

بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي \_ أخي بني مجاشع \_ وأشار الآخر بغيره \_ فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي . فقال عمر: ما أردت خلافك . فارتفعت أصواتهما عند النبي على فنزلت ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ إلى قوله: ﴿ عَظِيمٌ ﴾ (١) وقال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد \_ ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر \_ إذا حدث / النبي [١/١٥٨٠-ب] الزبير عديث حدثه كأخي السرار ثم لم يسمعه حتى يستفهمه » .

البخاري (٢): حدثني عمرو بن علي ، أنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سلام ابن أبي مطيع ، عن أبي عمران الجوني ، عن جندب قال : قال النبي ﷺ : «اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ، فإذا اختلفتم فقوموا عنه »(٣) .

مسلم (١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا حفص بن غياث ، ويحيى بن سعيد، عن ابن جريج ، عن سليمان بن عتيق ، عن طلق بن حبيب ، عن الأحنف بن قيس ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « هلك المتنطعون . قالها ثلاثًا » .

مسلم<sup>(ه)</sup> : حدثني أبو الطاهر ، ثنا ابن وهب .

وحدثنا حرملة بن يحيى ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن السيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله على ، فقضى رسول الله الله أن دية جنينها غرة : عبد او وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم ، فقال حمل بن النابغة الهذلي : يا رسول الله ، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك

<sup>(</sup>١) الحجرات : ٢ ـ ٣ .

<sup>(</sup>۲) ( ۸ / ۷۱۹ رقم ۲۱ ه ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٤/ ٣٠٥٣ رقم ٢٦٦٧ ) والنسائي في الكبرى ( ٥/ ٣٣ رقم ٨٠٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤) (٥/ ٥٥ رقم ٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٥) ( ٣/ ٩٠٠١ رقم ١٨٦١ / ٣٦ ) .

يطل ؟ فقال رسول الله على : إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع »(١)

البزار (٢): حدثنا أحمد بن عبدة ، ثنا عمر بن علي بن مقدم المقدمي ، ثنا نافع بن عمر ، عن بشر بن عاصم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله عليه الله عن الرجال الذي يتخلل الكلام بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها »(٣) .

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي \_ عليه السلام \_ إلا عبد الله بن عمرو ، ولا نعلم له طريقًا عن عبد الله إلا هذا الطريق .

ورواه أبو عيسى (٤): عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، عن عمر بن القام المائية ، عن عمر بن المائية ، على بهذا الإسناد ، ولم يقل : « بلسانها » وقال : حديث حسن غريب .

#### باب رفع العلم

مسلم (٥): حدثنا شيبان بن فروخ ، ثنا عبد الوارث ، ثنا أبو التياح ، ثنا أنس ابن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « من أشراط الساعة أن يرفع العلم ، ويثبت الجهل ، ويُشرب الخمر ، ويظهر الزنا »(٦) .

قال مسلم (٧) : وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة ، سمعت قتادة يحدث ، عن أنس بن مالك قال : « ألا أحدثكم حديثًا سمعته من رسول الله على ، لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه ، إن من أشراطها أن

- (۱) رواه البخاري ( ۱۲ / ۲۹۳ رقم ۲۹۱۰ ) وأبو داود ( ۰/ ۱۶۸ رقم ۲۰۵۷ ) والنسائي ( ۸/ ۲۱۸ رقم ۲۸۳۲ ) .
  - (٢) البحر الزخار ( ٦ / ٤٢٢ رقم ٢٤٥٢ ) .
  - (٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥ رقم ٤٩٦٦ ) والترمذي ( ٥/ ١٢٩ رقبم ٢٨٥٣ ) .
    - (٤) ( ٥/ ١٢٩ \_ ١٣٠ رقم ١٨٥٣ ) .
      - (٥) (٤/ ٥٦ رقم ٢٦٧٢).
- (٦) رواه البخاري ( ۱/ ۲۱۳ رقم ۸۰ أطرافه في : ۸۱ ، ۵۲۳۱ ، ۵۵۷۷ ، ۲۸۰۸ ) والنسائي في الكبري ( ۳/ ٤٥٥ رقم ٥٩٠٥ ) .
  - (٧) (٤/ ٥٦ رقم ٢٦٧١).

يرفع العلم ، ويظهر الجهل ، ويفشو الزنا ، ويشرب الخمر ، ويذهب الرجال ، وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد »(١) .

قال مسلم<sup>(۲)</sup> : وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا وكيع وأبي قالا : ثنا الأعمش .

وحدثني أبو سعيد الأشج \_ واللفظ له \_ ثنا وكيع ، ثنا الأعمش ، عن أبي وائل قال : كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقالا : قال رسول الله على الله عنها العلم ، وينزل فيها الجهل ، ويكثر فيها الهرج ، والهرج : القتل "(٣) .

قال مسلم (٤): وحدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس، عن ابن شهاب ، حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ﷺ: « يتقارب الزمان ويقبض العلم ، وتظهر الفتن ، ويلقى الشح، ويكثر الهرج . قالوا: وما الهرج ؟ قال: القتل »(٥).

حدثنا<sup>(1)</sup> عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري بهذا الإسناد « يتقارب الزمان ، ويقبض العلم » ثم ذكر مثله .

النسائي (٧): أخبرنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، سمعت الليث بن سعد يقول : حدثني إبراهيم بن أبي عبلة ، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ، عن جبير بن نفير ، عن عوف بن مالك الأشجعي « أن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱/ ۲۱۶ رقم ۸۱ ) والترمذي ( ۶/ ۶۹۱ رقم ۲۲۰۵ ) والنسائي في الكبرى ( ۳/ ۶۰۵ رقم ۶۰۲ ) .

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٦٥٠٦ رقم ٢٦٧٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٣ / ١٦ رقم ٢٠٦٢ \_ ٧٠٦٥ ) والترمذي ( ٤/ ٤٨٩ رقم ٢٢٠٠ )
 وابن ماجه ( ٢/ ١٣٤٥ رقم ٤٠٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۰۵۷ رقم ۲۲۷۲ / ۱۱ ).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ۱۰ / ٤٧١ رقم ٦٠٣٧ ) وأبو داود ( ٥/ ١٥ رقم ٤٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ٤/ ٢٠٥٧ رقم ٢٦٧٢ ) .

<sup>(</sup>V) ( ۳ / ۵۹۰ رقم ۹۰۹ه ) .

نظر إلى / السماء يوماً ، فقال : هذا أوان يرفع العلم . فقال رجل من الأنصار ـ يقال له لبيد بن زياد ـ : يا رسول الله ، أيرفع العلم ، وقد أثبت ووعته القلوب ؟ فقال له رسول الله على كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة . وذكر له ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله . قال : فلقيت شداد بن أوس ، فحدثته بحديث عوف بن مالك ، فقال : صدق عوف ، ألا أخبرك بأول ذلك

يرفع؟ قلت: بلي . قال : الخشوع حتى لا ترى خاشعًا »(١)

قال الترمذي (٢) في هذا الحديث: « هذا أوان يختلس العلم حتى لا يقدروا منه على شيء » رواه عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن صالح ، عن أبي معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء ، عن النبي على وقال : هذا حديث حسن غريب ، ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث ، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان.

## باب كيف يقبض العلم

تم كتاب العلم والحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٥/ ٣١ رقم ٢٦٥٣ ) . ٠

<sup>(</sup>۲) ( ۵ / ۳۱ رقم ۳۹۲۲) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ٨٥٠١ رقم ٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١/ ٢٣٤ رقم ١٠٠ وطرفه في : ٧٣٠٧) والترمذي ( ٥ / ٣١ رقم ٢٠٥٢) والترمذي ( ٥ / ٣١ رقم ٢٦٥٢) والنسائي في الكبرى ( ٣/ ٤٥٦ رقم ٧٠٠٥ ، ٨٠٥٥) والن ماجه ( ١ / ٢٥٢ رقم ٢٠٥).

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### كتاب الطهارة

## باب الإبعاد عند قضاء الحاجة

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ، قال أبو بكر : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن المغيرة بن شعبة قال : «كنت مع النبي في سفر ، فقال : / يا مغيرة ، خذ الإداوة . فأخذتها ، ثم [۱/ق ۱۱-1] خرجت معه ، فانطلق رسول الله في حتى توارى عني ، فقضى حاجته ، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين ، فذهب يخرج يده من كمها ، فضاقت [ عليه ](۱) فأخرج يده من أسفلها ، فصببت عليه ، فتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم مسح على خفيه ، ثم صلى "(۳) .

أبو داود (٤): حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثنا عبد العزيز بن محمد [عن محمد] يعني ابن عمر عن أبي سلمة ، عن المغيرة بن شعبة « أن النبي كان إذا ذهب (٢) أبعد »(٧) .

#### باب الاستتار عند قضاء الحاجة

مسلم (^) : حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ،

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۲۹ رقم ۲۷۶ ) .

<sup>(</sup>٢) من صحيح مسلم .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١ / ٥٦٤ رقم ٣٦٣ ) والنسائي ( ١ / ٨٨ رقم ١٢٣ ) وابن ماجه ( ١
 / ١٣٧ رقم ٣٨٩ ) .

<sup>( (</sup> ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( (قم ۱ ) .

 <sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود ، وقد كُتب على الحاشية : صوابه
 «عن محمد » سقط هنا اسم محمد . . . هكذا في سنن أبي داود كما قلنا ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) زاد بعدها في بعض نسخ أبى داود : المذهب .

<sup>(</sup>۷) رواه الترمذي ( ۱ / ۳۱ ـ ۳۲ رقم ۲۰ ) والنسائي ( ۱ / ۲۶ رقم ۱۷ ) وابن ماجه (۱ / ۲۶ رقم ۱۷ ) وابن ماجه (۱/ ۱۲۰ رقم ۳۳۱ ) .

<sup>(</sup>۸) (٤ / ۲۸۸۱ رقم ۲٤۲۹ / ۲۸ ) .

قالا: ثنا مهدي \_ وهو ابن ميمون \_ ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي ، عن عبدالله بن جعفر قال : « أردفني رسول الله على ذات يوم خلفه ، فأسر إلي حديثًا لا أُحدث به أحدًا من الناس ، وكان أحب ما استتر به رسول الله على لحاجة هدف ، أو حائش نخل » قال ابن أسماء في حديثه « يعني : حائط نخل »(١)

مسلم (۲): حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد \_ وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون \_ قالا : ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن جابر بن عبد الله قال : « سرنا مع رسول الله على حتى نزلنا واديًا أفيح ، فذهب رسول الله يقضي حاجته ، فاتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول الله شخ شيئًا يستتر به ، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي ، فانطلق رسول الله الي إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها ، فقال : انقادي علي بإذن الله . فانقادت معه كالبعير المخشوش (۲) الذي يصانع قائده الله . فانقادت معه كالبعير المخشوش (۱۱ الذي يصانع قائده الله . فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما فألأم بينهما حتى يعني جمعهما ، فقال : التثما علي بإذن الله . فالتأمتا ، قال جابر : فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله بي بقربي ، فيبتعد \_ قال ابن عباد : فيتبعد \_ فجلست أحدث نفسي ، فحانت مني لفتة ، فإذا أنا برسول الله مقبلا ، وإذا الشجرتان قد افترقتا ، فقامت كل واحدة منهما على ساق « هذا الخبر في حديث طويل ، وسيأتي ذكره في المناقب من آخر الكتاب إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۳ / ۲۳۷ رقم ۲۰۵۲ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۲۲ ـ ۱۲۳ رقم ۳۳ ) . (۲) ( ٤ / ۲۰۲۱ ـ ۲۳۰۷ رقم ۲۳۰۲ ) .

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرح مسلم (١٠ / ٤٧١): هو الذي جعل في أنفه حشاش ـ بكسر الخاء \_ وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعبًا ، ويشد فيه حبل ليدل وينقاد ، وقد يتمانع لصعوبته ، فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئًا ، ولهذا قال : « الذي يصانع قائده ».

وروى أبو عيسى الترمذي (١): عن قتيبة ، عن عبد السلام بن حرب ، عن الأعمش ، عن أنس بن مالك : « كان النبي على إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (٢).

قال أبو عيسى : وهذا مرسل ، يقال أن الأعمش لم يسمع من أنس ، وقد رآه، وحكى عنه حكاية في الصلاة .

وقال أبو بكر البزار : سمع الأعمش من أنس ، فلا ينكر ما أرسل عنه .

وأورد حديثًا ذكر فيه سماعه منه ، وسيأتي الحديث في باب الصمت من كتاب الزهد إن شاء الله .

#### باب خروج النساء لحاجتهن

مسلم (٣) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : ثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها ، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسمًا ، لا تخفى على من يعرفها ، فرآها عمر بن الخطاب ، فقال : يا سودة ، والله ما تخفين علينا ، فانظري كيف تخرجين . قالت : فانكفأت راجعة ، ورسول الله في بيتي ، وإنه ليتعشى وفي يده عرق ، فدخلت ، فقالت : يا رسول الله ، إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا . قالت : فأوحي إليه ، ثم رفع عنه ، وإن العرق في يده ما وضعه ، فقال : إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن (١٤) وفي رواية أبي بكر : « يفرع النساء جسمها » زاد أبو بكر في حديثه : فقال هشام : « يعني البراز » .

#### باب ما نقول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه

مسلم (٥): حدثنا يحيى بن يحيى / أنا حماد بن زيد .

[۱/ق۱۱۱\_أ]

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۱ رقم ۱۶).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ١ / ١٥٥ رقم ١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ١٧٠٩ رقم ٢١٧٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۱ / ۳۰۰ رقم ۱٤۷ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۲۸۳ رقم ۳۷٥ ) .

وقال يحيى أيضاً: ثنا هشيم ، كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس في حديث حماد : « كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء \_ وفي حديث هشيم أن رسول الله ﷺ كان إذا دخل الكنيف\_قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».

وحدثنا (۱) أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: ثنا إسماعيل \_ وهو ابن علية \_ عن عبد العزيز بهذا الإسناد ، وقال : « أعوذ بالله من الخبث والخبائث» (۲)

أبو داود (٣): حدثنا عمرو بن مرزوق ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر ابن أنس ، عن زيد بن أرقم قال : قال النبي ﷺ : " إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث "(٤) .

اختلف في إسناد هذا الحديث عن قتادة : فقال شعبة . كما تقدم وقال معمر : عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن أبيه .

وقال ابن أبي عروبة : عن قتادة ، عن القاسم بن عوف الشيباني ، عن زيد را أرقم .

وقال ( حسام )(٥) : عن قتادة ، عن القاسم بن ربيعة ، عن زيد بن أرقم .

الترمذي (١): حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا مالك بن إسماعيل ، عن إسرائيل ، عن يوسف بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله عليه إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك »(٧)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١ / ٢٨٤ رقم ٣٧٥).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ( ۱ / ۲٦ رقم ۱۹ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۰۹ رقم ۲۹۸ ) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٥٢ رقم ١٠) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى (٦ / ٢٣ رقم ٩٩٠٣ ) وابن ماجه (١ / ١٠٨ رقم ٢٩٦ ).

<sup>(</sup>٥) كذا في \* الأصل \* وأرى الصواب : ٥ هشام \* وهو الدستوائي ، وانظر علل الترمذي الكبير ( ٢٢ ـ ٢٣ رقم ٣ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۱۲ رقم ۷) .

<sup>(</sup>۷) رواه أبو داود ( ۱ / ۱٦۲ رقم ۳۱ ) والنسائسي في الكبــرى ( ۲ / ۲۶ رقم ۹۹۰۷ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۱۰ رقم ۳۰۰ ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة ، وأبو بردة اسمه عامر بن عبد الله بن قيس ، ولا يُعرف في هذا الباب عن النبي ﷺ إلا حديث عائشة . انتهى كلام أبي عيسى .

سمع إسرائيل يوسف ، ويوسف أباه .

## باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال

مسلم (۱): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ، جميعًا عن إسماعيل ابن جعفر \_ قال ابن أيوب : حدثنا إسماعيل \_ أخبرني العلاء ، عن أبيه ، عن أبي مريرة أن رسول الله ﷺ قال : « اتقوا اللعانين / قالوا : وما اللعانان يا رسول [١/ق١١١-ب] الله؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم » .

وقال أبو داود (٢٠) في حديث ذكره: « اتقوا الملاعن الثلاثة » وزاد: « البراز في الموارد » وهو حديث مرسل .

# باب النهي عن استقبال

### القبلة واستدبارها لبول أو غائط

مسلم (٣) : حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قالًا : ثنا سفيًان بن عيينة .

وحدثنا يحيى بن يحيى ـ واللفظ له ـ قال : قلت لسفيان بن عيينة : سمعت الزهري يذكر ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب أن النبي على قال : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط ، ولكن شرقوا أو غربوا . قال أبو أيوب : فقدمنا الشام ، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله »(١) ؟ قال : نعم .

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۲۲ رقم ۲۱۹ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ١ / ١٦٠ ـ ١٦١ رقم ٢٧ ) من حديث أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل ، وقال أبو داود : هذا مرسل ؛ أي منقطع ، لأن أبا سعيد لم يدرك معاذ بن جبل .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٢٢٤ رقم ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۱ / ٩٤٥ رقم ٣٩٤ ) وأبو داود ( ۱ / ١٥٣ رقم ٩ ) والترمذي ( ۱/ ۱۳ رقم ۸) والنسائي ( ۱/ ۲۷ ـ ۲۸ رقم ۲۱ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۱۵ رقم ۳۱۸ ).

أبو أيوب اسمه حالد بن زيد بن كليب .

مسلم(۱): حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش ، ثنا عمر بن عبد الوهاب ، ثنا يزيد \_ يعني : ابن زريع \_ ثنا روح ، عن سهيل ، عن القعقاع ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، عن رسول الله على قال : « إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » .

## باب من رأى الرخصة في ذلك في البيوت

مسلم (٢): حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن عمه واسع بن حبان قال « كنت أصلي في المسجد ، وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة ، فلما قضيت صلاتي انحرفت إليه من شقي ، فقال عبد الله : يقول ناس : إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس . قال عبد الله : ولقد رقيت على ظهر بيت، فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته »(٣).

مسلم (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر العبدي ، ثنا (١١٠ ١٠٠ عبيد الله بن / عمر ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن ابن عمر قال : « رقيت على بيت أختي حفصة ، فرأيت رسول الله على قاعدًا طاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة » .

أبو بكر بن أبي شيبة (٥): حدثنا حفص بن غياث ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عبر قال :

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۲۶ رقم ۲۲۹) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۲۶ رقم ۱٬۲۲ / ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١ / ٢٩٧ رقم ١٤٥ ) وأبو داود ( ١ / ١٥٤ ـ ١٥٥ رقم ١٢ ) والترمذي ( ١ / ١٦ رقم ١١ ) والنسائي ( ١ / ٢٨ ـ ٢٩ رقم ٢٣ ) وابن ماجه ( ١ / ١١٦ رقم ٣٢٢ )

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٢٢٥ رقم ٢٣٦ / ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) المضنف (١ / ١٧٧ رقم ١) . .

«رأيت رسول الله على جالسًا يقضي حاجته متوجهًا نحو القبلة » .

الترمذي (۱): حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى محمد بن المثنى قالا: ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبان بن صالح ، عن مجاهد ، عن جابر بن عبد الله قال : « نهى النبي في أن نستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها »(۲) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار .

وقال في كتاب العلل(7): سألت محمدًا عن هذا الحديث ، فقال : (هذا حديث صحيح (3) رواه غير واحد عن ابن إسحاق .

الدارقطني (٥): حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار ، ثنا محمد بن شوكر ، ثنا يعقوب بن إبراهيم .

وحدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أبو الأزهر ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق بهذا الإسناد المتقدم ، قال : « كان رسول الله قد نهى أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء ، ثم قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة » وقال ابن شوكر : « أن يستقبل القبلة أو يستدبرها»

أبان بن صالح (٦) هذا هو القرشي المكي ، روى عن مجاهد وعطاء ، روى عنه ابن جريج وابن عجلان وغيرهما . قال ابن معين : أبان بن صالح ثقة . وهو أبان بن صالح بن عمير .

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۱۵ رقم ۹).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ۱ / ١٥٥ رقم ١٣ ) وابن ماجه ( ۱ / ١١٧ رقم ٣٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) علل الترمذي الكبير ( ٢٣ رقم ٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في نسخة العلل المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) (١ / ٨٥ رقم ٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ( ۲ / ۲۹۷ ت ١٠٩ ) .

ومحمد بن إسحاق بن يسار روى عنه الثوري وشعبة ، قال ابن شهاب : لا المان المان المان الله الله الله الله الله الله المان القراءة خلف الإمام إن شاء الله .

# بأب النهي أن يبال في الماء الراكد

مسلم<sup>(۱)</sup>: حدثنا زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه »

قال مسلم (٣): وثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن همام ابن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن محمد رسول الله ، فذكر أحاديث منها ، وقال رسول الله ﷺ : « لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه »(٤)

البخاري (٥): حدثنا أبو اليمان ، ثنا شعيب ، أنا أبو الزناد ، أن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج حدثنا ، أنه سمع أبا هريرة ، أنه سمع رسول الله على يقول : «نحن الآخرون السابقون » . وبإسناده قال : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه »

النسائي (١): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عيسى بن يونس ، ثنا عوف ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه »

مسلم(٧): حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا: ثنا الليث

 $x = (x \cdot y - x \cdot y + y)(y)$ 

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۳۵ رقم ۲۸۲ / ۹۵).

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٢٣٥ رقم ٢٨٢ / ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ١ / ١٠٠ رقم ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۲۱۲ رقم ۱۳۸ ، ۲۳۹ ) .

<sup>(</sup>٦) (١ / ٢٥ رقم ٥٧ ). `

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۲۳۵ رقم ۲۸۲) .

وثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن رسول الله ﷺ «أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد »(١)

# باب النهي عن البول في الجحر

النسائي (٢): أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن عبد الله بن سرجس أن النبي ﷺ قال : « لا يبولن أحدكم في جحر . قالوا لقتادة : وما يُكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال : إنها مساكن الجن ».

أبو داود<sup>(٣)</sup>: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، ثنا معاذ بن هشام بهذا الإسناد « أن النبي ﷺ نهى أن / يبال في الجحر . . . » بمثله من قول قتادة . [١/ق١١٠-١]

لم يسند هذا الحديث غير معاذ .

# باب النهي عن البول في المغتسل

أبو داود (٤): حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، عن داود بن عبد الله ، عن حميد الحميري \_ وهو ابن عبد الرحمن \_ قال : لقيت رجلاً صاحب النبي ﷺ كما صحبه أبو هريرة قال : « نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم ، أو يبول في مغتسله »(٥) .

داود بن عبد الله هو الأودي الكوفي أبو العلاء ثقة مشهور ، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي .

وروى أبو داود $^{(7)}$  عن أحمد بن حنبل والحسن بن علي [ عن  $]^{(V)}$ 

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ( ۱ / ۳۷ رقم ۳۵ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۲۶ رقم ۳٤۳ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۳۱ رقم ۳۲ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۱۹۲ رقم ۳۰).

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ١٦٢ رقم ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (١ / ١٤٢ رقم ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٦) (١ / ١٦١ رقم ٢٨ ).

<sup>(</sup>٧) تحرفت في « الأصل » إلى : بن .

عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أشعث \_ قال الحسن : أشعث بن عبد الله \_ عن الحسن ، عن ابن مُغفَّل قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه \_ وقال أحمد : ثم يتوضأ فيه \_ فإن عامة الوسواس منه»(١).

وهذا الحديث أرسله الأشعث عن الحسن ولم يسمعه منه ، ذكر العقيلي <sup>(٢)</sup> ، عن يحيى القطان ، قيل لأشعث أسمعته من الحسن ؟ قال : لا

ورواه شعبة ، عن قتادة ، عن عقبة بن صهبان ، عن عبد الله بن مغفل موقوقًا.

### باب من لم يتبعد عند البول واستتر

مسلم (٣) : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، ثنا أبو خيثمة ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن حذيفة قال : « كنت مع النبي على فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا، فتنحيت ، فقال : ادنه . فدنوت حتى قمت عند عقبيه ، فتوضأ فمسح على خفيه »(٤) . أبو خيثمة اسمه زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل .

أبو داود (٥): حدثنا مسدد ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا الأعمش ، عن زيد ابن وهب ، عن عبد الرحمن بن حسنة قال : « انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي على / فخرج ومعه درقة ، ثم استتر بها ثم بال ، فقلنا : انظروا إليه يبول كما تبول المرأة . فسمع ذلك فقال : ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل ؟ كانوا إذا

[ ۱/ق ۱۱۳ ـ ب]

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ۱ / ۳۲ ـ ۳۳ رقم ۲۱ ) والنسائي ( ۱ / ۳۷ ـ ۳۸ رقم ۳۱ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۱۱ رقم ۳۰۶ ) وقال الترمذي : غريب .

<sup>(</sup>٢) الضعفاء الكبير ( ١ / ٢٩ ) وقد وهم المؤلف في نقله عن العقيلي ، انظر تفصيل ذلك في بيان الوهم والإيهام ( ٢ / ٥٧١ ـ ٥٧٣ رقم ٥٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ۲۲۸ رقم ۲۷۳ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١ / ٣٩٣ رقم ٢٢٥ ) وأبو داود ( ١ / ١٥٩ رقم ٢٤ ) والترمذي (١/ ١٥٩ رقم ١١١ رقم ١٠٥ ) .
 (٥) ( ١ / ١٥٩ رقم ٢٣ ) .

أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم ، فنهاهم ، فعُذب في قبره »(١) .

قال أبو داود : قال منصور : عن أبي وائل ، عن أبي موسى ، عن النبي عن النبي قال : « جسد أحدهم » .

## باب البول قائمًا إذا أمن من تطايره

مسلم (۲) : حدثنا يحيى بن يحيى - هو التميمي - أنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : « كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول : إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول ، قرضه بالمقاريض . فقال حذيفة : لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد ، فلقد رأيتني أنا ورسول الله على نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط ، فقام كما يقوم أحدكم فبال ، فانتبذت منه ، فأشار إلى ، فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ » .

البخاري (٣): حدثنا محمد بن عرعرة ، ثنا شعبة ، عن منصور ، عن أبي وائل : « كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ، ويقول : إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه . فقال حذيفة : ليته أمسك ، أتى رسول الله عليه سباطة قوم فبال قائمًا » .

#### باب كراهية البول قائماً

قال أبو بكر: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن عبد الله بن / بريدة عن 11/ق١١٤-١] أبيه إلا سعيد بن عبيد الله ، ورواه عن سعيد عبد الله بن داود وعبد الواحد بن واصل ، ولا نعلم رواه عن عبد الله إلا نصر بن علي . انتهى كلام أبي بكر .

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ النَّسَائِي ( ۱ / ۳۲ رقم ۳۰ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۲۵ \_ ۱۲۰ رقم ۳٤٦ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۲۸ رقم ۲۷۳ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱ / ۳۹۶ رقم ۲۲۲ ) .

سعيد بن عبيد الله (۱) هذا هو ابن جبير بن حية الثقفي بصري ، روى عن ابن بريدة وزياد بن جبير ومحمد بن الأسود مولى سعيد ، روى عنه أبو عبيدة الحداد وروح بن عبادة وعلي بن نصر وابنه إسماعيل ، قال أحمد بن حنبل وأبو زرعة ويحيى بن معين : سعيد بن عبيد الله الثقفي ثقة .

وعبد الله بن داود هو الخريبي ثقة مأمون ، قاله يحيى بن معين

وعبد الله بن بريدة مشهور ، سمع أباه ، أخرج له مسلم والبخاري وكذلك نصر بن على أخرج له مسلم والبخاري أيضًا .

البزار: حدثنا عمرو بن علي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « ما بال رسول الله على قائمًا منذ أنزل القرآن »

النسائي (٢): حدثنا علي بن حُجْرٍ ، ثنا شريك ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « من حدثكم أن رسول الله على بال قائمًا فلا تصلدقوه ، ما كان يبول إلا جالسًا »(٣).

رواه الترمذي (أ) بهذا الإسناد ، قال : حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح

## باب هل يسلم على من كان على الحاجة

البزار: حدثنا نصر بن علي ، أنا عيسى بن يونس ، ثنا هاشم بن البريد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر « أن رجلا سلم على النبي على وهو يبول ، فلم يرد عليه ، فلما فرغ قال : إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي ، فإنى لا أرد عليك »

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ( ٤ / ٣٨ ـ ٣٩ ت ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۳۱ رقم ۲۹ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ١ / ١١٢ رقم ٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٧ رقم ١٢).

قال يحيى بن معين : هاشم بن البريد ثقة .

وقال الترمذي (١٠): كان الحميدي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل .

## / باب هل يرد السلام وهو على الحاجة

[ ١/ق ١١٤ ـ ب]

مسلم (۲): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا سفيان ، عن الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن رجلا مر ورسول الله عليه يبول فسلم فلم يرد عليه »(۳).

أبو داود (٤): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الأعلى ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حُضين بن المنذر أبي ساسان ، عن المهاجر بن قُنفذ « أنه أتى النبي على وهو يبول ، فسلم ، فلم يرد عليه حتى توضأ [ ثم ] (٥) اعتذر إليه ، فقال : إني كرهت أن أذكر الله إلا على طُهرِ ـ أو قال : على طهارة »(٢) .

وقد تقدم في الباب قبل هذا قوله عليه السلام للذي سلم عليه وهو يبول «إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي ، فإني لا أرد عليك » .

### باب الاستنزاه من البول

مسلم $^{(V)}$ : حدثنا [ أبو  $^{(\Lambda)}$  سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء

<sup>(</sup>١) إنما نقل الترمذي في جامعه ( ١ / ٩ ) وعلله الكبير ( صـ ٢٢ ) هذا عن البخاري ، لم يقله من قبل نفسه .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۱۸۱ رقم ۳۷۰).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ١ / ١٥٦ ـ ١٥٧ رقم ١٧ ) والترمذي ( ١ / ١٥٠ رقم ٩٠ ) والنسائي ( ١ / ٣٩ رقم ٣٧ ) وابن ماجه ( ١ / ١٢٧ رقم ٣٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٥٧ رقم ١٨).

<sup>(</sup>٥) من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي ( ١ / ٤٠ رقم ٣٨ ) وابن ماجه ( ١ / ١٢٦ رقم ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>V) ( V ) (۲۹ رقم ۲۹۲ ) .

<sup>(</sup>٨) تحرفت في « الأصل » إلى : ابن . وأبو سعيد الأشبح هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندى .

وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق : أنا . وقال الآخران : ثنا وكيع ، ثنا الأعمش ، سمعت مجاهداً يحدث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : « مر رسول الله على قبرين فقال : أما إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله . قال : فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ، ثم غرس على هذا واحداً ، وعلى هذا واحداً ، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييسا »(١).

وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي ، ثنا معلى بن أسد ، ثنا عبد الواحد ، عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد ، غير أنه قال : « وكان الآخر لا يستنزه عن البول ـ أو من البول »

البزار (٢): حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عن أبي يحيى ، عن البول ، فاستنزهوا من البول »

أبو يحيى اسمه / مسلم ـ ويقال زاذان ، ويقال : عبد الرحمن بن دينار ـ وفي باب عبد الرحمن ذكره البخاري وابن أبي حاتم ، وهو كوفي روى عنه الأعمش والثوري وإسرائيل . وقال أبو بكر البزار : أبو يحيى كوفي معروف ، روى عنه جماعة .

وقال أبو حاتم وأيحيى بن معين : إسرائيل ثقة

النسائي (٣): حدثنا هناد بن السري ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الرحمن بن حسنة قال : « خرج علينا رسول الله على وفي يده كهيئة الدرقة ، فوضعها ، ثم جلس فبال إليها ، فقال بعض القوم : انظر يبول

[ ۱ /ق ۱۱۵ ـ أ]

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱ / ۳۸۰ رقم ۲۱۸ ) وأبو داود ( ۱ / ۱۰۸ رقم ۲۱) والترمذي (۱/ ۱۲۰ رقم ۱۲ رقم ۱۲۰ رقم ۱۲ رقم ۱۲۰ رقم ۱۲ رقم

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار ( ١ // ١٢٩ رقم ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٣٢ رقم ٣٠ ) والكبرى ( ١ / ٦٩ رقم ٢٦ ) واللفظ للكبرى.

كما تبول المرأة . فسمعه فقال : أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل ، كانوا إذا أصابهم شيء من البول قطعوه بالمقاريض ، فنهاهم فعذب في قبره "(١) .

# باب النهي أن يمس ذكره بيمينه عند البول

مسلم (٢): حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن همام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : قال رسول الله عليه المناء « لا يسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء »(٣) .

قال مسلم (٤): وثنا يجيى بن يحيى ، أنا وكيع ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه » .

قال مسلم (٥): وثنا ابن أبي عمر ، ثنا الثقفي ، عن أيوب ، عن يحيى بهذا الإسناد « أن النبي ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء ، وأن يمس ذكره بيمينه ، وأن يستطيب بيمينه » .

الترمذي (١): حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي العدني ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن معمر ، عن يحيى بهذا الإسناد « أن النبي على نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه » .

/ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

[ ١/ق ١١٥ ـ ب ]

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ١ / ١٥٩ رقم ٢٣ ) وابن ماجه ( ١ / ١٢٤ \_ ١٢٥ رقم ٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۳۵ رقم ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( أ / ٣٠٤ رقم ١٥٣ ) وأبو داود ( ١ / ١٦٣ رقم ٣٢ ) والترمذي (١/ ٢٣ رقم ١٥ ) والنسائي ( ١ / ٢٩ رقم ٢٤ ) وابن ماجه ( ١ / ١١٣ رقم ٣١٠ ) .

<sup>(3) (1 / 077</sup> رقم <math>777 / 37).

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ٣٥٥ رقم ٢٦٧ / ٦٥ ) .

<sup>(</sup>١) (١ / ٢٣ رقم ١٥).

## باب الاستطابة وكم أقل ما يستطيب به

أبو داود(١) : حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ، قالا ! ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبي حازم ، عن مسلم بن قرط ، عن عروة ، عن عائشة أن رسول الله عَلَيْهُ قال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن ، فإنها تجزئ عنه »(٢) .

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يونس بن محمد ، ثنا ليث بن سعد ، عن هشام ابن سعد ، عن أبي حازم ، عن مسلم بن قرط قال : « كنت مع عروة بن الزبير فخرج من الغائط، فأتيته بإداوة ماء فتوضأ، فقال لي : قاتل الله الشيطان، حدثتني عائشة أن رسول الله على قال: إذا خرج أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها ، فإنها ستكفيه . وقد توضأت بإداوة من ماء وهو يقول لي: إنك لم تطهر ».

الدارقطني (٣) : حدثنا على بن أحمد بن الهيثم العسكري ، ثنا علي بن حرب، ثنا عتيق بن يعقوب الزبيري ، ثنا أبي بن العباس بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، عن جده سهل بن سعد « أن النبي على سئل عن الاستطابة ، فقال : أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجران للصفحتين ، وحجر للمسربة(٤) »

قال أبو الحسن : هذا إسناد حسن .

مسلم (٥): حدثنا محمد بن [ المثنى ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ومنصور ، عن إبراهيم ](١) عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن سلمان قال : « قال لنا المشركون : إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة !

<sup>(</sup>١) (١ / ١٦٧ رقم ٤١) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ( ١ / ٤٤ \_ ٤٥ رقم ٤٤ ) .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$   $(\Upsilon)$   $(\Upsilon)$   $(\Upsilon)$   $(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٤) بفتح الراء وضمها ، مجرى الحدث من الدبر . قاله ابن الأثير في النهاية (٢ /٣٥٧)

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٢٤ رقم ٢٢٢)

<sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

فقال : أجـل ، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ، وأن يستقبل القبلة ، ونهى عن الروث والعظام ، وقال : لا يستنج أحدكم بدون ثلائة أحجار  $^{(1)}$  .

باب/ ما نُهي عن الاستطابة به

[ ۱/ق ۲۱۱ \_1]

مسلم (٢<sup>)</sup> : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ووكيع ، عن الأعمش .

وثنا يحيى بن يحيى \_ واللفظ له \_ أنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن سلمان قال : « قيل له : قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة ! فقال : أجل ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول [ أو ] (٢) أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم » .

قال مسلم (٤) : وثنا زهير بن حرب ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا زكريا بن إسحاق، ثنا أبو الزبير ، أنه سمع جابرًا يقول : « نهانا رسول الله ﷺ أن نتمسح بعظم أو ببعر »(٥) .

البخاري (٢) : حدثنا أحمد بن محمد المكي ، ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي ، عن جده ، عن أبي هريرة قال : « اتبعت النبي على وخرج لحاجته فكان لا يلتفت ، فدنوت منه ، فقال : أبغني أحجاراً أستنفض بها أو نحوه ، ولا تأتني بعظم ولا روث . فأتيته بأحجار بطرف ثيابي ، فوضعتها إلى جنبه ، وأعرضت عنه ، فلما قضى أتبعة بهن » .

الدارقطني (٧) : حدثنا أبو محمد بن صاعد وأبو سهل بن زياد ، قالا : ثنا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱ / ۱۵۲ ـ ۱۵۳ رقم ۷ ) والترمذي ( ۱ / ۲۶ رقم ۱٦ ) والنسائي (۱/ ٤١ ـ ٤٢ رقم ٤١ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۱۵ رقم ۳۱٦ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۲۳ رقم ۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) في ( الأصل ) : (و( . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٣). (٥) رواه أبو داود (١/ ١٦٧ رقم ٣٩).

<sup>(</sup>٦) ( ۱ / ۳۰۷ رقم ۵۵۱ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۵۰ رقم ۹ ) .

إبراهيم الحربي ، حدثنا يعقوب بن كاسب

وثنا أبو سهل بن زياد ، ثنا ( الحسن )(١) بن العباس الرازي ، ثنا يعقوب بن حميد ، ثنا سلمة بن رجاء ، عن الحسن بن الفرات القزاز ، عن أبيه ، عن أبي حازم الأشجعي ، عن أبي هريرة « أن النبي على نهى أن يُستنجى بروث أو بعظم ، وقال : إنهما لا يطهران »

قال أبو الحسن : هذا إسناد صحيح .

البخاري (٢): حدثنا أبو نعيم ، ثنا زهير ، عن أبي إسحاق قال : ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول : «أتى النبي على الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت / حجرين ، والتمست الثالث فلم أجده ، فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : هذا ركس »(٣).

وقال إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق: [حدثني عبد الرحمن] (٤٠). الدارقطني (٥٠): حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ، ثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني

وثنا [ الحسين ]<sup>(٦)</sup> بن إسماعيل ، ثنا ابن زنجويه .

وثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني [قالوا]<sup>(۷)</sup>

(۱) في سنن الدارقطني: الحسين

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۲۰۸ رقم ۱۰۱ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ١ / ٤٢ ـ ٤٣ رقم ٤٢ ) وأبن ماجه ( ١ / ١١٤ رقم ٣١٤ ) ... (٤) سقطت من « الأضل » وأثبتها من صحيح البخاري ، ومراد البخاري بهلذا

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري ، ومراد البخاري بهذا التعليق إثبات سماع أبي إسحاق الحديث من عبد الرحمن

<sup>(</sup>٥) (١/ ٥٥ رقم ٥).

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : الحسن . وهو تصحيف ، والمثبت من سنن الدارقطني ، وهو الصواب، والحسين بن إسماعيل هو أبو عبد الله المحاملي ، الإمام العلامة المحدث الثقة، ترجمته في السير ( ١٥ / ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٧) من سنن الدارقطني .

ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة بن قيس ، عن ابن مسعود « أن النبي ﷺ ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار ، فجاءه بحجرين وروثة ، فألقى الروثة وقال: إنها رجس ، ائتني بحجر » .

الترمذي (۱) والنسائي (۲) قالا : حدثنا هناد بن السري ، ثنا حفص بن غياث ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من الجن (۳) .

البخاري<sup>(1)</sup>: حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال: أخبرني جدي ، عن أبي هريرة « أنه كان يحمل مع النبي ه الإداوة لوضوئه وحاجته ، فبينما هو يتبعه بها ، فقال : من هذا ؟ فقال : أنا أبو هريرة . فقال : أبغني أحجاراً أستنفض بها ، ولا تأتني بعظم ولا بروثة . فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت [ معه ] (٥) ، فقلت: ما بال العظم والروثة ؟ قال : هما من طعام الجن ، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن \_ فسألوني الزاد ، فدعوت الله أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاماً » .

أبو داود (٢٠) : حدثنا حيوة بن شريح الحمصي ، ثنا ابن عياش ، عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني ، عن عبد الله بن الديلمي ، عن عبد الله بن مسعود قال : « قدم وفد الجن على النبي على أفقالوا : يا محمد ، انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة ، فإن الله جعل لنا فيها رزقًا . قال : فنهى النبي على الله .

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۹ ـ ۳۰ رقم ۱۸ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ( ١ / ٧٢ رقم ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ۱ / ٣٣٢ رقم ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۲ / ۲۰۸ رقم ۲۸۸۰ ) .

<sup>(</sup>٥) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٦) (١ / ١٦٧ رقم ٤٠).

/ ابن عياش هو إسماعيل أبو عتبة العبسي الحمصي ، روى عنه ابن المبارك وموسى بن أعين والوليد بن مسلم ، قال يزيد بن هارون : ما رأيت شاميًا ولا عراقيًا أحفظ من إسماعيل بن عياش . وقال أبو حاتم : هو لين ، يكتب حديثه ، ولا أعلم أحدًا كف عنه إلا أبو إسحاق الفزاري . وقال أبو زرعة : إسماعيل بن عياش صدوق إلا أنه غلط في أحاديث الحجازيين والعراقيين . وقال يحيى بن معين : ما روى إسماعيل بن عياش عن الشاميين فهو صحيح ، وما روى عن غيرهم فليس بشيء . وقال أبو جعفر الطحاوي : لم يتكلم أحد في رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح . وهذا الإسناد شامى ، وكلهم ثقة .

## باب الوعيد على من استنجى بروث أو عظم

أبو داود (۱): حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ، ثنا المفضل ـ يعني: ابن فضالة المصري ـ عن عياش بن عباس القتباني ، أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني « أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض ، قال شيبان : فسرنا معه من كوم شريك إلى علقما ، أو من علقما إلى كوم شريك ـ يريد علقام ـ فقال رويفع : إن كان أحدنا في زمان رسول الله الياخذ نضو أخيه ، على أن له النصف عما يغنم ولنا النصف ، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش ، وللآخر القدح ، ثم قال : قال لي رسول الله على الويفع ، لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته ، أو تقلد وتراً ، أو استنجى برجيع دابة أو عظم ؛ فإن محمداً منه بريء »(٢)

قال أبو داود : هو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة .

قال أبو داود (٣) : ثنا يزيد بن خالد ، ثنا مفضل ، عن عياش ، أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضًا عن أبي سالم الجيشاني ، عن عبد الله بن عمرو

<sup>&</sup>lt;u>(۱) ( ۱ / ۱۲۰ ـ ۲۲۱ رقم ۳۷ ) .</u>

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ( ۸ / ۱۱۱ ۵ ـ ۸۱۲ رقم ۸۲ ۵ ) .

<sup>(</sup>٣) (١١ / ١٦٦ ـ ١٦٧ رقم ٣٨ ) .

يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن / [ باب ]<sup>(١)</sup> اليون .

[ ۱/ق ۱۱۷ ـ ب ]

قال أبو داود : حصن أليون على جبل بالفسطاط .

# باب النهي أن يستطيب بيمينه

أبو داود (٢): حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا ابن المبارك ، عن محمد ابن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم [ الغائط] (٣) فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار ، وينهى عن الروث والرِّمَة ، (٤) .

النسائي (٥): أنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا يحيى ، عن محمد بهذا الإسناد نحوه.

البخاري (٢): حدثنا معاذ بن فضالة ، ثنا هشام ـ هو الدستوائي ـ عن يحيى ابن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قـتادة ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه » (٧) .

<sup>(</sup>١) تصحفت في ا الأصل ، إلى : بان .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۵۳ رقم ۸).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في ٩ الأصل ٩ إلى : الحائط .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۱۱۳ ـ ۱۱۶ رقم ۳۱۲ ، ۳۱۳ ) .

<sup>(</sup>٥) (١ / ٤١ رقم ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱ / ۳۰٤ رقم ۱۵۳ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم ( ۱ / ۲۳۵ رقم ۲۲۷ ) وأبو داود ( ۱ / ۱۲۳ رقم ۳۲ ) والترمذي ( ۱ / ۲۳ رقم ۱۵ ) والنسائي ( ۱ / ۲۹ رقم ۲۶ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۱۳ رقم ۳۱۰ ) . (۸) ( ۱ / ۱۲۶ رقم ۳۶ ) .

وحدثنا (۱) محمد بن حاتم بن بزيع ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة عن النبي عليه

أبو معشر اسمه زياد بن كليب .

## باب الوتر في الاستطابة

مسلم (٢): حدثنا إستحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ، قال ابن رافع ثنا عبد الرزاق ، أنا ابن حريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ : « إذا استجمر أحدكم فليوتر »

قال مسلم (٣): وثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعًا عن ابن عبينة \_ قال قتيبة : ثنا سفيان \_ عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي عليه : ﴿ إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً ، وإذا توضأ

[١/ن ١١٨] / أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر الأنافي الحديد الحديد المين ( سعد الله عن أبي وروى أبو داود (٥) من طريق الحصين الحبراني ، عن أبي ( سعد )(٢) عن أبي

هريرة ، عن النبي على قال : « من اكتحل فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ، ومن استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ، ومن أكل فما تخلل فليلفظ ، وما لاك بلسانه فليبتلع ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ، ومن أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره فإن

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ( ١ / ١٦٤ رقم ٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۱۳ رقم ۲۳۹) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱ / ۲۱۲ رقم ۲۳۷ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائی ( ۱ / ۷۰ رقم ۸٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ١٦٤ ـ ١٦٥ رقم ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) كذا في سنن أبي داود ، وفي تحفة الأشراف ( ١٠ / ٤٥٥ رقم ١٤٩٣٨ ) : سعيد . وقد اختلف في أبي سعيد ويقال : أبو سعد هذا ، انظر تهذيب الكمال ( ٣٣/ ٣٥٣).

الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم ، من فعل فقد أحسن ومن  $\mathsf{K}$  فلا حرج  $\mathsf{M}^{(1)}$  .

والحصين الحبراني ـ ويقال : الحميري ـ ليس بالقوي ، وأمره عليه السلام بالوتر في الاستنجاء جاء من طرق صحاح ، روى أبو داود هذا الحديث عن إبراهيم بن موسى ، عن عيسى بن يونس ، عن ثور ، عن الحصين .

قال أبو داود: رواه أبو عاصم ، عن ثور قال: « حصين الحميري » ورواه عبد الملك بن الصباح ، عن ثور ، فقال: « أبو سعيد الخير » قال أبو داود: أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي على الله .

#### باب الاستنجاء بالماء

مسلم (۲): حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا خالد بن عبد الله ، عن خالد ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس بن مالك « أن رسول الله ه دخل حائطًا ، وتبعه غلام ومعه ميضأة وهو أصغرنا فوضعها عند سدرة ، فقضى رسول الله على حاجته ، فخرج علينا ، وقد استنجى بالماء ۱(۲) .

### باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء

أبو داود<sup>(٤)</sup> : حــدثنا إبراهيم بن خالد ، ثــنا أسود بن عــامر ، أنا شــريك ــ واللفظ لإبراهيم .

قال أبو داود : وثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، ثنا وكيع ، عن شريك<sup>(ه)</sup> عن إبراهيم بن جرير<sup>(٦)</sup> ، عن أبي زرعــة ، عن أبي هريرة / قــال : «كان رسول الله \_ ١١/ق١١٨ــب]

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ١ / ١٢١ ـ ١٢٢ رقم ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۲۷ رقم ۲۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١ / ٣٠١ ـ ٣٠٢ رقم ١٥٠ ) وأبو داود ( ١ / ١٦٨ ـ ١٦٩ رقم ٤٤) والنسائي ( ١ / ٤٥ رقم ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٦٩ ـ ١٧٠ رقم ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٥) تكررت في ( الأصل ) من انتقال نظر الناسخ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) زاد في بعض نسخ ســنن أبي داود : ﴿ عن المغـيــرة ﴾ وهذه الزيادة ليــست في تحــفــة الأشراف ( ١٠ / ٤٣٧ رقم ١٤٨٨٦ ) وراجع عون المعبود ( ١ / ٦٧ ) للفائدة .

ﷺ إذا أتى إلى الخلاء أتيسته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ، ثم مسح يده على الأرض ، ثم أتيته بإناء آخر فتوضًا الأرض ، ثم أتيته بإناء آخر فتوضًا الأرض ،

قال أبو داود : حديث الأسود بن عامر أتم .

## باب فضل الاستنجاء بالماء

أبو داود (٢): حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا معاوية بن هشام ، عن يونس بن الحارث ، عـن إبراهيم بن أبي ميـمونة ، عن أبي صـالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « نزلت هذه الآية في أهل قـباء ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ﴾ (٢) قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية »(٤)

الدارقطني (٥): حدثنا احمد بن محمد بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن مسعدة ، ثنا محمد بن شعيب ، أخبرني عتبة بن أبي حكيم ، عن طلحة بن نافع أنه حدثه قال : حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريون «عن رسول الله على هذه الآية ﴿ فِيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أَن يَتطَهّرُوا وَاللّه يُحِبُ الْمُطّهّرِين ﴾ (٣) فقال : يا معشر الأنصار ، إن الله \_ تعالى \_ قد أثنى عليكم خيراً في الطهور ، فما طهوركم هذا ؟ فقالوا : يا نبي الله ، نتوضاً للصلاة ، ونغتسل من الجنابة . فقال رسول الله على فهل مع ذلك من غيره ؟ قالوا : لا ، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجى بالماء . قال : هو ذاك [ فعليكموه ] (٢) »(٧) .

<sup>(</sup>١) رِواه ابن ماجه ( ١ٍ / ١٢٨ رقم ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) (١/ ١٦٩ رقم ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) التربة : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمــذي ( ٥ / ٢٦٢ رقم ٣١٠٠ ) وابن ماجــه ( ۱ / ١٢٨ رقم ٣٥٧ ) ، وقال الترمذي : غريب .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٦٢ رقم ٢ ) وقال الدارقطني : عتبة بن أبي حكيم ليس بالقوي .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل ١ : فعليكم . والمثبت من سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>٧) رواه ابن ماجه ( أ / ١٢٧ رقم ٣٥٥ ) .

### باب اجتناب النجو من الإنسان

مسلم (۱): حدثنا محمد بن عباد ، حدثنا حاتم - وهو ابن إسماعيل - عن يعقبوب بن مجاهد ، عن ابن أبي عتبيق قال : « تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثًا ، وكان القاسم رجلا لحانة (۲) ، وكان لأم ولد ، فقالت له عائشة : ما لك لا تحدث كما يحدث ابن أخي هذا ؟ أما إني قد علمت من أين أُتيت ، هذا أدبته أمه ، وأنت أدبتك أمك . فغضب القاسم ، وأضب عليها ، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام ، قالت : أين ؟ قال : أصلي . قالت : اجلس . قال : إني أصلي . قالت : اجلس غدر / إني سمعت رسول الله على يقول : لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو [١/١٥١١-١] يدافعه الأخبئان » .

### باب اجتناب البول وغسله

البخاري (٣): حدثنا عثمان ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عبداس قال : « مر النبي على بحائط من حيطان المدينة \_ أو مكة \_ فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما ، فقال النبي على : يعذبان وما يعذبان في كبير . ثم قال : بلى ، كان أحدهما لا يستتر من بوله ، وكان الآخر يمشي بالنميمة ، ثم دُعا بجريدة فكسرها كسرتين ، فوضع على كل قبر منهما كسرة ، فقيل له : يا رسول الله ، لم فعلت هذا ؟ فقال : لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا \_ أو إلا أن يبسا "(٤) .

قال البخاري (٥): حدثني محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن خازم ، ثنا الاعمش عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : « مر النبي على بقبرين، فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ، فغرز

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۹۳ رقم ۲۰۰۰).

<sup>(</sup>٢) أي : كثير اللحن ، وهو الخطأ في كلامه .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٢٧٩ رقم ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ۱ / ۱۵۸ رقم ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۲۱۸ رقم ۲۱۸ ) .

في كل قبر واحدة ، قالوا: يا رسول الله ، لم فعلت هذا ؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا »(١) .

قال ابن المثنى ﴿ وثنا وكيع ، ثنا الأعمش سمعت مجاهداً مثله

أبو داود (٢): حدثنا دهير بن حرب و هناد قالا: ثنا وكيع ، ثنا الأعمش سمعت مجاهدا يحدث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : « مر النبي على قبرين ، فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما هذا فكان لا يستنزه عن البول ، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة . . . » وذكر باقي الحديث .

قال أبو عيسى في كتاب العلل<sup>(٣)</sup>: قال البخاري: الأعمش يقول في هذا الحديث: عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، ومنصور يقول: عن مجاهد، عن ابن عباس ولا يذكر طاوساً. قلت: أيهما أصح ؟ قال: حديث الأعمش، قلت: فحديث أبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة في هذا كيف هو ؟ قال: هذا حديث صحيح، وهذا غير ذلك الحديث.

/ الدارقطني (٤): حدثنا احمد بن محمد بن زياد ، ثنا أحمد بن علي الأبار ، ثنا علي بن الجعد ، عن أبي جعفر الرازي ، عن قادة ، عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: « تنزهوا من البول ؛ فإن عذاب القبر منه » .

أبو جعفر (٥) اسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان ، مروزي ولد بالبصرة ، ثم وقع إلى الري فسكن بها ، فغلب عليه الرازي ، قال ابن معين : أبو جعفر الرازي ثقة صدوق ، صالح الحديث .

قال الدارقطني (٦): حدثنا أحمد بن عــمرو بن عثمان ، ثنا محــمد بن عيسى

[ ١/ق ١١٩ - ب]

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱ / ۲۶۰ – ۲۶۱ رقم ۲۹۲ ) والتسرمذي ( ۱ / ۱۰۲ – ۱۰۳ رقم ۷۰ ) والنسائي ( ۱ / ۳۳ رقم ۳۱ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۲۰ رقم ۳٤۷ ) . (۲) ( ۱ / ۱۰۸ رقم ۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) العلل الكبير للترمذي ( ٤٢ رقم ٣٦ ، ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ١٢٧ رقم ٢ ) وقال الدارقطني : المحفوظ مرسل .

<sup>(</sup>ه) الجرح والتعديل ( 1 / ۲۸۰ ـ ۲۸۱ ت ۱۹۵۲ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ١ / ١٢٨ رقم ٩ ) وقال الدارقطني : لا بأس به .

العطار ، ثنا إسحاق بن منصور ، ثنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، رفعه إلى النبي ﷺ قال : « عامة عذاب القبر من البول ، فتنزهوا من البول » .

أبو بكر بن أبي شيبة (١): عن عفان بن مسلم ، ثنا أبو عوانة ، عن الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « أكثر عذاب القبر في البول»(٢).

الدارقطني (٣): حدثنا أبو على الصفار ، ثنا محمد بن على الوراق ، ثنا على الوراق ، ثنا على الوراق ، ثنا عفان بن مسلم بهذا الإسناد مثله .

# باب نضح بول الغلام الرضيع

مسلم (1): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: ثنا عبد الله بن عير، ثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة « أن رسول الله على كان يؤتى بالصبيان ، فيبرك عليهم ويحنكهم ، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء ، فأتبعه بوله ولم يغسله » .

قال مسلم (٥): وحدثني زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن هشام بهذا الإسناد: « أتي رسول الله عليه بصبي يرضع ، فبال في حجره ، فدعا بماء فصبه عليه »

<sup>(</sup>١) المصنف ( ١ / ١٤٧ رقم ٦ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۱۲۵ رقم ۳٤۸ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١٢٨ رقم ٨ ) وقال الدارقطني : صحيح .

قلت : وتقدم قبل قليل تصحيح البخاري له .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٣٧ رقم ٢٨٦ / ١٠١) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۲۸۷ رقم ۲۸۲ / ۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱ / ۲۳۸ رقم ۲۸۷ / ۱۰۳ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ١ / ٣٩٠ رقم ٢٢٣ ) وأبــو داود ( ١ / ٣٣١ رقم ٣٧٧ ) والترمذي =

وحدثناه [ يحيى بن يحيى و ](١) أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ، جميعًا عن ابن عيينة ، عن المزهري بهذا الإسناد ، وقال : « قدعا بماء فرشه » .

قال مسلم (٢): وحدثنيه حرملة بن يحيى ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره بهذا الإسناد أن أم قيس ابنة محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله على وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة \_ قال : أخبرتني « أنها أتت رسول الله على بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام . قال عبيد الله : أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر النبي على ، فدعا رسول الله هلى عاء ، فنضحه على بوله ولم يغسله غسلاً »

الترمذي (٣): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قسادة ، عسن أبي حرب ، عن أبيه ، عن علي أن رسول الله ﷺ قسال في بول الغلام الرضيع : « ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية »(٤) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

وقال في كتاب العلل<sup>(ه)</sup> : سألت البخاري عن هذا الحديث ، فقال : شعبة لا يرفعه ، وهشام الدستوائي حافظ<sup>(١)</sup> .

#### باب غسل بول الجارية

أبو داود(٧) : حدثنا مـجاهد بن موسى ، وعـباس بن عبـد العظيم ـ المعنى ـ

<sup>= (</sup> ۱ / ۱۰۶ ـ ۱۰۵ رقم ۷۱) والنسائي ( ۱ / ۱۷۳ ـ ۱۷۶ رقم ۳۰۱ واپن مساجه (۱ / ۱۷۶ رقم ۲۶۵) .

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۳۸ رقم ۲۸۷ / ۱۰۶) .

<sup>(</sup>٣) ( ٢ / ٩٠٥ ـ ١٠٥ رقم ٦١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ۱ / ٣٣٣ رقم ٣٨١ ) وابن ماجه ( ۱ / ١٧٤ ــ ١٧٥ رقم ٥٢٥ ) (۵) داد العربية الكرار ٣٠٠ قريب ٢٨٠ )

<sup>(</sup>٥) علل الترمذي الكبير ( ٤٣ رقم ٣٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) زاد في العلل بعدها : ورواه يحيى القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة لم يرفعه
 وانظر علل الدارقطني (٤ / ١٨٥ رقم ٤٩٥ ) للفائدة .

<sup>(</sup>۷) ( ۱ / ۳۳۲ ـ ۳۳۳ رقم ۳۷۹ ) .

قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا يحيى بن الوليد ، حدثني محل بن خليفة ، قالا: حدثني أبو السمح قال: « كنت أخدم النبي على فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك . فأوليه قفاي فأستره به فأتي بحسن أو حسين عليهما السلام - فبال على صدره ، فجئت أغسله ، فقال: يُغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام »(١).

النسائي (٢): أخبرنا مجاهد ، ثنا عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله من قول النبي

/ البزار: حدثنا عمرو بن علي والعباس بن عبد العظيم قالا: ثنا عبد الرحمن [١٠٥٠-ب] ابن مهدي ، ثنا يحيى بن الوليد ، ثنا محل بن خليفة ، سمعت أبا السمح يقول: قال رسول الله ﷺ : \* ينضح بول الغلام ، ويغسل بول الجارية ، هذا ما لم يطعم الطعام » .

حدثني القرشي: ثنا شريح بن محمد ، ثنا علي بن حزم ، ثنا أحمد بن محمد بن الحسور ، ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ، ثنا محمد بن جرير ، ثنا عمرو بن علي بهذا الإسناد قال : ﴿ كنت أخدم النبي على بحسن أو حسين عليهما السلام - فبال على صدره فدعا بماء فرشه ، ثم قال عليه السلام : هكذا يرش من الذكر ، ويغسل من الأنثى ٤ .

محل بن خليفة وثقه أبو حاتم ويحيى بن معين .

وأبو السمح لا يوقف له على اسم ، قال أبو عمر : يقال أنه ضل ، ولا ندري أين مات .

البزار (٣): حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي ، قالا : ثنا معاذ بن هشام، ثنا أبي ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن علي أن النبي عليه قال في الرضيع : ٩ ينضح بول الغلام ، ويغسل بول الجارية »(٤) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ١ / ١٧٥ رقم ٥٢٦ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۷٤ رقم ۳۰۳).

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار ( ٢ / ٢٩٤ رقم ٧١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ۱ / ٣٣٣ رقم ٣٨١ ) والترمذي ( ۲ / ٥٠٩ ـ ٥١٠ رقم ٦١٠ ) وابن ماجه ( ۱ / ١٧٤ ـ ١٧٥ رقم ٥٢٥ ) .

أبو حـرب لا يُعرف له اسم ، وأبـوه أبو الأسود اسـمه ظـالم بن عمـرو بن سفيان ، وقال الدارقطني : ظالم بن عبد الله بن عمرو بن سفيان . وقال البخاري : عمرو بن سفيان .

البرار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا علي ابن صالح ، عن سماك ، عن قابوس بن المخارق ، عن أم الفضل ، أو قال ، هجاءت أم الفضل إلى النبي على ، فقالت : يا رسول الله ، إني رأيت بعض جسمك في بيتي . قال : نعم ما رأيت ، تلد فاطمة غلامًا وترضعينه بلبن قثم . قال : فجاءت به تحمله إلى النبي على ، فأخذه فوضعه في حجره ، فبال في حجره ، فلطمته بيدها ، فقال : أوجعت ابني ـ رحمك الله ـ قالت : ألا آتي بماء تغسله . قال : إنما يُغسل بول الجارية ، وينضح بول الغلام »(١)

قابوس بن المخارق مشهور بالرواية / عن أبيه وعن أم الفضل بنت الحارث ، سمع من أبيه ، وسمع أبوه من النبي ﷺ

## باب البول يصيب الأرض

مسلم (۲) : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا حماد \_ وهو ابن زيد \_ عن ثابت ، عن أنس « أن أعرابيًا بال في المسجد ، فقام إليه بعض القوم ، فقال رسول الله ﷺ : دعوه لا تزرموه . قال : فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه "(۳) .

مسلم (1): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا عمر بن يونس الحنفي ، ثنا عكرمة بن عمار ، ثنا إسحاق بن أبي طلحة ، حدثني أنس بن مالك \_ وهو عم إسحاق \_ قال: « بينما نحن في المسجد مع رسول الله على إذ جاء أعرابي ، فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله على : لا تُزرَّمُوه المسجد فقال أصحاب رسول الله على : لا تُزرَّمُوه

[ ۱/ق ۱۲۱ ـ [ ]

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ١ / ٣٣٢ رقم ٣٧٨ ) وابن ماجه ( ١ / ١٧٤ رقم ٢٢٥ )

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۲۳۲ رقم ۱۸۲۶ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٠ / ٦٤٣ ـ ٤٦٤ رقم ٦٠٢٥ ) والنسائي ( ١ / ٥٠ رقم ٥٣ ) وابن ماجه ( ١ / ١٧٥ ـ ١٧٦ رقم ٥٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٢٣٦ رقم ٥٨٨ ) .:

دَعُوهُ . فتركوه حتى بال ، ثم إن رسول الله على دعاه ، فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن \_ أو كما قال رسول الله على \_ قال : فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه».

الترمذي (۱): حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا : ثنا سفيان بن عينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : « دخل أعرابي المسجد والنبي على جالس فصلى ، فلما فرغ قال : اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا . فالتفت إليه النبي على ، فقال : لقد تحجرت واسعًا . فلم يلبث أن بال في المسجد ، فأسرع إليه الناس ، فقال النبي على : أهريقوا عليه سجلا من ماء و دلوًا من ماء ثم قال : إنما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

وروى أبو الحسن الدارقطني<sup>(٣)</sup> « أن النبي ـ عليه السلام ـ أمر بالمكان الذي بال فيه الأعرابي فاحتفر » .

والصحیح ما تقدم ، وکذلك روی أبو داود (٤) نحوًا مما رواه أبو الحسن ، وحدیث أبی داود مرسل .

### باب أبوال ما يؤكل لحمه ورجيعه

البخاري (٥) : حدثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ،  $_{11,6,11}$   $_{11,6,11}$  عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال : « قدم ناس من عكل ـ أو عرينة ـ عن أبي الله عن الله ع

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۷۵ رقم ۱٤۷).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ( ۳ / ۱۹ رقم ۱۲۱٦ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱ / ۱۳۲ ـ ۱۳۳ رقم ۲).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٣٣\_ ٣٣٤ رقم ٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٤٠٠ رقم ٢٣٣ ) .

فاجتووا المدينة ، فأمر لهم النبي على بلقاح: أن يشربوا من أبوالها وألبانها ، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي على ، واستاقوا النعم ، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم ، فلما ارتفع النهار جيء بهم ، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون » .

قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا ، وكفروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسوله(١)

مسلم (۲): حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي ، ثنا عبد الرحيم - يعني ابن سليمان - عن زكريا ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون الأودي ، عن ابن مسعود قال : « بينما رسول الله على يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس ، وقد نحرت جزور بالأمس ، فقال أبو جهل : أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه ، فلما سجد النبي وضعه بين كتفيه ، قال : فاستضحكوا ، فجعل بعضهم يميل على بعض ، وأنا قائم أنظر ، لو كانت لي منعة فاستضحكوا ، فجعل بعضهم يميل على بعض ، وأنا قائم أنظر ، لو كانت لي منعة فأخبر فاطمة ، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ، ثم أقبلت عليهم تشتمهم ، فلما قضى النبي على صلاته رفع صوته ، ثم دعا عليهم - وكان إذا دعا دعا ثلاثًا ، وإذا قضى النبي على صلاته رفع صوته ، ثم دعا عليهم - وكان إذا دعا دعا ثلاثًا ، وإذا مسل سأل شأل ثلاثًا - قال : اللهم عليك بقريش - ثلاث مرات - فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ، ثم قال : اللهم عليك بأبي جهل بن هشام ، وعتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عقبة ، وأمية بن خلف ، وعقبة بن أبي معيط - وذكر السابع ولم أحفظه - فوالذي بعث محمدًا بالحق ، لقد رأيت الذين آ(۲) سمى صرعى يوم بدر ، ثم سحبوا إلى القليب : قليب بدر هود)

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۳ / ۱۲۹۲ ـ ۱۲۹۷ رقم ۱۲۷۱ ) وأبو داود ( ۵ / ۲۷ ـ ۸۸ رقم ۱۳۷۱) والبسائي ( ۷ / ۱۰۸ ـ ۹۰ رقم ٤٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>۲) (۳٪ / ۱۶۱۸ ـ ۱۶۱۹ رقم ۱۷۹۶) .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : الذي .. والمثبت من صحيح مسلم

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١ / ٤١٦ رقم ٢٤٠ ) .

الوليد بن عقبة خطأ / والصواب ابن عتبة (١) .

النسائي (٢): أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا خالد \_ يعني : ابن مخلد القطواني \_ ثنا علي \_ وهو ابن صالح \_ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد ، وهذا الحديث « قال : أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ، ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدًا فيضعه على \_ يعنى : ظهره » .

#### باب غسل الدم

مسلم<sup>(٣)</sup> : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، ثنا هشام بن عروة .

وحدثني محمد بن حاتم \_ واللفظ له \_ ثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام بن عروة ، قال : حدثتني فاطمة ، عن أسماء : « جاءت امرأة إلى النبي على ، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة ، كيف تصنع به ؟ قال : تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه »(٤)

البخاري (٥): حدثنا محمد \_ هو ابن سلام \_ أخبرنا أبو معاوية ، ثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي على ، فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله على : لا ، إنما ذلك عرق ، وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي . قال : قال أبي : ثم توضئي لكل صلاة

<sup>(</sup>۱) وهو على الصواب في صحيح البخاري ، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱ / ٤١٨): ولم تختلف الروايات في أنه بعين مهملة بعدها مثناة ساكنة ثم موحدة ، لكن عند مسلم من رواية زكريا بالقاف بدل المثناة ، وهو وهم قديم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم على الصواب .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۱۷۷ ـ ۱۷۸ رقم ۳۰۳).

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۲۶۰ رقم ۲۹۱).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۱ / ٣٩٥ رقم ٣٢٧ ) وأبو داود ( ۱ / ٣٢٧ رقم ٣٦٥ ) والترمذي (۱ / ٣٢٠ رقم ٢٩٢ ) وابن ماجه (۱/ ٢٥٤ ـ ٢٩١ رقم ٢٩٢ ) وابن ماجه (۱/ ٢٠٦ رقم ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۲۹۳ رقم ۲۲۸ ) .

[حتى]<sup>(١)</sup> يجيء ذلك الوقت »<sup>(٢)</sup> .

### باب غسل المذي

أبو داود سليمان بن الأشعث (٣): ثنا مسدد ، ثنا إسماعيل - هو ابن علية -أنا محمد بن إسحاق ، حدثني سعيد بن عبيد بن السباق ، عن أبيه ، عن سهل ابن حنيف قال : « كنت ألقى من المذى شدة ، وكنت أكثر منه الاغتسال ، فسألت رسول الله على عن ذلك ، فقال : إنما يجزيك من ذلك الوضوء . قلت : يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ فقال : يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح بها من ثوبك ، حيث ترى أنه أصابه »(٤)

الترمذي (٥): حدثنا هناد ، ثنا عبدة ، عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد ، وهذا الحديث . وقال : حديث حسن صحيح .

أبو داود الطيالسي (٢): حدثنا زائدة بن قدامة ، عن أبي حصين ، عن (المن ١٢٢-با (أبي)(٧) عبد الرحمن السلمي ، عن علي / قال : « كنت رجلاً مذاء ، وكانت عندي بنت رسول الله ﷺ ، فأمرت رجلاً فسأله عن المذي ، فقال : إذا رأيته فتوضأ و اغسله»<sup>(۸)</sup>

كل رواة هذا الحديث ثقة مشهور ، ولا يسأل عنهم لجلالتهم وشهرتهم

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : حين . والمثبت من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۱ / ۲۱۲ رقم ۳۳۳ ) والترمذي ( ۱ / ۲۱۷ رقم ۱۲۵ ) والنسائي ( ۱ / ۲۰۱ ـ ۲۰۲ رقم ۲۵۷) ..

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٢٥١ \_ ٢٥٢ رقم ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۱۲۹ رقم ۵۰۲ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۱۹۷ رقم ۱۱٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ص ٢١ رقم ٤٤ ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٧) تجرفت في مسند الطيالسي المطبوع إلى : أبن . وصححت في آخر الكتاب ( ص ٣٦٨) عن نسخة عتيقة .

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري ( ١ / ٤٥١ رقم ٢٦٩ ) والنسائي ( ١ / ١٠٣ رقم ١٥٢ )

# باب غسل المني وفركه يابسًا من غير غسل

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن بشر ، عن عمرو بن ميمون : « سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب ؟ فقال : أخبرتني عائشة أن رسول الله على كان يغسل المني ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه (۲) .

قال مسلم (٣) : وثنا أبو كامل الجحدري ، حدثنا عبد الواحد ـ يعني : ابن زياد.

وثنا أبو كريب ، أنا ابن المبارك وابن أبي زائدة ، كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر : « أن رسول الله على كان يغسل المني » وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت : « كنت أغسله من ثوب رسول الله على » .

مسلم (١٠): حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا خالد بن عبد الله ، عن خالد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود « أن رجلاً نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه ، فقالت عائشة : إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه ، فإن لم تر نضحت حوله ، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله على فركا فيصلي فيه (٥).

قال مسلم (٦): وثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود وهمام ، عن عائشة في المني قالت : « كنت أفركه من

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۳۹ رقم ۲۸۹ / ۱۰۸).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱ / ۳۹۷ رقم ۲۲۹ ) وأبو داود ( ۱ / ۳۳۱ رقم ۳۷۲ ) والترمذي (۱ / ۲۰۱ \_ ۲۰۲ رقم ۱۱۷ ) والنسائي ( ۱ / ۱۷۱ رقم ۲۹۶ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۷۸ رقم ۵۳۱ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٣٣٩ رقم ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۲۳۸ رقم ۲۸۸ / ۱۰۰ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ١ / ١٧٢ ـ ١٧٣ رقم ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۳۸ رقم ۲۸۸ / ۲۰۱).

[۱/ق ۱۲۳ \_1]

أبو مجلز اسمه لاحق بن حميد ، وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير

البزار: حدثنا الحسن بن يحيى الأزدي ، ثنا عاصم بن مهجع ، ثنا قزعة بن سويد ، عن ابن أبي نجيح وحميد الأعرج ، عن مجاهد ، عن عائشة قالت : «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله عليه » .

عبد الرزاق: عن سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي ، عن همام بن الحارث قال : « أرسلت عائشة إلى ضيف لها تدعوه ، فقالوا : هو يغسل جنابة في ثوبه . قالت : ولم يغسله ؟! لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله

الترمذي (٣): حدثنا هناد ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث قال : « ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء ، فنام فيها فاحتلم ، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام ، فغمسها في الماء ثم أرسل بها ، فقالت عائشة : لم أفسد علينا ثوبنا ؟! إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه ، وربما فركته من ثوب رسول الله على بأصابعي »(٤)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

أبو داود الطيالسي (٥): حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم « أن همام بن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱ / ۳۳۰ ـ ۳۳۱ ـ رقم ۳۷۵ ) والنسائي ( ۱ / ۱۷۲ رقم ۲۹۲ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۷۹ رقم ۵۳۷ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۱۷۲ رقم ۱۹۵ )... (۳) ( ۱ / ۱۹۹ رقم ۲۱۲ )...

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۱¦ / ۱۷۹ رقم ۵۳۸ ) .

<sup>(</sup>٥) (ص ١٩٩ رقم ١٤٠١).

الحارث كان نازلا على عائشة [ فاحتلم  $]^{(1)}$  فأبصرته جارية لعائشة [ يغسل  $]^{(1)}$  أثر الجنابة من ثوبه ، فأخبرت عائشة ، فأرسلت إليه عائشة : لقد رأيتني وما أزيد أن أفركه من ثوب رسول الله  $\frac{34}{3}$  » .

مسلم (٣): حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم ، ثنا أبو الأحوص ، عن شبيب بن غرقدة ، عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال : « كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء ، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها ، فبعثت إلي عائشة فقالت : ما حملك على ما صنعت بثوبيك ؟! قال : قلت : رأيت ما يرى النائم في منامه . قالت : هل رأيت فيهما شيئًا ؟ قلت : لا . قالت : فلو رأيت شيئًا غسلته ، لقد رأيتني وإني لأحكه / من ثوب رسول الله على يابسًا بظفري » .

[ ۱/ق ۱۲۳ ـ ب]

البزار: حدثنا فضل بن سهل ، ثنا عبد الله بن الزبير ـ هو الحميدي ـ ثنا بسر بن بكر ، ثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن سعيد ، عن عروة ، عن عائشة قالت: « كنت أفرك المني من ثوب رسول الله عليه إذا كان يابساً ، وأغسله وأمسحه إذا كان رطباً » .

الدارقطني (٤): حدثنا ابن مخلد ، ثنا أبو إسماعيل ، حدثنا الحميدي بهذا الإسناد قالت : « كنت أفرك المني من ثوب رسول الله علم إذا كان يابسًا ، وأغسله إذا كان رطبًا » .

الدارقطني (٥): حدثنا ابن مخلد ـ هو محمد ـ ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، ثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر ، ثنا إسحاق الأزرق ، ثنا شريك ، عن الحربي، ثنا سعيد بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : « سئل النبي على عن المنى يصيب اللوب فقال : إنما هو بمنزلة المخاط أو البصاق ، وإنما يكفيك أن تمسحه

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى : فاحتكم .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ٥ الأصل ٥ وأثبتها من مسند الطيالسي .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۲۳۹ رقم ۲۹۰).

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٢٥ رقم ٣).

<sup>(</sup>٥) (١/ ١٣٤ رقم ١).

بحرقة أو إذخرة »

تفرد برفعه إسحاق بن يوسف الأزرق ، وهو ثقة ، وثقه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم : إسحاق الأزرق صحيح الحديث ، صدوق .

أكثر الناس يجعلونه من كلام ابن عباس

#### باب البزاق يصيب الثوب

البخاري (۱): حدثنا قتيبة ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس «أن النبي على رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رثي في وجهه ، فقام فحكه بيده فقال : إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه ، وإن ربه بينه وبين القبلة ؛ فلا يبزق أحدكم قبل قبلته ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه (۲) . ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ، ثم رد بعضه على بعض فقال : أو يفعل هكذا » .

### باب غسل الإناء من ولوغ الكلب وتعفيره بالتراب

مسلم (٣) : حدثني علي بن حجر السعدي ، أنا علي بن مسهر ، ثنا الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرار »(٤) .

ا/ف ١٢٤- أ] قال مسلم (٥) : وثنا / يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عليه قال : « إذا شرب (٢)

<sup>(</sup>١) (١/ ٥٠٥ رقم ٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري: قدميه. قال القسطلاني في إرشاد الساري (١٠/ ٤١٩):

<sup>«</sup>قدميه » بالتثنية ، ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر : « قدمه » .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٢٣٤ رقم ٢٧٩ )...

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ١ / ٥٦ ـ ٥٧ رقم ٦٦ ) وابن ماجه ( ١ / ١٣٠ رقم ٣٦٣ ) ,

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۲۳٤ رقم ۲۷۹ / ۹۰ ) .

<sup>(</sup>٦) حاشية : تفرد مالك عن أبي الزناد بقوله : « شرب » وسائر أصحاب أبي الزناد يقولون : « ولغ »

 $^{(1)}$ الكلب [ في إناء ] $^{(1)}$  أحدكم ، فليغسله سبع مرات » $^{(2)}$  .

الأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد ، وأبو رزين اسمه مسعود بن مالك مولى شقيق بن سلمة ، وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة ، وقال ابن عيينة : كنيته أبو عبد الرحمن ، ولقبه أبو الزناد .

مسلم (۳) : حدثنا زهير بن حرب ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ، أولاهن بالتراب » .

أبو داود (٤): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا قتادة ، أن محمد بن سيرين ، حدثه عن أبي هريرة ، أن نبي الله ﷺ قال : « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار ، السابعة بالتراب »(٥) .

النسائي (٢): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن رسول الله ﷺ قال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ، إحداهن (٧) بالتراب».

مسلم  $^{(\Lambda)}$ : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن أبي التياح ،

<sup>(</sup>۱) سقطت من « الأصل » ووضع الناسخ موضعها علامة لحق تشير إلى الحاشية ، لكن لم يظهر بالحاشية شيء ، والمثبت من صحيح مسلم .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱ / ۳۳۰ رقم ۱۷۲ ) وأبو داود \_ في رواية أبي الحسن بن العبد ،
 كما في تحفة الأشراف ( ۱۰ / ۱۸۷ رقم ۱۳۷۹۹ ) \_ والنسائي ( ۱ / ۵۵ رقم ۱۳ )
 وابن ماجه ( ۱ / ۱۳۰ رقم ۳٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٣٤٤ رقم ٢٧٩ / ٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۱۸۳ رقم ۷٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ١ / ١٩٤ رقم ٣٣٨ ) .

<sup>(</sup>٦) (١ / ١٩٤ رقم ٣٣٧).

 <sup>(</sup>٧) في المجتبى : أولاهن . وما في « الأصل » موافق لما في السنن الكبرى ( ١ / ٧٨ رقم
 (٦٩ ) .

<sup>(</sup>۸) ( ۱ / ۲۳۵ رقم ۲۸۰ ) .

سمع مطرف بن عبد الله ، عن [ ابن ] (١) المغفل قال : « أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب ، ثم تأمل عنه الله الكلاب ، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة في التراب »(٢).

### باب غسل الإناء من ولوغ الهر فيه

الترمذي (٣) : حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ، ثنا المعتمر بن سليمان ، سمعت أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي على أنه قال : 
[١/٤٤/١-٢-] «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات ، أولاهن ـ أو قال : / [ أخراهن ](٤) ـ بالتراب ، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة »(٥) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

البزار: أخبرنا عمرو بن علي ، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، ثنا قرة ابن خالد ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات ، والهرة مرة » .

وروى أبو الحسن الدارقطني (٦) من طريق يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ: « يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب »

قال أبو الحسن لا يثبت هذا مرفوعًا ، والمحفوظ من قول أبي هريرة ، والحتلف عنه .

<sup>(</sup>١) تحرفت في " الأصل " إلى : أبي .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱ / ۱۸۳ ـ ۱۸۶ رقم ۷۰ ) والنسائي (۱ / ۵۷ ـ ۸۸ رقم ۲۷ ) وابن ماجه (۱ / ۱۳۰ رقم ۳۲۰ ، ۲ / ۲۸ رقم ۳۲۰۰ ، ۳۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٥١ رقم ٩١).

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : أولهن والمثبت من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ۱ / ۱۸۳ رقم ۷۳ ) .

<sup>(</sup>٦) (١/ ٨٨ رقم ١١).

## باب هل يستعمل ما ولغ فيه الهر

مالك (١): عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة ، عن كبشة بنت كعب بن مالك « أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة لتشرب منه ، فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقلت : نعم . قال : إن رسول الله عليه قال : إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم ـ أو الطوافات »(١)

قال أبو عمر بن عبد البر: قال يحيى عن مالك: حميدة ابنة أبي عبيدة بن فروة . قال: ولم يتابعه أحد على ذلك ، وهو غلط وخطأ لا شك فيه .

أبو داود (٣) : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا عبد العزيز ، عن داود بن صالح ابن دينار التمار ، عن أمه « أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة ، فوجدتها تصلي ، فأشارت إلي : ضعيها ، فجاءت هرة فأكلت منها ، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت : إن رسول الله على قال : إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم . وقد رأيت رسول الله على يتوضأ بفضلها » .

قال أبو جعفر الطحاوي : أم داود بن صالح ليست من أهل الروايات الذي يؤخذ عنها مثل هذا ، ولا هي بمعروفة عند أهل العلم .

#### باب جلود الميتة والانتفاع بها

مسلم (٤) : / حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن [١٥] ١٥٥ ـ ١٥] أبي عمر جميعًا ، عن ابن عيينة ـ قال يحيى : أنا سفيان بن عيينة ـ عن الزهري ، عن ابن عباس قال : « تُصدق على مولاة لميمونة عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : « تُصدق على مولاة لميمونة

<sup>(</sup>۱) ( ۱ / ۲۲ ـ ۲۳ رقم ۱۳ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۱ / ۱۸۶ ـ ۱۸۵ رقم ۷۷ ) والترمذي ( ۱ / ۱۵۳ ـ ۱۵۵ رقم ۹۲ )
 والنسائي ( ۱ / ۸۵ رقم ۲۸ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۳۱ رقم ۳۲۷ )

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١٨٥ رقم ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٢٧٦ رقم ٣٦٣ ) .

بشاة ، فماتت فمر بها رسول الله على فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا : إنها ميتة . فقال : إنما حرم أكلها »(١) قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما : عن ميمونة ـ رضي الله عنها .

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « ماتت شاة [ لأم ] (٢) الأسود زوج النبي على النبي على النبي الله ، مسك ميتة ! فقال فأخبرته ، فقال : ألا انتفعتم بمسكها ؟ فقالت : يا رسول الله ، مسك ميتة ! فقال النبي على : ﴿ فَل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ ... ﴾ إلى قوله : ﴿ لَغَيْرِ الله بِه ﴾ (٣) إنكم لستم تأكلونها . قال : فبعثت بها فسلخت . قال ابن عباس : فجعلوا مسكها قربة ، ثم رأيتها بعد شنة » .

مسلم (١): حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق ، عن عمرو بن الربيع ، أنا يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن أبي الخير حدثه قال : حدثني ابن وعلة السبائي قال : « سألت عبد الله بن عباس قلت : إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك . فقال : اشرب . فقلت : أرأي تراه ؟ فقال ابن عباس : سمعت رسول الله على يقول : دباغه (طهور )(٥)»

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۳ / ٤١٦ رقم ١٤٩٢ ) وأبو داود ( ٥ / ٤٢٩ رقم ٤١١٧ ) والنسائي ( ٧ / ١٩٣ رقم ٤٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : الأم . والمثبت هو الصواب رواية ، والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ( ١١ / ٢٨٩ رقم ١٩٦٦) من طريق أبي الأحوص به ، وقال الطبراني : قال أبو الأحوص : « أم الأسود » وإنما الصواب « سودة » . ا هم ، وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ( ٤ / ٤٣٠ ) : أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : « ماتت شاة لأم الأسود زوج النبي علي . . . » الحديث وفيه : « ألا انتفعتم بمسكها » وهو في البخاري في كتاب الأيمان والنذور عن ابن عباس عن سودة زوج النبي علي نحوه باختصار، وسودة بنت زمعة تقدمت ، ولا يُعرف في أزواج النبي علي أم الأسود ، في فيحمل على أنها كنية سودة .

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٤٥ . :

<sup>(</sup>٤) ( ۲ / ۲۷۸ رقم ۲۲۳ / ۲۰۰ ) ..

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم : طهوره .

قال مسلم (١): وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، أنا سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره ، عن عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » .

الترمذي (٢) والنسائي (٣) قالا : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن سفيان \_ هو ابن عينة \_ عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عينة \_ عن أيما إهاب دبغ فقد طهر "(٤) .

قال النسائي : أنا . قال الترمذي : عن سفيان وعبد العزيز بن محمد . وقال: حديث حسن صحيح .

الدارقطني (٥) / حدثنا محمد بن مخلد وآخرون ، قالوا : حدثنا إبراهيم بن [١/ق١٥٠-ب] الهيثم [ البلدي ] (١) ثنا علي بن عياش ، ثنا محمد بن مطرف ، ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ قال : « طهور كل أديم دباغه ».

قال : هذا إسناد حسن ، كلهم ثقات .

# باب من قال لا ينتفع من الميتة بشيء

النسائي (٧): أخبرني إسماعيل بن مسعود ، حدثني بشر \_ يعني ابن مفضل \_ ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم قال : « قرئ علينا كتاب رسول الله على من أرض جهينة وأنا غلام شاب : لا تنتفعوا من الميتة

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۷۷ رقم ۲۲۳).

<sup>(</sup>۲) (۶ / ۱۹۳ رقم ۱۷۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) (٧ / ١٩٥ رقم ٢٥٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٤ / ٤٣٠ رقم ٤١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٤٩ رقم ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : البدري . وهو تحريف ، والبلدي : نسبة إلى بلد الكرج التي بناها أبو دلف وسماها البلد ، كما في الأنساب ( ١ / ٣٨٩ ـ ٣٩٠) وترجم فيها لابنه علي ابن إبراهيم بن الهيثم البلدي ، وإبراهيم بن الهيثم البلدي ترجمته في الثقات ( ٨ / ٨) وغيره .

<sup>(</sup>٧) ( ٧ / ١٩٧ رقم ٢٦٠ ) والسنن الكبرى ( ٣ / ٨٥ رقم ٤٥٧٥ ) واللفظ للكبرى .

بشيء: إهاب، والأعصب »(١).

#### باب التراب طهور النعال

أبو داود (٢) : حدثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا محمد بن كثير ـ يعني الصنعاني ـ عن الأوزاعي ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب».

قال أبو داود (٢): وثنا محمود بن حالد ، حدثنا محمد \_ يعني ابن عائذ \_ ثنا يحيى \_ يعني ابن حائذ \_ ثنا يحيى \_ يعني ابن حمزة \_ عن الأوزاعي ، عن محمد بن الوليد ، قال أخبرني أيضًا سعيد بن أبي سعيد ، عن القعقاع بن حكيم ، عن عائشة عن رسول الله عناه .

قال أبو عمر : اختلف في إسناد هذا الحديث على الأوزاعي وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافًا كثارًا ، واضطرب فيه اضطرابًا شديدًا يسقط الاحتجاج

أبو داود (٤): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن أبي نعامة السعدي ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ﷺ قال : « إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قدراً أو أذى فليمسحه ، وليصل فيهما » .

هذا مختصر من حديث ، سيأتي الحديث بكماله بعد ، إن شاء الله

# باب ما جاء في الأذى يصيب الذيل

[١/ق١٢٦-1] أبو داود(٥): حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس / قالا : ثنا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ٤ / ٤٣١ رقم ٤١٢٤ ) والترمذي ( ٤ / ١٩٤ رقم ١٧٢٩ ) وابن

ماجه (۲/ ۱۱۹۶).

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۳۳۱ رقم ۴۸۹ ).

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۲۰۳ ـ ۲۰۱۴ رقم - ۲۰ ) . (۵) (۱ / ۳۳۵ رقم ۳۸۷ ) .

زهير ، ثنا عبد الله بن عيسى ، عن موسى بن عبد الله بن يزيد ، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت : قلت : « يا رسول الله ، إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة ، فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ قال : أليس بعدها طريق هي أطيب منها ؟ قالت : قلت : بلى . قال : فهذه بهذه »(١) .

## باب الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية

مسلم (٤): حدثنا محمد بن مثنى ، ثنا يحيى \_ يعني ابن سعيد .

وثنا ابن نمير ، ثنا أبي ، جميعًا عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال : « أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحي »(٥) .

قال مسلم (٢٠): وثنا سهل بن عثمان ، ثنا يزيد بن زريع ، عن عمر بن محمد، ثنا نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « خالفوا المشركين : أحفوا الشوارب ، وأوفوا اللحى »(٧) .

قال مسلم  $^{(\Lambda)}$  : وحدثني أبو بكر بن إسحاق ، أنا ابن أبي مريم ، أنا محمد

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۱۷۷ رقم ۵۳۳ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۳۳۵ رقم ۳۸۱).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١ / ٢٦٦ رقم ١٤٣ ) وابن ماجه ( ١ / ١٧٧ رقم ٥٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) (١ / ۲۲۲ رقم ۲۵۹ ).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (١٠/ ٢٢ رقم ١٥) .

<sup>(</sup>٦) (١ / ۲۲۲ رقم ۲۵۹ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ١٠ / ٣٦١ رقم ٥٨٩٢ ) .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ( ۲ / ۲۲۲ رقم ۲۲۰ ) .

ابن جعفر ، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هزيرة قال : قال رسول الله عليه : « جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ؛ خالفوا المجوس »

قال مسلم (۱): وحدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك بن أنس ، عن أبي بكو بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ « أنه أمر بإحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحي »(۲)

النسائي (٣) : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، أنا المعتمر ، سمعت يوسف بن صهيب ، عن حبيب بن يسار ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي ﷺ قال : « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » .

رواه أبو عيسى (٤) عن أحمد بن منيع ، عن عبيدة بن حميد ، عن يوسف بن صهيب بهذ الإسناد في وقال : حديث حسن صحيح .

وذكر الطحاوي / بين حبيب وزيد بن أرقم رجلا وهو أبو رملة ، وسيأتي ذكر ذلك في كتاب الزينة إن شاء الله .

#### باب الاستحداد والختان ونتف الآباط وقص الأظفار

مسلم (٥): حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه أنه قال : « الفطرة خمس : الاختتان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط »(٢).

مسلم (٧) : حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ،

[ ١/ق ١٢٦ ـ ب]

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۲۲ رقم ۲۵۹ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ٤ / ٤٥٩ رقم ٤١٩٦ ) والترمذي ( ٥ / ٨٨ رقم ٢٧٦٤ )

<sup>(</sup>٣) ( ٨ / ٤٠٥ رقم ٢٦ ٥٠) والسنن الكبرى ( ٥ / ٤٠٦ رقم ٩٢٩٣ ) واللفظ للكبرى.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي ( ٥ / ٨٧ رقم ٢٧٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) (١ / ۲۲۲ رقم ۲۵۷ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي ( ١ / ٢٠ رقم ٩ ) .

<sup>(</sup>٧) (١ / ٢٢٣ رقم ٢٦١) .

قالوا: ثنا وكيع ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن مصعب بن شيبة ، عن طلق بن حبيب ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة قالت : قال رسول الله على الله عن عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء »(١) قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . زاد قتيبة : قال وكيع : انتقاص الماء يعني الاستنجاء .

وروى أبو داود (٢) نحو هذا الحديث من طريق علي بن زيد ، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن عمار ، عن النبي ﷺ ، وذكر المضمضة ولم يذكر إعفاء اللحية ، وزاد : « الختان . قال: والانتضاح »(٣). ولم يذكر : انتقاص الماء .

وعلى بن زيد ضعيف جدا ، ومصعب قد خولف في حديثه وأنكر عليه .

مسلم (٤): حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ، كلاهما عن جعفر ـ قال يحيى : أنا جعفر بن سليمان ـ عن أبي عمران الجوني ، عن أنس بن مالك قال : قال أنس : « وقّت لنا في قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ألا نترك أكثر من أربعين ليلة »(٥) .

# باب ما جاء في دخول الحمام

## للرجال والنساء وما جاء في الفخذ

البزار (٦) : حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا سفيان ، / عن [١/ق١٢٠ـ٦]

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱ / ۱۷۶ رقم ۵۶ ) والترمذي ( ٥ / ۸۵ رقم ۲۷۵۷ ) والنسائي ( ۸/ ۱۰۰ رقم ۵۰۰۵ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۰۷ رقم ۲۹۳ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۱۷٤ ـ ۱۷۵ رقم ۵۰).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۱۰۷ رقم ۲۹۶ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۲۲۲ رقم ۲۵۸ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٤ / ٤٥٩ ـ ٤٦٠ رقم ٤١٩٧ ) والترمذي ( ٥ / ٨٦ رقم ٢٧٥٩ ) والنسائي ( ١ / ٢٢ رقم ١٤ ) وابن ماجه ( ١ / ١٠٨ رقم ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار ( ١ / ١٦١ \_ ١٦٢ رقم ٣١٩ ) .

ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ احذروا بِيتًا يقال له الحمام . قالوا : يا رسول الله ، ينقى الوسخ . قال : فاستتروا » .

قال أبو بكر : وهذ الحديث إنما يرويه الناس عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ مرسلا ، ولا نعلم أحدًا قال فيه : عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ ، إلا يوسف عن يعلى ، عن الثوري .

روى الترمذي (١) عن محمد بن بشار ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن شداد ، عن أبي عُذْرة ، عن عائشة « أن النبي عَدْرة ، عن المبازر »(٢) عن الحمامات ، ثم رخص للرجال في الميازر »(٢)

قال : وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد ، وإسناده ليس بالقائم وروى أيضًا (٣) عن محمود بن غيلان ، عن أبي داود ، عن شعبة ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي المليح ، عن عائشة : سمعت رسول الله عليه يقول : « ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها »(٤)

وأبو المليح لم يسمعه من عائشة .

وروى أبو داود<sup>(°)</sup> عن أحمد بن يونس ، عن زهير ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عنها : « إنها ستفتح لكم أرض العجم ، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات ، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر ، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء "(۱).

<sup>(</sup>۱) (۵ / ۱۱۳ رقم ۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ٤ / ۳۸۲ رقم ٤٠٠٥ ) وابن ماجه ( ۲ / ۱۲۳۶ رقم ۳۷٤۹ ) .

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي ( ٥ / ١١٤ رقم ٢٨٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٤ / ٣٨٢ رقم ٢٠٠٦ ) وابن ماجه ( ٢ / ١٢٣٤ رقم ٢٧٠٠) .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ٣٨٣ رقم ٤٠٠٧ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۱۲۳۳ رقم ۳۷٤۸ ) .

وعبد الرحمن بن زياد ذاهب الحديث .

مسلم (۱) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا زيد بن الحباب ، عن الضحاك ، ابن عثمان قال : أخبرني زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوبٍ واحدٍ ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد »(۲) .

وحدثنيه (٣) هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا : ثنا ابن أبي فديك ، أنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقالا مكان « عورة » : « عُرْيَة الرجل » «وعُرْية المرأة » .

البخاري (١٠) : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا ابن علية ، ثنا عبد العزيز بن [١/٥٧١-ب] صهيب ، عن أنس « أن رسول الله على غزا خيبر ، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس ، فركب نبي الله على وركب أبو طلحة ، وأنا رديف أبي طلحة ، [فأجرى ] (٥) نبي الله في زقاق خيبر ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله على ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله على فلما دخل القرية قال : الله أكبر ، خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين \_ قالها ثلاثا . . . »(١)

وروى الترمذي<sup>(٧)</sup> عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن أبي النضر مولى

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۲۱ رقم ۳۳۸).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ٤ / ۳۸۰ رقم ٤٠١٤ ) والترمذي ( ٥ / ١٠١ ـ ١٠٢ رقم ٢٧٩٣) والنسائي ( ٥ / ٣٩٠ رقم ٩٢٢٩ ) وابن ماجه ( ۱ / ٢١٧ رقم ٦٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٢٦٦ رقم ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٧٧٥ رقم ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : فأخرى . وهو تصحيف ، والمثبت من صحيح البخاري ، قال الحافظ في الفتح : « فأجرى نبي الله » : أي مركوبه .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ۱ / ١٤٢٦ ـ ١٤٢٧ رقم ١٣٦٥ ) وأبو داود ( ٣ / ٤٧٤ رقم ٣٠٠٢ ) والنسائي ( ٦ / ٢٤٢ ـ ٤٤٤ رقم ٣٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>۷) ( ۵ / ۱۰۲ رقم ۲۷۹۵ ) .

عمر بن عبيد الله ، عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي ، عن جده جرهد قال: « مر النبي على بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه فقال: إن الفخذ عورة » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل .

وروى أبو داود (١) حديث [ زرعة بن عبد الرحمن بن ] (٢) جرهد ، عن أبيه قال : « كان جرهد من أصحاب الصفة قال : جلس رسول الله علانا وفخذي منكشفة \_ فقال : أما علمت أن الفخذ عورة »

رواه الترمذي (٣) أيضًا عن واصل بن عبد الأعلى ، عن يحيى بن آدم ، عن الحسن بن صالح ، عن عبد الله بن جرهد ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ قال : « الفخذ عورة » .

قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

ورواه أيضاً (٤) عن الحسن بن علي الخلال ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي الزناد ، أخبرني ابن جرهد ، عن أبيه « أن النبي على مر به وهو كاشف عن فخذه ، فقال النبي على عط فخذك فإنها من العورة » .

ورواه الطحاوي (٥) عن محمد بن خزيمة ، عن مسدد بن مسرهد ، عن يحيى ابن سعيد ، عن مسعر ، عن أبي الزناد ، عن عمه زرعة بن عبد الله بن جرهد ، عن جده جرهد .

ورواه الترمذي أيضًا (٢٠) عن واصل بن عبد الأعلى ، عن يحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد / ، عن ابن عباس ، عن النبي عليه قال:

الفخد عورة » . . .

<sup>(</sup>۱) (٤ / ٨٤٤ رقم ١٠٠٠ ٤٠) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود

<sup>(</sup>٣) ( ٥ / ١١١ رقم ۲۷۹۷) .

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي ( ٥ / ١١١ رقم ٢٧٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح معاني الآثار ( ١ / ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٥ / ۱۱۱ رقم ۲۷۹ ) ..

وأبو يحيى هذا يقال له: مسلم ، ويقال: زاذان ، ويقال: عبد الرحمن ابن دينار ، وهو ضعيف .

ورُوي من طريق ابن جحش ، وفيه أبو كثير وهو مجهول ، خرَّجه الطحاوي (١) .

وروى أبو داود (۲): عن علي بن سهل الرملي ، عن حجاج ، عن ابن جريج قال : أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي رضي الله عنه \_ قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تكشف فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت »(۲) .

قال ابن معين : لم يسمعه حبيب من عاصم ، بينهما رجل ليس بثقة . وهذه الأحاديث كلها لا حجة فيها ، والحجة في حديث البخاري-رحمه الله.

# باب ذكر المياه وبئر بضاعة وما جاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء

الترمذي (٤): حدثنا هناد والحسن الخلال وغيره قالوا: ثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج ، عن أبي سعيد الخدري قال : « قيل : يا رسول الله ، أنتوضأ من بئر بضاعة ـ وهي بئر يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ـ ؟ فقال رسول الله ﷺ : إن الماء طهور لا ينجسه شيء »(٥).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث ؛ فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة ، وقد روي

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار ( ١ / ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) (٤ / ٨٤٤ رقم ٤٠١١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۱ / ٤٦٩ رقم ١٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٥٥ رقم ٦٦).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ١ / ١٩٠ رقم ٣٢٥ ) .

هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد . وفي الباب عن ابن عباس وعائشة

أبو داود (١): حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا: ثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير بهذا الإسناد مثله وقال: «لحم الكلاب » وقال: فقال رسول الله ﷺ: « الماء طهور »

قال أبو داود(٢) ﴿ وقال بعضهم : عبد الرحمن بن رافع .

وزاد أبو داود (١) في حديث آخر : « وعذر الناس » رواه عن أحمد بن أبي سعيد وعبد العزيز بن يحيى ، قالا : ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب ، عن عبيد الله بإسناده .

[ ١/ق ١٢٨ ـ ب ]

سليط لم يرو عنه إلا ابن إسحاق فيما ذكر / ابن أبي حاتم<sup>(٣)</sup>

وروى أبو عمر بن عبد البر<sup>(٤)</sup> قال: ثنا عبد الوارث بن سفيان ، ثنا قاسم بن أصبغ ، ثنا محمد بن وضاح ، ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب ، قال : ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد : « قالوا : يا رسول الله ، إنك تتوضأ من بئر بضاعة ، وفيها ما ينجي الناس والمحائض والجنب ققال رسول الله على : الماء لا ينجسه شيء »

قال : وهذا اللفظ غريب في حديث ( سهل ) $^{(0)}$  ومحفوظ من حديث أبي سعيد ، لم يأت به في حديث سهل [ غير ابن أبي حازم  $[^{(7)}]$  .

أبو داود $^{(V)}$ : سمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها

<sup>(</sup>١) (١/ ١٨٠ رقم ٦٧).

<sup>(</sup>٢) ( ١ / ١٨٠ ـ ١٨١ رقم ١٨٨) . .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ( ٤/ ٢٨٧ ت ١٢٣٥ ) وذكر له المزي في تهذيب الكمال ( ١١/ ٣٣٥ ) راويًا آخر ، هو حالد بن أبي نوف السجستاني .

<sup>(</sup>٤) الاستذكار (٢/ ٨٠١ ـ ١١١).

<sup>(</sup>٥) تحرفت في الاستذكار إلى : سعد .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : غيره . والمثبت من الاستذكار .

<sup>. (</sup> ۱۸۱ /۱ ) (V)

فقلت : أكثر ما يكون فيها الماء ؟ قال : إلى العانة . قلت : فإذا نقص ؟ قال : دون العورة .

قال أبو داود : وقدرت بئر بضاعة بردائي ، مددته عليها ثم ذرعته ، فإذا عرضها ستة أذرع ، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه ، هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ فقال : لا ، ورأيت فيها ماء متغير اللون .

أبو داود (۱): حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا: ثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر [ عن ] (۲) أبيه : « سئل النبي على عن عبد الله بن عبد الله بن عمل أخبث قال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (۳).

وهذا لفظ ابن العلاء ، وقال عثمان والحسن بن علي : محمد بن عباد بن جعفر . قال أبو داود : وهو الصواب .

النسائي<sup>(٤)</sup>: حدثنا هناد بن السري والحسين بن حريث ، عن أبي أسامة بإسناد أبي داود وحديثه ، وقال : محمد بن جعفر .

تابع عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي على قولهما : عبد الله بن الزبير الحميدي ، ومحمد بن حسان الأزرق ، ويعيش بن الجهم ، ومحمد بن عثمان بن كرامة ، والحسين بن علي بن الأسود ، وأحمد بن عبد الحميد الحارثي ، وأحمد ابن زكريا بن سفيان الواسطي ، وعلي بن شعيب ، وعلي بن محمد بن أبي الخصيب ، ومحمد بن الفضيل البلخي ، وأبو [ مسعود  $]^{(a)}$  أحمد بن الفرات .

وقال يعقوب وأبو عبيدة بن أبي السفر / وحاجب بن سليمان ، وأحمد بن ١١/ق١٠١٠]

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۱۷۸ ـ ۱۷۹ رقم ۲۶ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ا الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١/ ٩٧ رقم ٦٧ ) والنسائي ( ١/ ١٩١ رقم ٣٢٧ ) وابن ماجه ( ١/ ١٧٢ رقم ٥١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٤٩ ـ ٥٠ رقم ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى : سعيد . وأبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي الحافظ الشهير من رجال التهذيب .

جعفر الوكيعي ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه ، وهارون - يعني الحمال - وهناد بن السري ، والحسين بن حريث ، ومحمد بن العلاء ، عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير . ذكر ذلك أبو [الحسن ](۱) الدارقطني(۲) وقال : فنظرنا في ذلك فإذا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر ، فصح القولان جميعًا عن أبي أسامة ، وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير ، وعن محمد بن عباد بن جعفر الوليد بن كثير رواه عن محمد بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عباد بن جعفر بن الزبير ، ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر ، والله أعلم .

قال (٣): فأما حديث شعيب بن أيوب ، عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن الرجلين جميعًا فحدثناه أبو بكر أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني بواسط، ثنا شعيب بن أيوب ، ثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد ابن جعفر بن الزبير ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال رسول الله على إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » .

وحدثنا<sup>(۱)</sup> ابن سعدان ، ثنا شعیب بن أیوب ، ثنا أبو أسامة ، عن الولید بن كثیر ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبیه عن النبي علیه عنه انتهى كلام أبي الحسن الدارقطني ـ رحمه الله .

ومحمد بن عباد بن جعفر هو المخزومي مكي ، روى عن ابن عمر وابن جابر بن عبد الله وأبي هريرة . روى عنه ابن جريج وابنه جعفر بن محمد بن عباد وغد هما .

<sup>(</sup>١) تصحفت في « الأصل » إلى : الحسين .

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني ( ١/ ١٧ \_ ١٨ ) والسياق هنا بالمعني .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (١٠/ ١٨ رقم ١٠ ) . .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني ( ١/ ١٨ رقم ١١ ) .

ومحمد بن جعفر هو ابن الزبير بن العوام القرشي الأسدي ، روى عنه الوليد ابن كثير وعروة بن الزبير وعبيد الله بن أبي جعفر وابن جريج وعبد الرحمن بن الحارث وغيرهم .

أبو داود (١٠): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ثنا عاصم بن المنذر ، عن عُبيد الله عَلَيْقِ قال : [١/ق٢٦٠ـب] عن عُبيد الله عَلَيْقِ قال : [١/ق٢٠٠ـب] «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس »(٢) .

قال أبو داود : أوقفه حماد بن زيد عن عاصم .

البزار (٣) : حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو أحمد ، ثنا شريك ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ قال : « الماء لا ينجسه شيء » .

قال : هذا الحديث لا نعلم رواه إلا شريك . انتهى كلام أبي بكر .

قال يحيى بن معين : شريك ثقة ثقة . وهو شريك بن عبد الله النخعي .

## باب ما يقع من الدواب في السمن والماء

البخاري (٤): حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ابن عبد الله عنها ـ « أن رسول الله على ابن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ « أن رسول الله على سمن ، فقال : ألقوها وما حولها(٥) وكلوا سمنكم »(٦) .

أبو داود(٧): حدثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۱۷۹ رقم ۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ۱/ ۹۷ ـ ۹۹ رقم ٦٧ ) والنسائي ( ۱/ ۱۹۱ رقم ۳۲۷ ) وابن ماجه (۱/ ۱۷۲ ـ ۱۷۳ رقم ۵۱۷ ، ۵۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار (١/ ١٣٢ رقم ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٤٠٩ رقم ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في صحيح البخاري : فاطرحوه . قال القسطلاني في إرشاد الساري ( 1 / 3 ) : وسقط للأربعة قوله : 1 فاطرحوه 1 .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ٤/ ٣١٣ رقم ٣٨٣٧ ) والترمذي ( ٤/ ٢٢٥ \_ ٢٢٦ رقم ١٧٩٨ ) والنسائي (٧/ ٢٠١ رقم ٤٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٧) (٤ / ٣١٣ رقم ٣٨٣٨).

الزهري، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : " إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعًا فلا تقربوه »(١).

قال الحسن : قال عبد الرزاق : وربما حدث به معمر عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، عن النبي ﷺ (٢)

روى الطحاوي: حدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا الحسن بن الربيع ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة عن النبي على « أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن قال : إن كان جامدًا فخذوها وما حولها فألقوه ، وإن كان ذائبًا أو مائعًا فاستصبحوا به ـ أو فانتفعوا به ».

قال : عبد الواحد بن زياد إذا انفرد بحديث قُبل حديثه وكذلك زيادته مقبولة.

الدارقطني (٣): حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل ، ثنا يعقوب بن الدورقي ، حدثنا أبو أسامة .

وثنا أبو بكر النيسابوري عبد الله بن محمد بن زياد ، ثنا حاجب بن سليمان ، حدثنا أبو أسامة ، ثنا الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر ، عن أبيه « سئل رسول الله على عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء »(٤).

#### باب ذكر ماء البحر

النسائي (٥): أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة ، أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: «سأل

<sup>(</sup>۱) قال البخاري : هذا خطأ ، أخطأ فيه معمر ، قال : والصحيح حديث الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة . نقله الترمذي في جامعه ( ٤/ ٢٢٦ )

<sup>:(</sup>٢) رواه النسائي ( ٧/ ٢٠١ رقم ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (١١/ ١٣ ـ ١٤ رقم ١) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ۱/ ۱۷۸ ـ ۱۷۹ رقم ٦٤ ) والنسائي ( ۱/ ٤٩ رقم ٥٢ ) . (م) ( ۱/ ۳۰ قـ ۵۵ )

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٥٣ رقم ٥٩ ) .

رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله ﷺ: هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته "(١) .

رواه الترمذي(٢) عن قتيبة بهذا الإسناد . وقال : حديث حسن صحيح .

وقال في كتاب العلل<sup>(٣)</sup> : سألت البخاري عن هذا الحديث ، فقال : حديث صحيح .

الدارقطني (٤): أخبرنا ابن منيع \_ قراءة عليه \_ حدثنا محمد بن حميد الرازي، ثنا إبراهيم بن المختار ، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن سعيد بن ثوبان، عن أبي هند ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : " من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله » .

قال : هذا الإسناد حسن .

قال الدارقطني (٥): وثنا ابن مسجاهد ، ثنا إبراهيم بن راشد ، ثنا سريج بن النعمان ، ثنا حماد بن سلمة [عن أبي التياح ، نا موسى بن سلمة ] (٢) هو الهذلي، عن ابن عباس قال : « سئل رسول الله على عن ماء البحر ، فقال : ماء البحر طهور ».

أوقفه غيره ، قال : وهو الصواب .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱/ ۱۸۸ ــ ۱۸۹ رقم ۸۶ ) والتــرمذي ( ۱/ ۱۰۰ ـ ۱۰۱ رقم ۲۹ ) والنسائي ( ۱/ ۵۳ رقم ۹۹ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۳۲ رقم ۳۸۲ وبرقم ۳۲۶۳ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۱۰۰ ـ ۱۰۱ رقم ۲۹ ) .

<sup>(</sup>٣) العلل الكبير ( ٤١ رقم ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٥ رقم ١١).

<sup>(</sup>۵) (۱/ ۳۵ رقم ۱۰).

 <sup>(</sup>٦) سقطت من « الأصل » لانتقال نظر الناسخ من سلمة الأولى إلى الشانية \_ فيما أظن \_
 وأثبتها من سنن الدارقطني .

#### باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ

أبو داود (١): حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي ، قالا : ثنا شريك ، عن أبي ديد ، عن عبد الله بن مسعود / « أن النبي على قال له ليلة [١/ق١٣٠-ب]

الحن : ما في إداوتك ؟ قال : نبيذ . قال : تمرة طيبة ، وماء طهور ١٥٠٠

أبو فزارة اسمه راشد بن كيسان ، ثقة ، وأبو زيد مجهول

وروى أبو الحسن الدارقطني (٣) عن عثمان بن أحمد ، عن أبي القاسم يحيى ابن عبد الباقي ، عن المسيب بن واضح ، عن مبشر بن إسماعيل الحلبي ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه : « النبيذ وضوء من لم يجد الماء » .

قال أبو الحسن : وهم المسيب بن واضح في موضعين : في ذكره ابن عباس، وفي ذكره النبي ﷺ والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى ابن عباس ولا إلى النبي ﷺ ، والمسيب ضعيف ، وقد اختلف فيه على المسيب .

أبو داود (١٤): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، عن داود ، عن عامر ، عن علم عن علم عن علم عن علم عن علم عن علم قال : ها عن علم عن النبي على الله الجن ؟ فقال : ما كان معه منا أحد (٥)

# باب الوضوء بماء الثلج والبرد

النسائي (٦): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا جرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله على يقول : اللهم اغسل خطاياي عن أبيه ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله على يقول : اللهم اغسل خطاياي عن أبيه و البرد ، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس »

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۱۸۹ رقم ۵۸ ) 🔑

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ۱/ ۱٤۷ رقم ۸۸ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۳۵ رقم ۳۸۶ ) . (۳) ( ۱/ ۷۵ رقم ۱ ) . (۱) . (۱) ۱۸۹ رقم ۸۲ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ١/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ رقم ٤٥ ) والترمذي ( ٥/ ٣٥٦ ـ ٣٥٧ رقم ٣٢٥٨ )

والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٤٩٩ رقم ١١٦٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) (١/ ٥٤ رقم ٢١).

## باب من توضأ من إناء فيه أثر العجين

النسائي (١): أخبرنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمن - هو ابن مهدي - ثنا إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن أم هانئ « أن رسول الله عنها أغتسل هو وميمونة من إناء واحد ، في قصعة فيها أثر العجين »(٢) .

رواه عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أم هانئ .

# باب النهي عن استعمال ماء آبار الحجر أرض ثمود إلا البئر التي كانت الناقة تردها

مسلم (٣): حدثنا الحكم بن موسى ، ثنا شعيب بن إسحاق ، أبنا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله أخبره « أن الناس نزلوا مع رسول الله على الحجر أرض ثمود فاستقوا / من آبارها وعجنوا به العجين ، فأمرهم رسول الله على أن يهريقوا ما ١١/٥١٦-١١ استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة».

البخاري (٤): حدثنا محمد بن مسكين ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا سليمان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر « أن رسول الله على لما نزل الحجر في غزوة تبوك ، أمرهم أن لا يشربوا من بثرها ولا يستقوا منها، فقالوا : قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ، ويهريقوا ذلك الماء » .

## باب مفتاح الصلاة الطهور

الترمذي (٥): حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان ، قالوا : ثنا وكيع ، عن سفيان .

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۱۶۳ رقم ۲۶۰ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۱۳۶ رقم ۳۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٨٦ رقم ٢٩٨١).

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٨ رقم ٣ ) .

وثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن عبيد الله ابن محمد بن عقيل ، عن محمد ابن الحنفية ، عن علي ، عن النبي ﷺ قال : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم »(١).

قال أبو عيسى هذا حديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ، وعبد الله ابن محمد بن عقيل صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، قال أبو عيسى : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل . قال محمد: وهو مقارب الحديث . قال أبو عيسى : وفي الباب عن جابر وأبي سعيد .

وروى أبو عيسى (٢) أيضًا من طريق سليمان بن قرم ، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « مفتاح الجنة الصلاة و[ مفتاح الصلاة ](٣) الوضوء » .

وسليمان بن قرم متروك أو شبهه ، وقد خرج له مسلم ، وهو من جملة من عيب عليه

#### باب الوضوء للصلاة

# وما جاء أنه لا تقبل صلاة بغير طهور

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱/ ۱۷۷ رقم ۲۲ ) وابن ماجه (۱/ ۱۰۱ رقم ۲۷۵) ٍ.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۰ رقم ٤ ). .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » لانتقال نظر الناسخ من الصلاة الأولى إلى الثانية ، وأثبتها من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٩٢ رُقَم ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٪/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤ رقم ٣٧٥٤) والترمذي (٤٪/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩ رقم ١٨٤٧) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

مسلم (۱): حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ـ واللفظ لسعيد \_ قالوا : ثنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن مصعب بن سعد قال : « دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر \_ يعوده وهو مريض \_ فقال : ألا تدعو الله لي يا ابن عمر ؟ قال : إني سمعت رسول الله على يقول : لا تقبل صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول . وكنت على البصرة »(۲) .

النسائي (٣) : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، ثنا بشر \_ هو ابن مفضل \_ ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول »(٤) .

أبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير ، ويقال : زيد بن أسامة بن عامر ابن عمير بن حنيف الهذلي من أنفسهم .

مسلم (٥): حدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر بن راشد ، عن همام بن [ منبه ] (٦) أخي وهب بن منبه قال : هذا ما ثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ ، فذكر أحاديث ، منها وقال رسول الله ﷺ : « لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ »(٧) .

#### باب لا يتوضأ من الشك

مسلم (^) : حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب ، وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، جميعًا عن ابن عيينة \_ عن الزهري ، عن سعيد

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۲۰۶ رقم ۲۲۶ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ١/ ٦٠٥ رقم ١ ) وابن ماجه ( ١/ ١٠٠ رقم ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٦٠ رقم ٢٥٢٣ ).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ۱/ ۱۷۷ رقم ٦٠ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۰۰ رقم ۲۷۱ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٢٠٤ رقم ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى : أمنيه .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاّري ( ۱/ ۲۸۲ ـ ۲۸۳ رقم ۱۳۵ ) وأبو داود ( ۱/ ۱۷۷ رقم ۲۱ ) والترمذي ( ۱/ ۱۱۰ رقم ۷۲ ) .

<sup>(</sup>۸) (۱/ ۲۷۱ رقم ۲۲۱).

وعباد بن [ تميم ] (١) عن عمه « شكي إلى النبي على الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا »(٢).

قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما : هو عبد الله بن زيد

مسلم (٣): حدثني رهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا / فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ».

الترمذي (٤): حدثنا قتيبة ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحًا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

أبو داود<sup>(٥)</sup>: حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أنا سهيل بن أبي صالح ، عن أبي م ريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره \_ أحدث أو لم يحدث \_ [ فأشكل عليه ]<sup>(٦)</sup> فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا » .

البزار: حدثنا محمد بن عمر ، ثنا إسماعيل بن صبح ، ثنا أبو أويس ، عن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله على قال : « يأتي الشيطان أحدكم في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه قد أحدث ولم يحدث ، فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا بأذنه ، أو يجد

[ ۱/ق ۱۳۲ \_أ ]

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى : بهم .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱/ ۲۸۰ ـ ۲۸۲ رقم ۱۳۷ ) وأبو داود ( ۱/ ۲۳۳ رقم ۱۷۸ ) والنسائي ( ۱/ ۲۰۱ ـ ۱۰۷ رقم ۱۲۰ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۷۱ رقم ۵۱۳ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ٣٧٦ رقم ٢١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ١٠٩ رقم ه V ) .

<sup>(</sup>٥) (١/ ٣٣٣ ـ ٢٣٤ رقم ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) من سنن أبي داود

#### ريحًا بأنفه » .

وهذ الحديث لا يروى بهذا اللفظ إلا عن ابن عباس .

ومن طريق ابن سنجر حدثنا يزيد بن هارون ، ثنا هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني عياض ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله ﷺ : « إذا صلى أحدكم فلا يدري أثلاثًا صلى أم أربعًا فليتحر الصواب ثم ليسجد سجدتي السهو ، وإذا أتى أحدكم الشيطانُ في صلاته فقال له: إنك أحدثت ، فلا ينصرف حتى يستمع بأذنيه صوتًا أو يجد ريحًا بأنفه »(١) .

ذكره أبو عمر في التمهيد (٢) في باب مرسل زيد بن أسلم عن عطاء .

#### باب ما يجب منه الوضوء

الترمذي (٣): حدثنا قتيبة وهناد قالا: حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن سهيل ابن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « لا وضوء إلا من صوت أو ربح »(٤) .

المترمذي (٥): حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا عبد الرزاق / أخبرنا معمر ، عن [١/ق ١٣٢-ب] همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ »(٦).

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب حسن صحيح .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱/ ۷۱ رقم ۱۰۲۱ )والترمذي ( ۲/ ۲۶۳ رقم ۳۹۳ ) والنسائي في الكبرى ( ۱/ ۲۰۲ رقم ۵۸۸ ) وابن ماجه ( ۱/ ۳۸۰ رقم ۱۲۰۶ ) .

<sup>(</sup>۲) التمهيد (٥/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ١٠٩ رقم ٧٤ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ١/ ١٧٢ رقم ٥١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ١١٠ رقم ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ١/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣ رقم ١٣٥ ) ومسلم ( ١/ ٢٠٤ رقم ٢٢٥ ) وأبو داود ( ١/ ١٧٧ رقم ٦١ ) .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن موسى بن عقبة ، عن كريب ، عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول : « دفع رسول الله على من عرفة فنزل الشعب بال ، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء ، فقلت له : الصلاة . قال : الصلاة أمامك . فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما »(٢).

مسلم (٣): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم ، عن الأعمش ، عن منذر بن يعلى \_ ويكنى أبا يعلى \_ عن ابن الحنفية ، عن علي قال: « كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل رسول الله على لمكان ابنته ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ »(١).

مسلم (٥): حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى ، قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس قال : قال علي بن أبي طالب : « أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله عباس فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به ؟ فقال رسول الله علي توضأ وانضح فرجك »(٢).

مالك (٧) : عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن سليمان بن يسار ، عن المقداد بن الأسود « أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله على عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج منه المذي . قال : فسألت رسول الله على عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ، وليتوضأ وضوءه للصلاة » .

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۱۰ رقم ۲۷۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۲/ ۹۳۱ رقم ۱۲۸۰ ) وأبو داود ( ۲/ ۶۹۷ رقم ۱۹۲۰) والنسائي (۵/ ۲۸۲ رقم ۳۰۲۶).

<sup>. (</sup> ۱/ ۲٤۷ رقم ۳ <del>( ۳ ) . ۲</del>

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١/ ٢٧٧ رقم ١٣٢ ) والنسائي ( ١/ ٢٣٣ رقم ٤٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٢٤٧ رقم ٣٠٣) .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي ( ١/ ٢٣٤ رقم ٤٣٧ ) وقال النسائي : مخرمة لم يسمع من أبيه شيئًا

<sup>(</sup>٧) الموطأ ( ١/ ٤٠ رَقُّم ٣٥٠) .

وقال أبو عمر بن عبد البر أيضًا: سليمان بن يسار لم يدرك المقداد ولا عليا، وسماعه من ابن عباس صحيح ، والحديث ثابت عند أهل العلم صحيح له طرق شتى عن علي/ والمقداد وعمار ، كلها صحاح ، أحسنها ما ذكره عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> ، [۱/ق ۱۳۳-1] عن ابن جريج قال : قال قيس لعطاء : أرأيت المذي أكنت ماسحه مسحًا ؟ قال : لا المذي أشد من البول يغسل غسلا . ثم أقبل يحدثنا قال : أخبرني عايش بن أنس أخو بني سعد بن ليث قال : « تذاكر علي والمقداد وعمار المذي فقال علي : إني رجل مذاء فاسألوا عن ذلك النبي على أستحيي أن أسأله عن ذلك ، لمكان ابنته مني لسألته . قال عائش : فسأله أحد الرجلين : عمار أو المقداد \_ قال عطاء : قد سماه عايش فنسيته \_ فقال النبي على : ذلكم المذي ، إذا وجده أحد منكم فليغسل ذلك منه ، ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه ثم لينضح فرجه » .

قال ابن جريج : فسألت عطاء عن قول النبي \_ عليه السلام \_ : « يغسل ذلك منه » قلت : حيث المذي يغسل منه ، أم ذكره كله ؟ فقال : بل حيث المذي منه فقط .

الطحاوي (٢): حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، عن أمية بن بسطام ، عن يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن إياس بن خليفة ، عن رافع بن خديج « أن عليا \_ رضي الله عنه \_ أمر عماراً أن يسأل رسول الله عنه المذى ، فقال : يغسل مذاكيره ويتوضأ "(٣) .

إياس بن خليفة لا أعلم روى عنه إلا عطاء .

## ما جاء في الوضوء من دم الاستحاضة

الترمذي (٤): حدثنا هناد ، ثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي على فقالت:

<sup>(</sup>١) المصنف ( ١/ ١٥٥ رقم ٩٩٧ ) . (٢) شرح معاني الآثار ( ١/ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ١/ ٩٧ رقم ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢١٧ رقم ١٢٥ ) .

يا رسول الله ، إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى »(١)

قال أبو معاوية في حديثه : « وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح .

## ما جاء في الوضوء من النوم

النسائي (٢): أخبرنا أحمد بن سليمان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا سفيان الثوري / ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة ، عن عاصم ، عن زر قال : « سألت صفوان بن عسال ، عن المسح على الخفين فقال : كان النبي عن زر قال : « سأفرين أن نمسح على خفافنا ، ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة »(٣)

مسلم (٤): حدثنا عبيد الله بن معاذ ، حدثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن عبد العزيز ابن صهيب ، سمع أنس بن مالك قال : « أقيمت الصلاة والنبي على يناجي رجلا، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ، ثم جاء فصلى بهم »(٥) .

حدثني (٦) أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي ، ثنا حبان ، ثنا حماد ، عن ثابت، عن أنس أنه قال : « أقيمت صلاة العشاء فقال رجل : لي حاجة . فقام رسول الله عليه يناجيه حتى نام القوم - أو بعض القوم - ثم صلوا »(٧).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱/ ۳۹۲ رقم ۲۲۸ ) ومسلم ( ۱/ ۲۲۲ رقم ۳۳۳ ) والنسائي ( ۱/ ۱۳۱ رقم ۲۱۲ ) وابن ماجه ( ۱/ ۲۰۳ رقم ۲۲۱ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۹۰ رقم ۱۲۷ ) . .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١/ ١٥٩ رقم ٩٦ ) وابن ماجه ( ١/ ١٦١ رقم ٤٧٨ )

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ١٨٤ رقم ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ۱ / / ۸۷ رقم ٦٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ١/ ٢٨٤ رقم ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود ( ۱/ ۲٤٧ رقم ۲۰۳ ) .

البخاري (١): حدثنا محمود ، ثنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني نافع ، ثنا عبد الله بن عمر « أن رسول الله عنها ليلة ، فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ، ثم أم رقدنا ثم استيقظنا ، ثم خرج علينا رسول الله على ثم قال : ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم »(٢) .

أبو داود (٣): حدثنا شاذ بن فياض ، ثنا هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن أنس قال : « كان أصحاب رسول الله على ينتظرون العشاء الآخرة ، حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون و لا يتوضئون »

قال أبو داود : وزاد فيه شعبة ، عن قتادة قال : « كنا على عهد رسول الله على الله على عهد رسول الله على الله على عروبة عن قتادة بلفظ آخر .

شاذ اسمه هلال بن فياض أبو عبيدة اليشكري ، ثقة صدوق .

وروى أبو داود (٤) عن يحيى بن معين وهناد وعثمان بن أبي شيبة ، كلهم عن عبد السلام بن حرب \_ وهذا لفظ حديث يحيى \_ عن أبي خالد الدالاني ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس أن رسول الله على كان يسجد وينام وينفخ ، ثم يقوم فيصلي / ولا يتوضأ . قال : قلت له : صليت ولم تتوضأ وقد [١/ن١٥١٥] غت. فقال : إنما الوضوء على من نام مضطجعًا »(٥) .

زاد عثمان وهناد : « فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله » .

قال أبو داود : قوله : «الوضوء على من نام مضطجعًا» هو حديث منكر، لم يروه إلا أبو خالد يزيد الدالاني عن قتادة ، وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئًا من هذا وقال : « كان النبي على محفوظًا » وقالت عائشة : قال النبي

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۰ رقم ۷۰ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ١/ ٤٤٢ رقم ٦٣٩ ) وأبو داود ( ١/ ٢٤٦ رقم ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱/ ۲۶۱ ـ ۲۴۷ رقم ۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٢٤٧ \_ ٢٤٨ رقم ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ١/ ١١١ رقم ٧٧ ) .

والمعقبة الما المعقبة المعقبة

وقال أبو عيسى في كتاب « العلل »(٣) : سألت البخاري عن هذا الحديث ، فقال: هذا لا شيء ، رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ، ولم يذكر أبا العالية ، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة . قلت : أبو خالد كيف هو ؟ قال : صدوق . انتهى كلام أبي عيسى .

وروى أبو داود (١٤): أيضًا عن حيوة بن شريح ، عن بقية ، عن الوضين بن عطاء ، عن محفوظ بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن عائذ ، عن علي ، عن النبي ﷺ: « وكاء السه العينان ، فمن نام فليتوضأ »(٥).

والوضين بن عطاء ثقة ، ومحفوظ ثقة ، وعبد الرحمن بن عائذ أدرك النبي عليه ، وروايته عنه مرسلة ، وكذلك عن عمر وعلي، ذكر ذلك ابن أبي حاتم (٦)

# باب من لم ير من النعسة والنعستين وضوءًا

مسلم(٧) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا [ عبد الله ](٨) بن نمير

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في سنن أبي داود : فانتهرني استعظامًا له .

<sup>(</sup>٢) تصحفت في « الأصل » إلى : يعنا .

<sup>(</sup>٣) العلل الكبير ( ٤٥<sub>]</sub> رقم ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٨٤٨ \_ ٤٩٢ رقم ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ١/ ١٦١ رقم ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٥/ ٢٧٠ ت ١٢٧٨) .

<sup>(</sup>۷) ( ۱/ ۲۶۰ رقم ۲۸۸ ) .

<sup>(</sup>٨) في « الأصل » : عبيد الله . والتصويب من صحيح مسلم .

وثنا ابن نمير ، ثنا أبي .

[ ۱/ق ۱۳۴ ـ ب]

وثنا أبو كريب ، ثنا أبو أسامة ،/ جميعًا عن هشام بن عروة .

وثنا قتيبة بن سعيد \_ واللفظ له \_ عن مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن النبي ﷺ قال : « إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه »(١) .

#### باب الوضوء من مس الذكر

مالك(٢): عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: « دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء ، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء . قال عروة: ما علمت هذا . فقال : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله على يقول : إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ه(٢) .

ابن أيمن : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثنا أبو صالح الحكم بن موسى، ثنا شعيب بن إسحاق ، أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن مروان ابن الحكم حدثه ، عن بسرة بنت صفوان ـ وكانت قد صحبت رسول الله على ان رسول الله على قال : ﴿ إِذَا مِس أَحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ . فأنكر ذلك عروة ، وسأل بسرة فصدقته بما قال » .

حدثنيه القرشي: ثنا شريح، ثنا علي بن حزم، ثنا يحيى بن عبد الرحمن ابن مسعود، ثنا أحمد بن سعيد، ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن، فذكره.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱/ ۳۷۵ رقم ۲۱۲ ) وأبو داود ( ۲/ ۲۰۱ رقم ۱۳۰۶ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ١/ ٤٢ رقم ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ١/ ٢٣٥ ــ ٢٣٦ رقم ١٨٣ ) والمترمذي ( ١/ ١٢٩ رقم ٨٣ ) والنسائي ( ١/ ١٠٨ رقم ١٦٣ ) وابن ماجه ( ١/ ١٦١ رقم ٤٧٩ ) .

الدارقطني (۱): حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا الحكم بن موسى \_ بإسناد ابن أيمن \_ أن النبي على قال : « إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلبن حتى يتوضأ . قال : فأنكر ذلك عروة ، فسأل بسرة فصدقته بما قال »

تابعه ربيعة بن عثمان والمنذر بن عبد الله الحرامي و[عنبسة ] (١) بن عبد الواحد وحميد بن الأسود فرووه عن هشام هكذا عن أبيه عن مروان ، عن بسرة . قال عروة : فسألت بعد ذلك بسرة فصدقته .

الق ١٦٠-١١ الدارقطني (٣) : حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن منصور / الرمادي ، ثنا يزيد بن أبي حكيم ، ثنا سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن مروان ، عن بسرة بنت صفوان قالت : قال رسول الله عليه : « من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة »

عبد الرزاق (٤): عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، قال : تذاكر هو ومروان الوضوء فقال مروان : « حدثتني بسرة أنها سمعت رسول الله عني يأمر بالوضوء من مسح الفرج » .

قال أبو عمر (٥): ثنا خلف بن قاسم ، حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق السراج ، قالا : ثنا علي بن أحمد بن سليمان البزار ، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني ، ثنا أصبغ بن الفرج ، ثنا عبد الرحمن بن القاسم ، ثنا نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : « من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء » .

<sup>(</sup>١) ( ١/ ١٤٦ رقم ١ ) وقال الدارقطني : هذا صحيح .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : عيينة : والتصويب من سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ١٤٦ رقم ٢ ) وقال الدارقطني : صحيح

<sup>(</sup>٤) المصنف ( ١/ ١٣٪ رقم ٤١١ ) . . :

<sup>(</sup>٥) التمهيد ( ١٧ / ١٩٥ \_ ١٩٦ ) .

قال ابن السكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب ، لرواية ابن القاسم صاحب مالك له عن نافع بن أبى نعيم ، وأما يزيد فضعيف .

قال أبو عمر : كان حديث أبي هريرة هذا لا يُعرف إلا بيزيد بن عبد الملك هذا ، حتى رواه أصبغ ، عن ابن القاسم ، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك ، جميعًا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . فصح الحديث بنقل العدل على ما ذكره ابن السكن ، إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم القارئ ، وخالفه ابن معين فقال : هو ثقة .

زاد ابن أبي حاتم (١): سألت أبي عن نافع القارئ فقال: صالح الحديث صدوق.

الدارقطني (٢): حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الرجال ، ثنا أبو حميد المصيصي، سمعت حجاجًا يقول : قال ابن جريج : أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن مروان ، عن بسرة بنت صفوان ـ وقد كانت صحبت النبي عليه \_ عن أبيه ، عن مروان ، عن بسرة بنت صفوان ـ وقد كانت صحبت النبي عليه \_ عن أبيه ، عن مروان ، عن بسرة بنت صفوان ـ وقد كانت صحبت النبي عليه \_ المروف الله عليه عن مروان ، عن بسرة بنت صفوان ـ وقد كانت صحبت النبي عليه \_ قال : « إذا مس أحدكم ذكره أو أنثيه / فلا يصل حتى [١/ق١٥٠٠ ـ ب] يتوضأ» .

قال (٣): وثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن الوكيل ، ثنا علي بن مسلم ، ثنا محمد بن بكر ، ثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن بسرة بنت صفوان قالت : سمعت النبي عليه يقول : « من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه (١) فليتوضأ » .

قال أبو الحسن : ذكر الأنثيين والرفغ وهم ، والمحفوظ أنه من قول عروة ،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ( ٨ / ٤٥٧ ت ٢٠٨٩ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۱٤۸ رقم ۱۳ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ( ١/ ١٤٨ رقم ١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في النهاية ( ٢/ ٢٤٤ ) : الرفغ .. بالضم والفتح ـ واحد الأرفاغ ، وهي أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء ، وما يجتمع فيه الوسخ والعرق .

كذلك رواه الثقات منهم : حماد بن زيد وأيوب السختياني وغيرهما . انتهى كلام أبى الحسن .

قال أبو عيسى في كتاب العلل (١) : سألت البخاري عن الوضوء من مس الذكر ، فقال : أصح ما فيه حديث بسرة ، والصحيح عن عروة ، عن مروان ، عن بسرة .

النسائي (٢): أخبرنا هناد بن السري ، ثنا ملازم بن عمرو ، عن عبد الله بن بدر ، عن قيس بن طلق ، عن [ أبيه ] (٣) قال : « خرجنا وفداً حتى قدمنا على النبي على ، فبايعناه وصلينا معه ، فلما قضى الصلاة جاءه رجل كأنه بدوي فقال : يا نبي الله ، ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة ؟ قال : وهل هو إلا مضغة منه وضعة منه »(٤) .

قال أبو عمر بن عبد البر: إسلام بسرة كان عام الفتح ، وحفظها [متأخر] (٥) ، وقدم طلق على النبي ﷺ وهو يبني المسجد ثم رجع إلى بلاد قومه ، وأصح ما في هذا الباب حديث بسرة .

وقال الدارقطني (٦) : قال ابن أبي حاتم (٧) : سألت أبي وأبا زرعة ـ يعني عن هذا الحديث ـ فقالا : قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة ، وهناه ولم يثبتاه .

#### باب ما جاء في الوضوء من القبلة

البزار: حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح ، ثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثني أبي ، عن عبد الكريم ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عائشة « أن

 <sup>(</sup>١) العلل الكبير ( ٤٨ رقم ١٠٥ ) .
 (٢) (١/ ١٠٩ رقم ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحفت في « الأصل » إلى : ابنه .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ١/ ٢٣٦ رقم ١٨٤ ) والترمذي ( ١/ ١٣١ رقم ١٨٥ ) وابن ماجه (١/ ١٦٣ رقم ٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : متأخرًا . والمثبت من الاستذكار ( ٣/ ٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني ( ١/ ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٧) علل ابن أبي حاتم ( ١/ ٤٨ رقم ١١١ ) .

النبي ﷺ كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ » .

عبد الكريم هو الجزري ، ثقة جليل .

قال أبو بكر : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من رواية عائشة ، ولا نعلم يروى عن عائشة إلا من حديث (١) حبيب عن عروة ، ومن / حديث عبد الكريم ، عن عطاء ، عن عائشة .

الدارقطني (٢): ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا علي بن عبد العزيز الوراق ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا أبو أويس ، حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها « أنها بلغها قول ابن عمر : في القبلة الوضوء . فقالت : كان النبي يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ » .

قال أبو الحسن : لا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز .

أبو عمر بن عبد البر: حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن ، ثنا محمد بن العباس الحلبي ، ثنا محمد بن عبد الله الطائي بحمص ، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد ، ثنا شعيب بن سابور ، حدثنا سعيد بن بشير ، عن منصور بن زاذان ، عن الأزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة « أن رسول الله على كان يقبلها ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ » .

رواه في التمهيد<sup>(٣)</sup> .

سعيد بن بشير سئل عنه شعبة فقال : صدوق اللسان . وقال ابن عيينة : ثنا سعيد بن بشير وكان حافظًا . وقال أبو زرعة : سألت دحيمًا : ما قول من أدركت في سعيد بن بشير ؟ قال : يوثقونه ، وكان حافظًا . وقال أبو زرعة : رأيت أبا مسهر يحدثنا عن سعيد بن بشير ، ورأيته عنده موضعًا للحديث . وقال أبو زرعة

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في « الأصل » : حسن . وهي زيادة مقحمة .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۳۱ رقم ۱۰).

<sup>(</sup>٣) وفي الاستذكار ( ٣ / ٥٠ \_ ٥١ رقم ٢٦٥٢ ) .

وأبو حاتم: سعيد بن بشير محله الصدق عندنا . وأنكر أبو حاتم إدخاله في كتاب الضعفاء ، وضعفه النسائي وأحمد بن حنبل ويجيى بن معين ، وابن نمير وقال : يروي عن قتادة المنكرات . وتركه عبد الرحمن بن مهدي

وروى أبو عيسى (١) هذا الحديث من طريق حبيب ، عن عروة ، عن عائشة ، وحبيب لم يسمع من عروة

وروى أبو الحسن الدارقطني (٢) قال: ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد ابن غالب ، ثنا الوليد بن صالح ، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم [الجزري] (٣) عن عطاء ، عن عائشة « أن النبي كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ» . قال أبو الحسن : يقال إن الوليد بن صالح وهم في قوله : عن عبد الكريم ،

١-ب] وإنما هو حديث غالب / بن عبد الله عن عطاء . قال : وغالب متروك . قال : ورواه الثوري عن عبد الكريم بن عطاء قوله . انتهى كلام أبي الحسن .

الوليد بن صالح ثقة مشهور، وقد أسند الحديث موسى بن أعين ، عن عبدالكريم ، عن عطاء ، عن عائشة ، كما تقدم في أول الباب ، وموسى بن أغين ثقة مشهور ، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم ، وكان أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه .

# باب ما جاء في الوضوء مما مست النار

مسلم(٤): حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن جدي ،

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي ( ١/ ١٣٣ رقم ٨٦ ) وقال : إنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي على المعطار في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد ، وقال : وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال : ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا ، وقال : هو شبه لا شيء . قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث ، وقال : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۳۷ رقم ۱۳ ).

 <sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : الخدري . والجزري : بفتح الجيم والزاي وكسر الراء ،
 هذه النسبة إلى الجزيرة . كما في الأنساب ( ٢/ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٢٧٢ رقم ٥٥١ ) .

حدثني عقيل بن خالد ، قال : قال ابن شهاب : أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله على يقول : « الوضوء مما مست النار»(١).

قال ابن شهاب (۲) : أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره « أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال : إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها ؛ لأني سمعت رسول الله على يقول : توضئوا مما مست النار »(۳) .

قال ابن شهاب (٤) : أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه بهذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست [ النار ] (٥) فقال عروة : سمعت عائشة زوج النبي ﷺ تقول : قال رسول الله ﷺ : « ( توضأ ) (١) مما مست النار » .

الترمذي (٧): حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : « الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط . قال : فقال له ابن عباس : أأتوضأ من الدهن ، أأتوضأ من الحميم؟! قال : فقال أبو هريرة : يا ابن أخي ، إذا سمعت حديثًا عن رسول الله على فلا تضرب له مثلاً »(٨).

مسلم (٩): حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا مالك ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس « أن / رسول الله على أكل كتف شاة ثم صلى [١/ق١٣٠-١]

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ( ١/ ١١٥ رقم ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ١/ ١١٣ ـ ١١٤ رقم ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم: توضئوا . على الجمع .

<sup>(</sup>۷) ( ۱/ ۱۱٤ رقم ۷۹ ) .

<sup>(</sup>A) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۱٦٣ رقم ٤٨٥ ) .

<sup>(</sup>٩) (١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٤).

ولم يتوضأ »<sup>(۱)</sup>

قال مسلم (۲): وحدثني علي بن حجر ، ثنا إسماعيل بن [ جعفر ، ثنا ] (۳) محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ابن عباس « أن رسول الله ﷺ جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ، فأتي بهدية خبر ولحم ، فأكل ثلاث لقم ، ثم صلى بالناس وما مس ماء » .

قال مسلم (٤) : وحدثني أحمد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، عن أبيه قال : « رأيت رسول الله على يحتز من كتف شاة ، فأكل منها ، فدعي إلى الصلاة ، فقام وطرح السكين ، وصلى ولم يتوضأ »(٥)

أبو داود (١): حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري ـ المعنى ـ قال : ثنا وكيع ، عن مسعر ، عن أبي صخرة جامع بن شداد ، عن المغيرة بن عبد الله ، عن المغيرة بن شعبة قال : « ضفْتُ النبي ذات ليلة ، فأمر بجنب فشوي، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه ، قال : فجاء بلال فآذنة بالصلاة قال : فألقى الشفرة وقال : ما له تربت يداه . وقام يصلى »(٧) .

زاد الأنباري : « وكان شاربي وفي فقصَّه لي على سواك ، ( و ) (^^) قال : أقصه لك على سواك ؟ » .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١/ ٣٧١ رقم ٢٠٧ ) وأبو داود ( ١/ ٢٣٩ رقم ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۷۰ رقم ۹ ۲۵ ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٢٧٤ رقم ٥٠٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١/ ٣٧٢ رقم ٢٠٨ ) والترمذي ( ٤/ ٢٤٣ رقم ١٨٣٦ ) والنسائي في الكبرى في كتاب الوليمة \_ كما في التحفة ( ٨ / ١٣٦ رقم ١٠٧٠ ) وابن ماجه

<sup>(</sup>۱/ ۱٦٥ رقم ٤٩٠).

<sup>(</sup>٦) (١/ ٣٣٩ \_ ٤٠ رقم ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي في الشمائل ( ١٥٧ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ١٥٣ رقم ١٦٥٥ )

<sup>(</sup>٨) في سنن أبي داود : أو .

أبو داود (١): حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي ، ثنا حجاج ، قال ابن جريج: أخبرني محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : « قرب للنبي على خبر ولحم فأكل ، ثم دعا بوضوء فتوضأ ، ثم صلى الظهر ، ثم دعا بفضل طعامه فأكل ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ » .

أبو داود (٢): حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي ، ثنا علي بن عياش ، ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار » .

النسائي (٣): أخبرنا عمرو بن منصور ، حدثنا علي بن عياش ، بهذا الإسناد : «كان آخر الأمرين من رسول الله على / ترك الوضوء مما مست النار » .

البخاري (٤): حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثني محمد بن فليح ، حدثني أبي، عن سعيد بن الحارث ، عن جابر بن عبد الله « أنه سأله عن الوضوء مما مست النار، فقال : لا ، قد كنا زمن النبي ﷺ لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً ، فإذا نحن

باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ، ثم نصلي و $\mathbf{K}$  نتوضأ  $\mathbf{W}^{(s)}$  .

مسلم (٢): حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين ، ثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة « أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ : أأتوضا من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضا ، وإن شئت فلا توضا . قال : أتوضا من لحوم الإبل ؟ قال : نعم فتوضا من لحوم الإبل . قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال: نعم . قال : أأصلي في مبارك الإبل ؟ قال: لا »(٧).

<sup>(</sup>۱) ( ۱ / ۲٤۱ رقم ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۲٤۱ \_ ۲۶۲ رقم ۱۹۶ ) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ١١٦ رقم ١٨٥ ).

<sup>(</sup>٤) ( ٩/ ٤٩٢ رقم ٧٥٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۰۹۲ رقم ۳۲۸۲ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱/ ۲۷۵ رقم ۳٦٠ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه ابن ماجه ( ١/ ١٦٦ رقم ٤٩٥ ) .

الترمذي (١): حدثنا هناد ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الرادي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب قال : «سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل ، قال : توضئوا منها ، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم ، فقال : لا توضئوا منها »(٢)

صحح أبو عيسى هذا الحديث .

# باب الوضوء على من أتى أهله ثم أراد أن يعود

مسلم (٣) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا حفص بن غياث

وثنا أبو كريب ، أنا ابن أبي زائدة .

وثنا عمرو الناقد وابن نمير ، قالا : ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، كلهم عن عاصم ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله ﷺ : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ »(٤).

راد أبو بكر في حديثه « بينهما وضوءًا » . وقال : « ثم أراد أن يعاود »

## باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام

# ومن رأى ترك ذلك واسعًا

مسلم (٥): / حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قالا: ثنا يحيى ـ وهو ابن سعيد ـ عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر قال : «يا رسول الله ، أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ »(٦)

[ ۱/ق ۱۳۸ ـ [ ]

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۱۲۲ رقم ۸۱ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۱/ ۲۳۷ رقم ۱۸۲ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۹۳ رقم ٤٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٤٩ رقم ٨٠٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ١/ ٢٥٦ رقم ٢٢٢ ) والنسائي ( ١/ ١٥٦ رقم ٢٦٢ ) والتسرمذي (١/ ٢٦١ رقم ١٤١ ) وابن ماجه ( ١ / ١٩٣ رقم ٥٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٦) .

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ التَّرَمَذِي ( ١/ ٢٠٦ رقم ١٢٠ ) والنسائي ( ١/ ١٥٣ رقم ٢٥٩ ) .

قال مسلم (۱): وثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أخبرني نافع ، عن ابن عمر « أن عمر استفتى النبي على فقال : هل ينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ليتوضأ . ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء » .

قال مسلم (٢): وحدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن عبد الله ابن دينار ، عن ابن عمر قال : « ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله على أنه تصيبه جنابة من الليل ، فقال له رسول الله على : توضأ واغسل ذكرك ثم نم » .

مسلم(٣) : حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا : أنا الليث .

وثنا قتيبة بن سعيد ، أنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن ، عن عائشة « أن رسول الله على كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام »(٤) .

البخاري (٥): حدثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة : « كان رسول الله على إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه ، وتوضأ وضوءه للصلاة » .

النسائي (٦): أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله على ينام وهو جنب ولا يمس ماء من الأسود ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله على ينام وهو جنب ولا يمس ماء من الأسود ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله على ينام وهو جنب ولا يمس ماء من الأسود ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله على ينام وهو جنب ولا يمس ماء من الأسود ، عن الأسود ، عن عن الأعمش ، عن الأعمش

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو الأحوص سلام بن أبي سليم ، عن أبي

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲٤٩ رقم ۳۰۳ / ۲۶)..

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۲۶۹ رقم ۳۰۳ / ۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ٢٤٨ رقم ه٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ١/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧ رقم ٢٢٤ ) والنسائي ( ١/ ١٥٢ رقم ٢٥٦ ) وابن ماجه ( ١/ ١٩٣ رقم ٥٨٤ وبرقم ٥٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٢٦٨ رقم ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى ( ٥/ ٣٣٢ رقم ٩٠٥٢ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي ( ١/ ٢٠٢ رقم ١١٨ ) وابن ماجه ( ١/ ١٩٢ رقم ٥٨١ ) .

إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله على إذا رجع من المسجد صلى ما قضى الله له ، ثم مال إلى فراشه \_ ( أو إلى فراشه ) (١) ، أو إلى أهله \_ فإن كانت له حاجة إلى أهله قضاها ثم نام كهيئته \_ لا يمس ماء ، فإذا سمع النداء وثب ، فإن كان جنبًا أقاض عليه الماء ، وإن لم يكن جنبًا توضأ وصلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد »(٢) .

[ ۱/ق ۱۳۸ ـ ب ]

/ حدثنيه القرشي: ثنا شريح ، ثنا علي بن أحمد بن حزم ، ثنا يونس بن عبد الله ، ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا ابن وضاح ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة . . . فذكره .

وهذا الحديث اختلف في إسناده ، قال أبو عيسى : روى غير واحد عن الأسود ، عن عائشة ، عن النبي على : « أنه كان يتوضأ قبل أن ينام » وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود ، وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ، ويرون هذا غلطًا من أبي إسحاق .

### باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل

مسلم (٣): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا ابن علية ووكيع وغندر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت نا «كان رسول الله على إذا كان حنبًا ، فإذا أراد أن يأكل أوينام توضأ وضوءه للصلاة »(٤)

النسائي (٥): أخبرنا عمرو بن علي ، ثنا يحيى وعبد الرحمن ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : « كان النبي الله إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة » .

النسائي (٦): أخبرنا سويد بن نصر، أنا عبد الله \_ هو ابن المبارك \_ عن يونس،

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعلها مقحمة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ( ١/ ١٩٢ رقم ٥٨٢ )

<sup>(</sup>٣) ( ٢/ ٨٤٨ رقم ٥٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ١/ ٢٥٧ رقم ٢٢٦ ) وابن ماجه ( ١/ ١٩٤ رقم ٩٩١ ٪.

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ١٥١ \_ ١٥٢ رقم ٥٥٠ ) . (٦) ( ١/ ١٥٢ رقم ٢٥٧ ) .

عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله عليه إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت : غسل يديه ثم يأكل ويشرب »(١) .

### باب استحباب الوضوء قبل النوم

البخاري (٢): حدثنا محمد بن مقاتل ، أنا عبد الله ، ثنا سفيان ، عن منصور ، عن سعد بن عبيدة ، عن البراء بن عازب قال : قال النبي ﷺ : « إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، ثم قل : اللهم أسلمت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك [ اللهم ] (٣) آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك / الذي أرسلت . فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما [ ١/ق ١٣٩- ١] تتكلم به . قال : فرددتها على النبي ﷺ فلما بلغت : اللهم آمنت بكتابك الذي أزلت قلت : ورسولك . قال : لا ، ونبيك الذي أرسلت ( به ) (٤) » (٥) .

مسلم (٦): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ، قالا : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن كريب ، عن ابن عباس « أن النبي على قام من الليل فقضى حاجته ، ثم غسل وجهه ويديه ثم نام »(٧) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱/ ۲۶۸ رقم ۳۰۵ ) وأبو داود ( ۱/ ۲۵۷ رقم ۲۲۵ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۹۵ رقم ۹۹۳ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۲۱ رقم ۲٤۷).

<sup>(</sup>٣) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) ليست في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم ( ٤/ ۲۰۸۱ ـ ۲۰۸۲ رقم ۲۷۱۰ ) وأبو داود ( ٥/ ۳۷۰ رقم ۳۰۰ ) . والترمذي ( ٥/ ۲۰۹ رقم ۳۰۷۲ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري ( ۱۱/ ۱۱۹ ـ ۱۲۰ رقم ۱۳۱٦ ) وأبو داود ( ۵/ ۳٦٩ ـ ۳۷۰ رقم ۲۳۱۰ ) والترمذي في الشمائل ( ۲۵ ) والنسائي ( ۲/ ۲۱۷ ـ ۵۲۸ رقم ۱۱۲۰ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۱۹ رقم ۵۰۸ ) .

البزار (۱): حدثنا وهب بن يحيى بن زمام القيسي ، ثنا ميمون بن زيد ، ثنا الجسن بن ذكوان ، عن سليمان الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عمر ، عن النبي قال : « من بات طاهراً بات في شعاره ملك ، فلا يستيقظ من الليل إلا قال الملك : اللهم اغفر لعبدك كما بات طاهراً » .

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه

### باب استحباب الوضوء لكل صلاة

### وعند كل حدث وفضل الصلاة عند كل وضوء

البخاري (٢): حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن عامر قال : سمعت أنسًا .

وثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني عمرو بن عامر ، عن أنس قال: « كان النبي على بتوضأ عند كل صلاة . قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث »(٣)

الترمذي (١٤): حدثنا محمد بن حميد الرازي ، ثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن حميد ، عن أنس « أن النبي على كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر . قال : قلت لأنس : كيف كنتم تصنعون أنتم ؟ قال : كنا نتوضأ وضوءاً واحداً » .

قال أبو عيسى حديث أنس (حسن صحيح )(٥) من حديث حميد ، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس .

<sup>(</sup>١) كشف الأستار ( ١ / ١٤٩ ـ ١٥٠ رقم ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۳۷۷ رقم ۱۶٪۲) . .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ١/ ٢٣١ ـ ٢٣٢ رقم ١٧٣ ) والترمذي ( ١ / ٨٨ رقم ٦٠ ) والنسائي (١/ ٩١ ـ ٩٢ رقم ١٣١ ) وابن ماجه ( ١/ ١٧٠ رقم ٩٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) (١ / ٨٦ رقم ٥٨ ) . (٥) في جامع الترمذي أوعارضة الأحوذي (١٠ / ٧٨ ) وتحفة الأحوذي (١١/ ١٩١ رقم

عي جانع النوسييني وطارطها الرحودي براء / ۱۷٪ وقعله الرطودي براء / ۱۸٪ وقعله الرطودي براء / ۱۸٪ وقع ۵۸): حسن غريب إ. وفي تحفة الأشراف ( ۱/ ۲۰۲ رقم ۷۶۰ ) : غريب .

قال أبو عيسى : هذا حديث ( حسن صحيح غريب )<sup>(۲)</sup> . وفي الباب عن جابر ومعاذ وأنس [ و ]<sup>(۳)</sup> أبى هريرة <sup>(٤)</sup>.

وروى أبو داود<sup>(ه)</sup> من طريق الأفريقي<sup>(۱)</sup> : « من **توضأ على طهرٍ كتب له** عشر حسنات »<sup>(۷)</sup> .

والأفريقي ضعيف جدا .

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۷۹ه رقم ۳٦۸۹ ) .

 <sup>(</sup>۲) كذا في تحفة الأحوذي ( ۱۰/ ۱۷٦ رقم ۳۷۷۲ ) وتحفة الأشراف ( ۲/ ۵۳۵ رقم
 (۲) كذا في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي ( ۱۳ / ۱٤٦ ) : صحيح غريب .

<sup>(</sup>٣) في ٩ الأصل » : عن . والمثبت من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٤) تمام كلام الترمذي : « أن النبي ﷺ قال : « رأيت في الجنة قصرًا من ذهب ، فقلت: لمن هذا ؟ فقيل : لعمر بن الخطاب » .

<sup>(</sup>٥) ( ۱/ ۱۷۸ رقم ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٦) يعني عن غضيف ـ وقيل : عن أبي غطيف ـ الهذلي عن ابن عمر .

<sup>(</sup>۷) رواه الترمذي ( ۱/ ۸۷ رقم ۵۹ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۷۰\_۱۷۱ رقم ۵۱۲ ) ، وقال الترمذي : وهو إسناد ضعيف .

# باب المضمضة من اللبن وغيره ومن رأى ترك ذلك واسعًا

مسلم (۱): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس « أن النبي على شرب لبنًا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسمًا »(۲) .

البخاري (٣): حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار مولى بني حارثة ، أن سويد بن النعمان أخبره « أنه خرج مع رسول الله على عام خببر ، حتى إذا كانوا بالصهباء \_ وهي من أدنى خيبر \_ صلى العصر، ثم دعا بالأزواد ، فلم يؤت إلا بالسويق ، فأمر به فثري ، فأكل رسول الله على وأكلنا ، ثم قام إلى المغرب فمضمض ، ومضمضنا ، ثم صلى ولم يتوضأ "(٤).

البزار : حدثنا نصر بن علي ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، ثنا أيوب، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر .

وثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن محمد بن المنكدر ، عن / جابر قال : « صنعت امرأة من الأنصار لرسول الله عن محمد بن المنكدر ، عن / جابر قال : « صنعت امرأة من الأنصار لرسول الله على طعامًا ثم بسطت له في ظل صور ، قال : وكنت معه ، فأتينا بطعام فأكل ثم توضأ، ثم خرج لصلاة الظهر ، ثم عادت لنا بطعام فطعم ، فلما حضرت الصلاة مضمض وغسل يديه » .

قال أبو بكر : وهذا الحديث قد رواه جماعة كثيرة عن ابن المنكدر عن جابر، وأعلى من رواه عن ابن المنكدر أيوب السختياني ويونس بن عبيد وسهيل بن أبي صالح.

مسلم (٥): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام بن عروة ،

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۲۷۶ رقم ۳۵۸ ) . (۲) رواه البخاری ( ۱/ ۳۷۶ رقم ۲۱۱ ) وأبو داود ( ۱/ ۲۶۶ رقم ۱۹۸ ) والترمذي (۱/

١٤٩ رقم ٨٩ ) والنسائي ( ١/ ١١٧ رقم ١٨٧ ) وابن ماجه ( ١/ ١٦٧ رقم ٤٩٨) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ٣٧٣ رقم ٩ ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ١/ ١١٧ رقم ١٨٦ ) وابن ماجه ( ١/ ١٦٥ رقم ٤٩٢ ) .

<sup>. (</sup>٥) (١٠/ ٣٧٣ رقم ١٥٤ ) ..

أخبرني وهب بن كيسان ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ابن عباس .

وحدثني الزهري ، عن علي بن عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس .

وحدثني محمد بن علي ، عن أبيه ، عن ابن عباس « أن النبي على أكل عرقًا أو لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماءً »(١) .

# باب في السواك عند الوضوء والصلاة وغير ذلك والترغيب فيه وما جاء في فضله

مسلم (٢): حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب ، قالوا: ثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي علي قال : « لولا أن أشق على المؤمنين ـ وفي حديث زهير : على أمتي ـ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة »(٣).

النسائي<sup>(3)</sup>: أخبرني إبراهيم بن يعقوب ، ثنا أبو النعمان ـ وهو محمد بن الفضيل ـ ثنا حماد بن زيد ، ثنا عبد الرحمن السراج ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء »(٥) .

قال حماد : وسمعته من عبيد الله بن عمر .

أبو داود (٦): حدثنا محمد بن عوف الطائي ، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا محمد ابن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عبد الله بن عمر قال : قلت : « أرأيت توضي ابن عمر لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر/ عم ذلك؟ [١/ق١٥-ب]

<sup>(</sup>١) رواء ابن ماجه ( ١/ ١٦٥ رقم ٤٩٠ م ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۲۲۰ رقم ۲۵۲ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ۱/ ۱۷۰ ـ ۱۷۱ رقم ٤٧ ) والنسائي في الكبرى ( ٢/ ١٩٨ رقم ٣٠) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى ( ٢/ ١٩٦ رقم ٣٠٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ١/ ١٠٥ رقم ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱/ ۱۷۱ \_ ۱۷۲ رقم ٤٩ ) .

فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله على أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة ، فكان ابن عمر يرى أنه به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة ».

قال أبو داود : إبراهيم بن سعد رواه عن [ ابن ](١) إسحاق فقال : عبيد الله ابن عبد الله .

مسلم (۲): حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، ثنا ابن بشر ، عن مسعر ، عن القدام بن شريح ، عن أبيه قال : « سألت عائشة قلت : بأي شيء كان يبدأ النبي على إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك »(۲)

قال مسلم (٤): وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا هشيم ، عن حصين ، عن أبي وائل ، عن حذيفة قال : « كان رسول الله عليه إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك »(٥)

مسلم (٢): حدثنا عبد بن حميد ، ثنا أبو نعيم ، ثنا إسماعيل بن مسلم ، حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه « أنه بات عند نبي الله على ذات ليلة فقام نبي الله على من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاحْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ حتى بلغ ﴿ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٧) ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ، ثم قام فصلى ، ثم اضطجع ، ثم قام فخرج

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى : أبي . والتصويب من سنن أبي داود

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۲۰ رقم ۲۵۳ ) .

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود ( ۱/ ۱۷۳ رقم ۵۲ ) والنسائي ( ۱/ ۱۹ رقم ۸ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۸ رقم ۸ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۸ رقم ۲۹۰ ).

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ۲۲۰ رقم ٥٥٥ ) ـ

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١/ ٤٢٤ رقم ٢٤٥ ) وأبو داود ( ١/ ١٧٥ ـ ١٧٦ رقم ٥٦ ) والنسائي ( ١/ ١٥ رقم ٢ ) وابن ماجه ( ١/ ١٠٥ رقم ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ١/ ٢٢١ رقم ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>V) آل عمران : ١٩٠ <u>- ١٩١</u> .

فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ، ثم رجع فتسوك فتوضأ ، ثم قام فصلى » .

النسائي (١): أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن [عثام] (٢) بن علي ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : «كان رسول الله على محتين ثم ينصرف فيستاك »(٣) .

مسلم (٤): حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، ثنا حماد بن زيد ، عن غيلان ـ هو ابن جرير المعولي ـ عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : « دخلت على النبي وطرف السواك على لسانه »(٥) .

البخاري (٦): حدثنا أبو النعمان ، ثنا / حماد بن ريد بهذا الإسناد : « أتيت [١/٥١٥-١] النبي على فوجدته يستن بسواك بيده يقول : أع أع ، والسواك في فيه كأنه يتهوع » .

أبو داود (٧): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، ثنا عنسة بن سعيد الكوفي الحاسب ، حدثني كثير ، عن عائشة ، أنها قالت : « كان نبي الله عليه يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله فأدفعه إليه »

عنبسة هذا هو ابن سعيد بن كثير بن عبيد ، ثقة مشهور ، وكثير هو ابن عبيد أبو سعيد الكوفي رضيع عائشة أم المؤمنين ، وهو جد عنبسة .

أبو داود (^^): حدثنا محمد بن عيسى ، ثنا عنبسة بن عبد الواحد ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « كان نبي الله على يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر ، فأوحي إليه في فضل السواك : أن كبر . أعط السواك أكبرهما »

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ( ١/ ٤٢٤ رقم ١٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في « الأصل » إلى : عشام . بالشين المعجمة ، وإنما هو بالثاء المثلثة .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۱۰٦ رقم ۲۸۸ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ۲۲٠ رقم ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ١/ ١٧٢ ـ ١٧٣ رقم ٥٠ ) والنسائي ( ١/ ١٦ رقم ٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ١/ ٢٤٤ رقم ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۱۷۳ <u>ـ</u> ۱۷۶ رقم ۵۳ ) .

<sup>(</sup>۸) (۱/ ۱۷۳ رقم ۵۱).

عنبسة هذا هو ابن عبد الواحد بن أمية بن عبد الله بن سعيد بن العاص الأموي القرشي أبو خالد الأعور ، ثقة مشهور ، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما.

النسائي (۱): أخبرنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى قالا: ثنا عبد الوارث، ثنا شعيب بن الحبحاب ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : «قد أكثرت عليكم في السواك »(۲).

النسائي (٣): أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى ، عن يزيد بن زريع، حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق ، حدثني أبي ، سمعت عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي عليه قال : « السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب » .

البزار (٤): حدثنا إبراهيم بن سعيد ، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثني أبي ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن النبي قال : « فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفًا » .

[۱/ن۱۱۰-ب] قال أبو بكر : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ / إلا ابن إسحاق، ولا رواه عن ابن إسحاق إلا إبراهيم بن سعد ، وقد روى قريبًا منه معاوية بن يحيى .

البزار (٥): حدثنا أحمد ، قال : سمعت محمد بن زيد ، يحدث عن فضيل بن سليمان ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن علي « أنه أمر بالسواك وقال : قال النبي على العبد إذا [تسوك ثم](٦) قام فصلى قام الملك خلفه فيستمع لقراءته ، فيدنو منه ـ أو كلمة نحوها ـ

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۱۸ رقم ۲ ً) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢/ ٤٣٥ رقم ٨٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ١٧ رقم ٥) . . .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار ( ١/ ٢٤٤ رقم ٥٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار (٢/ ٢١٤ رقم ٦٠٣) .

<sup>(</sup>٦) من البحر الزخار .

حتى يضع فاه على فيه ، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك ، فطهروا أفواهكم للقرآن » .

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي ـ رضي الله عنه ـ بإسناد أحسن من هذا الإسناد ، وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله ، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي ـ رضي الله عنه ـ موقوفًا .

### باب وضوء المرأة والرجل من إناء واحد

البخاري (١): حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : « كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله على جميعًا »(٢) .

البخاري<sup>(٣)</sup>: حدثنا أبو نعيم ، ثنا ابن عيينة ، عن عمرو [ عن ]<sup>(١)</sup> جابر بن زيد ، عن ابن عباس « أن النبي على وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد »<sup>(٥)</sup>.

قال البخاري : كان ابن عيينة يقول [أخيرًا ]<sup>(٦)</sup> : عن ابن عباس عن ميمونة . والصحيح ما روى أبو نعيم .

### باب ما جاء في الوضوء بفضل المرأة

الترمذي (٧): حدثنا قتيبة ، ثنا أبو الأحوص ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « اغتسل بعض أزواج النبي على في جفنة ، فأراد رسول الله على أن يتوضأ منه ، فقالت : يا رسول الله ، إني كنت جنبًا . قال : إن الماء لا

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۲۵۷ رقم ۱۹۳ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۱/ ۱۸٦ رقم ۸۰ ) والنسائي ( ۱/ ۲۰ رقم ۷۱ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۳ رقم ۳۸۱ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ١/ ٢٣٦ رقم ٢٥٣ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في « الأصل » إلى : بن . والتصويب من صحيح البخاري ، وعمرو هو ابن دينار .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ۱ / ۲۵۷ رقم ۳۳۳ ) .

<sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى : أخبرنا . والتصويب من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>Y) (۱/ ۹٤ رقم ۲۵ ) .

یجنب »(۱)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

· أبو داود<sup>(٢)</sup> : حدثنا مسدد ، ثنا أبو الأحوص بإسناده نحوه .

البزار(٣): حدثنا محمد بن يحيى القطعي وأحمد بن / المقدام العجلي ، [1\_1275/1]

قالاً: ثنا محمد بن بكر ، ثنا شعبة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ،

عن النبي ﷺ .

وثنا محمد بن المثنى ، ثنا أبو أحمد ، ثنا الثوري ، عن سماك ، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي عَلَيْكُ ﴿ أَنَّهُ أَرَادُ أَنْ يَتُوضَا فَقَالَتَ لَهُ أَمِرَأَهُ مِن نسائه : إني قد توضأت من هذا . فتوضأ منه ، وقال : الماء لا ينجسه شيء » .

وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن شعبة إلا محمد بن بكر ، ورواه غيره مرسلا ، وقد رواه جماعة عن سماك ، فاقتصرنا على شعبة والثوري ، ولا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه .

أبو داود(٤): حدثنا ابن بشار ، ثنا أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن عاصم ، عن أبي حاجب ، عن الحكم بن عمرو ـ وهو الأقرع ـ « أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة »<sup>(ه)</sup> .

لم يصحح البخاري هذا الحديث على ما ذكره أبو عيسى في العلل(١٦) ، ولم يذكر له علة .

ليس بصحيح

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۱/ ۱۸۹ ـ ۱۹۰ رقم ۳۲۴ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۳۲ رقم ۳۷۰ ـ ۱۳۲).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۸۱ ـ ۱۸۲ رقم ۲۹) .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار ( ١/ ١٣٢ رقم ٢٥٠ ) . . .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ١٨٧ \_ ١٨٨ رقم ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ١/ ١٩٦ رقم ٣٤٢ ) وابن ماجه ( ١/ ١٣٢ رقم ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٦) العلل الكبير (٤٠ رقم ٣٢ ) قال الترمذي : سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال :

ورواه أبو عيسي (١) في كتابه بهذا الإسناد ، وقال : حديث حسن . ولم يذكر علة وقال : أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم .

# باب النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره

وكيع بن الجراح : حدثنا شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن حذيفة قال : « نهانا رسول الله ﷺ عن الحرير والديباج وعن آنية الذهب والفضة . وقال : هو لهم في الدنيا ، وهو لنا في الآخرة  $^{(Y)}$  .

حدثنيه القرشي : ثنا شريح ، حدثنا علي ، ثنا محمد بن سعيد بن نبات ، ثنا عبد الله بن نصر ، ثنا قاسم بن أصبغ ، ثنا ابن وضاح ، ثنا موسى بن معاوية، ثنا وكيع ، فذكره .

### باب الوضوء في آنية الصفر

البخاري (٣): حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، ثنا عمرو بن يحيى ،عن أبيه ، عن عبد الله بن زيد قال : « أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماءً في تور من صفر فتوضأ : فغسل وجهه ثلاثًا ، ويديه مرتين مرتین، ومسح برأسه / فأقبل به وأدبر ، وغسل رجلیه »(<sup>٤)</sup> .

[ ۱/ق ۱٤۲ ـ ب ]

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۹۳ رقم ۲۶ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٩ / ٤٦٥ رقم ٤٢٦ ) ومسلم ( ٣/ ١٦٣٧ رقم ٢٠٦٧ ) وأبو داود (٤/ ٢٦٩ رقم ٣٧١٦ ) والترمذي ( ٤/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥ رقم ١٨٧٨ ) والنسائي ( ٨ / ٥٨٥ ـ ٨٦٦ رقم ٣١٦٥) وابن ماجه ( ٢/ ١١٣٠ رقم ٣٤١٤ ، ١١٨٧ رقم ٣٥٩).

<sup>(</sup>۴) ( ۱/ ۳۲۱ رقم ۱۹۷ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ١/ ٢١٠ رقم ٢٣٥ ) وأبو داود ( ١/ ٢٠٣ ـ ٢٠٤ رقم ١١٩ ) والترمذي ( ١/ ٤٧ رقم ٣٢ ) والنسائي ( ١/ ٧٥ ـ ٧٦ رقم ٩٧ ) وابن ماجه ( ١/ ١٤٩ ـ ١٥٠ رقم ٤٣٤ ) .

#### باك التماس الوضوء إذا حانت الصلاة

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك أنه قال : « رأيت النبي على وحانت صلاة العصر ، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه ، فأتي رسول الله على بوضوء ، فوضع رسول الله في ذلك الإناء يده ، وأمر الناس أن يتوضئوا منه . قال : فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم »(۲).

#### باب كيف يدعى إلى الوضوء

البخاري (٣): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : « كنا نعد الآيات بركة ، وأنتم تعدونها تخويفًا ، كنا مع النبي على في سفر فَقلَّ الماء ، فقال : اطلبوا فضلة من ماء ، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل ، فأدخل يده في الإناء ثم قال : حي على الطهور المبارك ، والبركة من الله . فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله على ولقد كنَّا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل »

#### باب النية للوضوء وغيره من الأعمال

البخاري<sup>(٤)</sup>: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن علقمة بن وقاص ، عن عمر أن رسول الله على الله عن الأعمال بالنية ، ولكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۲۵ رقم ۱۸۹).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ٤/ ۱۷۸۳ رقم ۲۲۷۹ ) والترمذي ( ٥/ ٥٥٦ رقم ٣٦٣١ ) والنسائي (۱/ ٦٤ رقم ۷٦ ) .

<sup>(</sup>۳) (۲ / ۹۷۹ رقم ۹۷۹۳) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٦٤ رقم ٤٥).

يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه »(١).

#### باب التسمية عند الوضوء

النسائي (٢): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن ثابت وقتادة ، عن أنس قال : « طلب بعض أصحابنا من رسول الله على وضوءًا فقال رسول الله على : هل مع أحد منكم ماء ؟ فوضع / يده في الماء ويقول : توضئوا [ ١٤٣٥-1] بسم الله . فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه ، فتوضئوا حتى توضئوا [ من ] (٣) عند آخرهم » . قال ثابت : قلت لأنس : كم تراهم ؟ قال : نحو سبعين .

الترمذي (٤): حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي البصري قالا: ثنا بشر بن المفضل ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي ثفال المري ، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ، عن جدته ، عن أبيها قال: سمعت رسول الله عليه «٤٥) .

قال : في الباب عن عائشة ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة ، وسهل بن سعد ، وأنس .

قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد . يعني حديث : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله » .

وقال محمد : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن .

قال أبو عيسى : رباح بن عبد الرحمن ، عن جدته ، عن أبيها . وأبوها

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۳/ ۱۰۱۰ – ۱۰۱۰ رقم ۱۹۰۷ ) وأبو داود ( ۳/ ۷۰ – ۲۷ رقم ۲۲۰۱) والترمذي ( ۶/ ۱۰۵ رقم ۱۲٤۷ ) والنسائي ( ۱/ ۲۲ – ۱۳ رقم ۷۰ ) وابن ماجه (۲/ ۱٤۱۳ رقم ۲۲۷۷ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۵ رقم ۷۸ ).

<sup>(</sup>٣) من سنن النسائي .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٣٧ \_ ٣٩ رقم ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۱٤٠ رقم ٣٩٨ ) .

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين ، ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب ، منهم من روى هذا الحديث فقال: عن أبي بكر بن [حويطب ](١) فنسبه إلى جده . انتهى كلام أبي عيسى .

روى هذا الحديث أبو داود (٢) قال: ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا محمد بن موسى ، عن يعقوب بن سلمة ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه »(٣) .

وقال البخاري: لا يعرف ليعقوب بن سلمة سماع من أبيه ، ولا لأبيه من أبي هريرة ، ومحمد بن موسى لا بأس به ، مقارب الحديث . ذكره أبو عيسى في العلا (٤) .

### باب التيمن في الوضوء وغيره

أبو داود (٥): حدثنا النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هربرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم »(٦).

مسلم (۱): حدثنا عُبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن الأشعث ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله على يحب التيمن في شأنه كله ، في نعله وترجله وطهوره »(۸) .

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : عبد الرحمن . والمثبت من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۱۹۵ ـ ۱۹۲ رقم ۱۰۲ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ١١/ ١٤٠ رقم ٣٩٩) .

<sup>(</sup>٤) العلل الكبير ( ٣٢ رقم ١٧ )

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٣٦١ رقم ١٣٨٨).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۱٤۱ رقم ٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>٧) ( ۱/ ۲۲۱ رقم ۱۹۲۸ / ۲۷ ) .

<sup>(</sup>۸) رواه البخاري ( ۱۱/ ۳۲۶ رقم ۱٦۸ ) وأبو داود ( ۶/ ۴۳۷ ـ ۴۳۸ رقم ۱۳۹ ) وابن ماجه والترمذي ( ۲/ ۲۰ ه ـ ۷۰ و رقم ۲۰۸ ) وابن ماجه (۱/ ۱۲۸ رقم ۱۱۲ ) وابن ماجه (۱/ ۱۶۱ رقم ۱۰۱ ) .

### باب غسل اليد ثلاثًا / قبل إدخالها

### في الإناء عند القيام من النوم للمتوضئ وغيره

النسائي (١): أخبرنا قتيبة بن سعيد ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثًا ، فإن أحدكم لا يدري حيث باتت يده ٣(١) .

مسلم (٣): حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قالا: ثنا بشر بن المفضل ، عن خالد بن عبد الله ، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا ، فإنه لا يدري أين باتت يده » .

تابعه على قوله: « ثلاقًا » أبو سلمة وابن المسيب وأبو رزين وأبو صالح ، كلهم عن أبي هريرة .

النسائي (٤): أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، عن يزيد ـ وهو ابن زريع ـ حدثني معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدرى أبن باتت يده » .

رواه مسلم<sup>(٥)</sup> من طريق أبي الزبير عن جابر ، عن أبي هريرة .

أبو داود (٦): حدثنا مسدد ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي رزين وأبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِذَا قَامُ أَحَدُكُمُ مَنَ

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۳ رقم ۱) ،

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۱/ ۲۳۳ رقم ۲۷۸ / ۸۷ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ٣٣٣ رقم ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٠٧ رقم ١٦١ ) .

<sup>(</sup>ه) ( ۱/ ۳۳۳ رقم ۲۷۸ / ۸۸ ) .

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۹۲ رقم ۱۰۶).

الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ، فإنه لا يدري أين باتت

رواه مسلم (۱) عن أبي كُريب وأبي سعيد الأشج ، كلاهما عن وكيع .
وعن أبي كريب ، عن أبي معاوية ، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ، ولم
يقولا : « من الليل » .

#### باب كيف يأخذ الماء للوضوء

مسلم (۲): حدثني محمد بن الصباح ، ثنا خالد بن عبد الله ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زيد بن عاصم \_ وكانت له صحبة \_ قال : « قيل له : توضأ لنا وضوء رسول الله على فدعا بإناء ، فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثًا ، ثم أدخل يده فاستخرجها / فمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثًا ، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثًا ، ثم أدخل يديه فاستخرجها فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ، ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله على (۳).

وحدثني (٤) إسحاق بن موسى الأنصاري ، حدثنا معن ، ثنا مالك بن أنس ، عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال : « مضمض واستنثر ثلاثًا » . ولم يقل « من كف واحدة » وزاد بعد قوله : « فأقبل بهما وأدبر » : « بدأ بمقدم رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ، وغسل رحله».

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۳۳ رقم ۲۷۸ / ۸۷) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۱۰ رقم ۲۳۰) . .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١/ ٣٤٧ رقم ١٨٥ ) وأبو داود ( ١/ ٢٠٤ رقم ١٢٠ ) والترمذي (١/ ٢٠٤ رقم ٢٠٠ ) والترمذي (١/ ٤٩ ـ ١٥٠ رقم ٤٧ ) وابن ماجه ( ١/ ١٤٩ ـ ١٥٠ رقم ٤٧ ) وابن ماجه ( ١/ ١٤٩ ـ ١٥٠ رقم ٤٧ )

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ١/ ٢١١ رقم ٢٣٥ ) .

رواه البخاري<sup>(١)</sup> عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك بهذا الإسناد وقال : «فغسل يديه مرتين\_يعني : قبل إدخالهما في الإناء » .

وهكذا في موطأ مالك<sup>(٢)</sup> ، من رواية يحيى بن يحيى .

البخاري<sup>(۳)</sup>: حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، أنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة ، أبنا ابن بلال ـ يعني : سليمان ـ عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس ( أنه توضأ فغسل وجهه ، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا : أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ، ثم مسح برأسه ، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها \_ يعني رجله اليسرى \_ ثم قال: هكذا رأيت النبى على يتوضأ (1)

#### باب الأمر بالمضمضة

أبو داود (٥): حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، حدثنا أبو عاصم ، ثنا ابن جريج، ثنا إسماعيل بن كثير ، عن عاصم بن لقيط بن صبرة ، عن أبيه \_ وافد بني المنتفق \_ عن النبي ﷺ قال : « إذا توضأت فمضمض » .

إسماعيل وعاصم ثقتان ، ذكر ذلك النسائي .

الدارقطني (٦): حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري وعلى بن محمد

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۳٤۷ رقم ۱۸۵ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۸ رقم ۱).

<sup>(</sup>٣) ( ١/ -٢٩ رقم ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ١/ ٢١٠ ـ ٢١١ رقم ١٣٨ ) والتسائي ( ١/ ٧٧ ـ ٧٨ رقم ١٠٨ ) وابن ماجه ( ١/ ١٤١ رقم ٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٢١٥ رقم ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) (١/ ١١٦ رقم ٩ ) وقال الدارقطني : لم يسنده عن حماد غير هذين ـ يعني : هدبة بن خالد وداود بن المحبر ـ وغيرهما يرويه عن عمار عن النبي ﷺ ، ولا يذكر أبا هريرة .

المصري ، قالا : ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق / البزار ، ثنا هدية بن خالد ، ثنا حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، عن أبي هريرة قال : « أمرنا رسول الله على بالمضمضة والاستنشاق » .

### باب الأمر بالاستنشاق والاستنثار

مسلم (۱): حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير ، جميعًا عن ابن عيينة \_ قال قتيبة : ثنا سفيان \_ عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي عليه قال : « إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً ، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر »(۲).

مسلم (٣): حدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق بن همام ، ثنا معمر ، عن همام بن منبه ، هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله . فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله عليه : « إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لنتثر » .

مسلم (٤): حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « من توضأ فليستنثر ، ومن استجمر فليوتر »(٥) .

أبو داود (٦): حدثنا إبراهيم بن موسى ، ثنا وكيع ، ثنا [ ابن ] (٧) أبي ذئب ، عن قارظ ، عن أبي غطفان ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ :

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۲۱۲ رقم ۱۳۳۷)

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ( ۱/ ۷۰ رقم ۸٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ۱/ ۲۱۲ رقم ۲۳۷ / ۲۰ ) .

<sup>(</sup>٤).(١/ ٢١٢ رقم ۲۳۷ / ٢١) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١/ ٣١٥ رقم ١٦١ ) والنسائي ( ١/ ٧١ رقم ٨٨ ) وابن ماجه (١٠/ ١٤٣ رقم ٤٠٩ )

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۱۲ رقم ۱٤۲) .

<sup>(</sup>٧) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود -

«استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا »(١) .

أبو غطفان ثقة ، وقارظ هو ابن شيبة ، روى عنه ابن أبي ذئب وعمر بن شيبة . قال أبو عبد الرحمن النسائي : قارظ بن شيبة ليس به بأس .

### باب الاستنثار ثلاثًا عند القيام من النوم

البخاري<sup>(٤)</sup>: حدثنا إبراهيم بن حمزة ، حدثني ابن أبي حازم ، عن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عيسى بن طلحة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول / الله ﷺ : « إذا استيقظ<sup>(٥)</sup> من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثًا ؛ فإن الشيطان يبيت [١/ق١٠١٠] على خيشومه ».

# باب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم

النسائي (7): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي هاشم ، عن عاصم بن لقيط ، عن أبيه قال : « قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء . قال : أسبغ الوضوء ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا (7) .

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى ( ١/ ٨٣ ـ ٨٤ رقم ٩٧ ) وابن ماجه ( ١/ ١٤٣ رقم ٤٠٨).

<sup>(</sup>۲) ( ۱/۲۱۲ رقم ۲۳۸ ) .

<sup>(</sup> (  $^{\circ}$  ) رواه النسائي (  $^{\circ}$  )  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) .

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٣٩١ رقم ٣٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في صحيح البخاري : « أراه أحدكم » قال القسطلاني في إرشاد الساري (٥/ ٣٠٢) : سقط لأبي ذر عن الكشميهني : « أراه أحدكم » .

<sup>(</sup>٦) ( ١/ ٧٠ رقم ٨٧ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه أبو داود ( ۱/ ۲۱۲ ـ ۲۱۰ رقم ۱۶۳ ) والترمذي ( ۳/ ۱۰۰ رقم ۷۸۸ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۰۳ رقم ٤٤٨ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

#### باب الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى

النسائي<sup>(۱)</sup>: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة ، ثنا عثمان ـ يعني ابن سعيد ابن كثير بن دينار ـ عن شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عطاء بن يزيد ، عن حمران « أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يده من إنائه ، فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثًا ، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات ، ثم قال : رأيت رسول الله على يتوضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قال : من توضأ مثل وضوئي هذا ، ثم قام فصلى ركعتين لايحدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه »(۱).

النسائي (٣): أخبرنا موسى بن عبد الرحمن ، ثنا حسين بن علي ، عن رائدة ، أبنا خالد بن علقمة ، عن عبد خير ، عن علي « أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثًا ، ثم قال : هذا طهور نبي الله ﷺ (٤)

#### باب المضمضة والاستنشاق مرة واحدة من كف واحد

النسائي (٥): أخبرني قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، أنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس قال : « توضأ رسول الله على فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة »

النسائي (٦): أخبرني الهيثم بن أيوب ، ثنا عبد العزيز بهذا الإسناد : (( رأيت رسول الله على توضأ فعسل يديه / ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة (٧)

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۲۹ رقم ۱۵۰).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱/ ۳۱۱ ـ ۳۱۲ رقم ۱۰۹ ) ومسلم ( ۱/ ۲۰۶ ـ ۲۰۰ رقم ۲۲۲ ) وأبو داود ( ۱/ ۱۹۷ رقم ۱۰۷ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ٧٢ رقم ٩١) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود ( ۱/ ۱۹۹ ـ ۲۰۰ رقم ۱۱۲ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى ( ١/ ٨٣ رقم ٩٣ ) .

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۷۷ رقم ۱۰۱۱) .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري ( ۱/ ۲۹۰ رقم ۱٤۰ ) وأبو داود ( ۱/ ۲۱۰ ـ ۲۱۱ رقم ۱۳۸ ) والترمذي ( ۱/ ۵۲ ـ ۵۳ رقم ۳۳ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۵۱ رقم ۴۳۹ ) .

أبو داود (١): حدثنا مسدد ، ثنا بشر بن المفضل ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : « كان رسول الله على يأتينا [فحدثتنا] (٢) أنه قال : اسكبي لي وضوءً ... » فذكرت وضوء النبي على قال فيه : « فغسل كفيه ثلاثًا ووضأ وجهه ثلاثًا ، ومضمض واستنشق مرة ، ووضأ يديه ثلاثًا، ومسح برأسه مرتبن يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه ، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ، ووضأ رجليه ثلاثًا ثلاثًا »(٣) . وهذا معنى حديث مسدد .

### باب المضمضة والاستنشاق ثلاثًا بثلاث غرفات

البخاري (٤): حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا وهيب ، ثنا عمرو بن يحيى ، عن أبيه قال : « شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي على فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم ، فكفأه على يديه فغسلهما ثلاثًا ، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات من ماء ، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا ، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بها ، ثم أدخل يده في الإناء فعسل رجليه » .

ثنا موسى ، ثنا وهيب ، وقال : « م**سح برأسه** مرةً »<sup>(٥)</sup> .

روى أبو داود(٦): من طريق ليث بن أبي سليم(٧) « أن النبي على فصل بين

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۲۰۱ رقم ۱۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : فحدثنا . والمثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١/ ٤٨ رقم ٣٣ ) وابن ماجه ( ١/ ١٣٨ رقم ٣٩٠ ) وقال الترمذي :هذا حديث حسن .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٥٦ رقم ١٩٢).

<sup>(°)</sup> رواه مسلم ( ۱/ ۲۱۰ رقم ۲۳۰ ) وأبو داود ( ۱/ ۲۰۳ رقم ۱۱۹ ) والترمذي ( ۱/ ۷۰ رقم ۲۰۳ ) والنسائي ( ۱/ ۷۰ ـ ۲۰ رقم ۹۷ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱٤۹ ـ ۱۵۰ رقم ۴۳ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱/ ۲۱۱ ـ ۲۱۲ رقم ۱٤٠ ) .

<sup>(</sup>٧) عن طلحة بن مصرف ، عن أبيه ، عن جده .

المضمضة والاستنشاق » .

وليث بن أبي سليم ضعفه الناس.

#### باب غسل الوجه وتخليل اللحية

مسلم (۱): حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا : أبنا ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره ، أن حمران مولى عثمان أخبره « أن عثمان بن عفان ـ رحمه الله ـ دعا بوضوء فتوضأ ، فغسل كفيه ثلاث مرات ، ثم مضمض واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح رأسه ، اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك ، ثم توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قال رسول الله على : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه »(۲)

قال ابن شهاب ! وكان علماؤنا يقولون : هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة .

الترمذي (٣): حدثنا يحيى بن موسى ، حدثنا عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن عامر بن شقيق ، عن أبي وائل ، عن عثمان بن عفان « أن النبي على كان يخلل لحيته »(٤)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . قال : وقال محمد بن إسماعيل : أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق ، عن أبي وائل ، عن عثمان .

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۲۰۶ رقم ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱/ ۳۱۱ ـ ۳۱۲ رقم ۱۵۹ ) وأبو داود ( ۱/ ۱۹۷ رقم ۱۹۷ ) والنسائي ( ۱/ ۸۵ رقم ۱۱۱ ) :

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٦ رقم ٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ١/ ١٤٨ رقم ٤٣٠ ) .

أبو داود (۱): حدثنا أبو توبة ، ثنا أبو المليح ، عن الوليد بن زروان (۲) ، عن أنس بن مالك « أن النبي على كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته . وقال : هكذا أمرني ربي ـ عز وجل » .

قال أبو داود : الوليد بن زروان (۲) روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقى .

زاد ابن أبي حاتم : وجعفر بن برقان .

### باب غسل اليدين إلى المرفقين والتخليل بين الأصابع

البخاري (٢): حدثنا أبو اليمان ، ثنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عطاء بن يزيد ، عن حمران مولى عثمان بن عفان « أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في الوضوء ، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثًا ، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا ، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثًا ، ثم قال : رأيت النبي على يتوضأ نحو وضوئي هذا ، وقال : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه »(١) .

أبو داود (٥): حدثنا قتيبة [ بن ](٦) سعيد في آخرين ، قالوا : ثنا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن كثير ، عن عاصم بن لقيط بن صبرة ، عن أبيه لقيط ابن صبرة قال : «كنت وافد بني المنتفق ـ أو في وفد بني المنتفق ـ إلى رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۱۰ ـ ۲۱۲ رقم ۱٤٦ ) .

<sup>(</sup>۲) زروان : بزاي ثم راء ثم واو ، هي رواية ابن داسة ، وفي غيرها : « زوران » بزاي ثم واو ثم راء .

<sup>(</sup>۳) ( ۱/ ۲۰۰۰ رقم ۱۹۶ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱/ ۲۰۶ رقم ۲۲۲ ) وأبو داود ( ۱/ ۱۹۷ رقم ۱۰۷ ) والنسائي ( ۱/ ۸۵ رقم ۱۱۱ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱/ ۲۱۲ ـ ۲۱۵ رقم ۱٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى : أبي .

قال: فلما قدمنا على رسول الله على لم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين. [١/ق١٥١-ب] قال: / فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. قال: وأتينا بقناع ـ ولم يفهم قتيبة القناع ، والقناع طبق فيه تمر ـ ثم جاء رسول الله على فقال: هل أصبتم شيئًا أو آمر لكم بشيء؟ قال: فقلنا: نعم ، يا رسول الله . قال: فبينما نحن مع رسول الله على جلوس إذ رفع الراعي غنمه إلى المراح ، ومعه سخلة تيعر ، فقال: ما ولدت يا فلان ؟ قال: بهمة . قال: فاذبح لنا مكانها شاة . قال: قلت : يا رسول الله ، إن لي امرأة وإن في لسانها شيئًا ـ يعني البذاء ـ قال: فطلقها إذًا . قلت : يا رسول الله ، إن لها صحبة ولي منها ولد . قال: فمرها ـ يقول: عظها ـ فإن يك فيها خير فستعقل [ ولا ] (١) تضرب ظعينتك كضربك أمتك . قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء . قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا »(٢).

وحدثنا (٣) عقبة بن مكرم ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا ابن جريج ، ثنا السماعيل ابن كثير ، عن عاصم بن لقيط ، عن أبيه وافد بني المنتفق « أنه أتى عائشة رضي الله عنها ... » فذكر معناه قال : « فلم ينشب أن جاء النبي على يتكفأ » . وقال : «عصيدة » مكان « خزيرة » .

#### باب مسح الرأس والأذنين

البخاري (٤): حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ( أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى - : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله على يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم ، فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل يده مرتين ، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا ، ثم غسل وجهه ثلاثًا ، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين [ ثم ] (٥) مسح رأسه بيديه

<sup>(</sup>١) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ۱/ ٥٦ ـ ٥٧ رقم ٣٨ ) مختصرًا والنسائي ( ۱/ ٨٤ رقم ١١٤ ) وابن ماجه (۱/ ١٥٣ رقم ٤٤٨ ) مختصرًا ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ( ١١/ ٢١٥ رقم ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٤٧ رقم ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ، ثم غسل رجليه »(١) .

مسلم (٢): حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي ، ثنا بهز ، ثنا وهيب ، ثنا عمرو بن يحيى بهذا الإسناد ، قال : « فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدةً».

قال بهز : أملى علي وهيب هذا الحديث . وقال وهيب : أملى علي عمرو ابن يحيى / هذا الحديث مرتين .

وقد تقدم من طريق البخاري من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ، في باب غسل الوجه « أنه عليه السلام مسح رأسه مرة واحدة » .

أبو داود (٣): حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن خالد [ بن ] (١) علقمة ، عن عبد خير ، وصف وضوء علي ـ رضي الله عنه ـ قال : « فمسح برأسه مرة واحدة . ثم قال : من سره أن يعلم وضوء رسول الله ﷺ فهو هذا »(٥) .

النسائي (7): أخبرنا محمد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زيد ـ الذي أري النداء (7) \_ قال : « رأيت النبي على توضأ وغسل وجهه ثلاثًا ، ويديه مرتين ، وغسل رجليه مرتين ، ومسح برأسه مرتين (8).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱/ ۲۱۰ رقم ۲۳۰ ) وأبو داود (۱/ ۲۰۶ رقم ۱۲۰) والترمذي ( ۱/ ٤٧ رقم ۲۳۶) . رقم ۲۳۲).

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۲۱۱ رقم ۲۳۵ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ۱/ ۱۹۹ ـ ۲۰۰ رقم ۱۱۲ ) .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : عن . والمثبت من السنن .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ۱/ ۷۲ رقم ۹۱ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ١/ ٧٦ رقم ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٧) قوله : « الذي أري النداء » في هذا الحديث وهم ، قال السندي : هذا خطأ ؛ لأن رواي حديث الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، وراوي الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وحمل ابن عبد البر الوهم فيه على ابن عبينة ، التمهيد (٢٠/١٥).

<sup>(</sup>۸) رواه البخاري ( ۱/ ۳٤۷ رقم ۱۸۵ ) ومسلم ( ۱/ ۲۱۰ رقم ۲۳۰ ) وأبو داود ( ۱/ ۱۰ رقم ۲۳۰ ) وأبو داود ( ۱/ ۱۰ رقم ۲۰۲ رقم ۲۰۲ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۲۹ \_ ۱۵۰ رقم ۲۳۶ ) .

أبو داود (۱): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا الضحاك بن مخلد ، ثنا عبد الرحمن ابن وردان ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، حدثني حمران قال : « رأيت عثمان بن عفان توضأ ... » فذكر الحديث . قال : « ثم مسح رأسه ثلاثًا ، ثم غسل رجليه ثلاثًا ، ثم قال : رأيت رسول الله على توضأ هكذا » .

قال يحيى بـن معين : عـبد الرحـمن بن وردان صـالح . وقـال أبو حاتم : عبد الرحمن بن وردان ما بحديثه بأس<sup>(۲)</sup>

أبو داود (٣): ثنا هارون بن عبد الله ، ثنا يحيى بن آدم ، حدثنا إسرائيل ، عن عامر بن شقيق بن [ جمرة ] (١) ، عن شقيق بن سلمة . قال : « رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثًا ، ومسح برأسه ثلاثًا ، ثم قال : رأيت رسول الله على فعل هذا » .

عامر بن شقيق هذا ضعفه أبو حاتم ويحيى بن معين ، وقال النسائي : عامر ابن شقيق ليس به بأس .

أبو داود (٥): حدثنا مؤمل بن الفضل الحرائي ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا عبد الله بن العلاء ، ثنا أبو الأزهر المغيرة بن أبي فروة ويزيد بن مالك « أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله على توضأ ، فلما بلغ رأسه اغترف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر ، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ، ومن مؤخره إلى مقدمه »

وحدثنا<sup>(١)</sup> محمود بن خالد ، ثنا الوليد بهذا الإسناد قال : « فتوضأ ثلاثًا ، وغسل رجليه بغير عدد » .

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۱۹۷ ـ ۱۹۸ رقم ۱۰۸) ـ

<sup>(</sup>٢) الجوح والتعديل ( ٥/ ٢٩٦ ت ١٤٠١ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۱۹۹ رقم ۱۱۱۱)

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٠٥ رقم ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) سُنَنَ أَبِي دَاوِدِ ( ١/ ٢٠٥ رقم ١٢٦ ) .

/ أبو داود (١): حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني ، قالا : ثنا [١/ق ١٤٧-ب] الليث، عن ابن عجلان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء « أن رسول الله ﷺ توضأ عندنا فمسح الرأس كله من [قرن ] (٢) الشعر، كل ناحية [ لمنصب ] (٣) الشعر ، لا يحرك الشعر عن [هيئته ] (٤) » .

أبو داود (٥): حدثنا محمد بن داود الإسكندراني ، ثنا زياد بن يونس ، حدثني سعيد بن زياد المؤذن ، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال : « سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال : رأيت عثمان بن عفان ـ رحمه الله ـ سئل عن الوضوء، فدعا بماء فأتي بميضأة ، فأصغاها على يده اليمنى ، ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثًا ، واستنثر ثلاثًا ، وغسل وجهه ثلاثًا ، وغسل يده اليمنى ثلاثًا ، وغسل يده اليمنى ثلاثًا ، وغسل يده اليسرى ثلاثًا ، ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه ، فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ، ثم غسل رجليه ، ثم قال : أبن السائلون عن الوضوء ؟ هكذا رأيت رسول الله عليه بتوضأ » .

قال أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا ، قالوا فيها : « ومسح رأسه » . ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره .

النسائي (٢): أخبرنا الهيثم بن أيوب الطالقاني ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، أنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس قال : « رأيت رسول الله على توضأ فغسل يديه ، ثم مضمض واستنشق من غرفة واحدة ، وغسل وجهه وغسل يديه مرة مرة ، ومسح برأسه وأذنيه مرة »(٧) .

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۲۰۲ ـ ۲۰۷ رقم ۱۲۹ ) .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : فوق . والمثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : بمنصب . والمثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : ميته . والمثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٥) ( ١٠ ١٩٨ رقم ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱/ ۷۷ \_ ۸۷ رقم ۱۰۱ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري ( ۱/ ۲۹۰ رقم ۱٤۰ ) وأبو داود ( ۱/ ۲۱۰ ـ ۲۱۱ رقم ۱۳۸ ) والترمذي ( ۱/ ۵۲ ـ ۵۳ رقم ۳٦ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۵۱ رقم ۴۳۹ ) .

الترمذي (۱) وأبو داود (۲) قالا: حدثنا قتيبة ، ثنا بكر بن مضر ، عن ابن عجلان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته قالت : « رأيت رسول الله على يتوضأ . قالت : فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر ، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة » .

اللفظ لأبي داود ، وقال الترمذي عن الربيع « أنها رأت النبي ﷺ »

[١/ق١٤٨-١] / وقال : حديث الربيع حديث حسن .

أبو داود (٣): حدثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، أنا عباد بن منصور، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس « رأى رسول الله عليه عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، قال: « ومسح برأسه [ وأذنيه ](٤) مسحة واحدة »

الترمذي (٥): حدثنا قتيبة ، ثنا بشر بن المفضل ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء « أن النبي على مسح برأسه مرتين بدأ عقر رأسه ثم بمقدمه ، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما »(٦)

النسائي (٧): أخبرنا مجاهد بن موسى ، ثنا عبد الله بن إدريس ، ثنا ابن عجلان، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس قال : « توضأ رسول الله على فغرف غرفة فمضمض واستنشق ... » وذكر الحديث قال : « ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه »(٨).

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۶۹ رقم ۳٤).

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۲۰۷ رقم ۱۳۰ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱/ ۲۰۸ رقم ۱۳۶ ) .

<sup>(</sup>٥) (١/ ٨٨ رقم ٣٣) وقال : حسن وحديث عبد الله بن زيد أصبح من هذا وأجود إسنادًا. (٦) رواه أبو داود ( ١/ ٢٠٦ رقم ١٢٧ ) وابن ماجه ( ١/ ١٥١ رقم ٤٤ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۷۸ رقم ۲ ۱۱) .

 <sup>(</sup>۸) رواه البخاري ( ۱/ ۲۹۰ رقم ۱٤۰ ) وأبو داود ( ۱/ ۲۱۰ \_ ۲۱۱ رقم ۱۳۸ )
 والترمذي ( ۱/ ۵۲ \_ ۵۳ رقم ۳۳ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۵۱ رقم ۲۳۹ )

أبو داود (۱): حدثنا إبراهيم بن سعيد ، ثنا وكيع ، ثنا الحسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، بهذا الإسناد (۲) « أن النبي على توضأ فأدخل أصبعيه في جُحري أذنيه »(۳) .

أبو داود (٤): حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي \_ لفظه \_ قالا: ثنا الوليد بن مسلم ، عن حريز بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن ميسرة ، عن المقدام بن معدي كرب قال : « رأيت رسول الله على يتوضأ ، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ، فأمرهما حتى بلغ القفا . ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ »(٥) .

قال محمود: أخبرني جرير.

قال أبو داود (٦): ثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد ـ المعنى ـ قالا : ثنا الوليد بهذا الإسناد قال : « مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما » .

زاد هشام : « وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه » .

الدارقطني (٧): حدثنا أبو محمد بن صاعد \_ إملاءً \_ ثنا بندار ، ثنا عبد الوهاب الثقفي ، ثنا حميد ، عن أنس « أنه كان يتوضأ فيمسح ظاهر أذنيه وباطنهما ، ثم قال : رأيت رسول الله على فعل ذلك » .

قال ابن صاعد : هكذا يقول / الثقفي وغيره ، يرويه عن أنس عن ابن ١١/ق١١٠-ب] مسعود من فعله .

وروى أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل : ثنا محمد بن عبيد ، ثنا ابن أبي

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۲۰۷ رقم ۱۳۲ ) .

<sup>(</sup>٢) يعنى إسناد حديث الربيع .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۱۵۱ رقم ٤٤١ ) .

<sup>. (</sup> ۱۲ مقم ۲۰۰ رقم ۱۲۳ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۱۵۱ رقم ٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱/ ۲۰۵ رقم ۱۲٤ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۱۰٦ رقم ۵۱).

زائدة ، عن شعبة ، عن حبيب بن زيد ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد « أن النبي على توضأ ومسح بأذنيه » .

وقال : سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : حدثني فروة بن أبي المغراء ، عن ابن أبي زائدة ، عن شعبة ، عن حبيب بن زيد ، بهذا . انتهى حديث أبي عيسى

قال يحيى بن معين :حبيب بن زيد ثقة .

الدارقطني (۱): حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بحصر ، حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، ثنا أبو كامل الجحدري ، ثنا غندر ، عن أبن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن النبي علي قال : « الأذنان من الرأس».

قال أبو الحسن : وهم أبوكامل في هذا الحديث ، والصواب ما روى وكيع وعبد الرزاق عن ابن جريج ، قال : حدثني سليمان بن موسى أن رسول الله عليه قال : « الأذنان من الرأس »(٢)

وقد رواه أبو الحسن<sup>(٣)</sup> من طرق صحيحة موقوفًا على ابن عمر .

### باب استئناف الماء لمسح الرأس

### ومن مسح رأسه بفضل ماء يده

مسلم(٤): حدثناً هارون بن معروف .

قال : وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو طاهر ، قالوا جميعًا : ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه ، أنه

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۹۸ ـ ۹۹ رقم ۱۱) .

<sup>(</sup>٢) كتبت على « الأصل » حاشية طويلة بعضها غير واضح ، منقولة عن بيان الوهم والإيهام ، في تصحيح هذا الإسناد ، ومذهب ابن القطان في مثل هذا معروف .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ( ١/ ٩٨ رقم ٤ ـ ٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱/ ۲۱۱ رقم ۲۲۲ ) .

سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر « أنه رأى رسول الله على توضأ فمضمض ، ثم استنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثًا ويده اليمنى ثلاثًا والأخرى ثلاثًا ، ومسح رأسه بماء غير فضل يده ، وغسل رجليه حتى أنقاهما »(١) .

قال أبو الطاهر : ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث .

أبو داود (٢): حدثنا مسدد ، ثنا عبد الله بن داود ، عن سفيان بن سعيد ، عن ابن عقيل ، عن الربيع « أن النبي على مسح رأسه من فضل ماء كان في يده » .

قال أبو عيسى (٣): كان الحميدي / وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل [١/ق١٤٠-١] يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل .

#### باب غسل الرجلين

أبو داود (٤): حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، أن حبان بن واسع حدثه ، أن أباه حدثه ، أنه سمع عبد الله بن زيد المازني يذكر « أنه رأى رسول الله ﷺ ... » فذكر وضوءه . قال : « ومسح رأسه بماء غير فضل يده ، وغسل رجليه حتى أنقاهما »(٥) .

النسائي (٦): أخبرنا سويد بن نصر ، [ أنا ] (٧) عبد الله ، عن معمر ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن حمران بن أبان قال : « رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلهما ، ثم مضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرافق ثلاثًا ، ثم اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ١/ ٢٠٤ رقم ١٢١ ) والترمذي ( ١/ ٥٠ ـ ٥٢ رقم ٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۰۷ رقم ۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) إنما نقل الترمذي في جامعه ( ١/ ٩) وعلله الكبير ( ص ٢٢) هذا القول عن البخاري.

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٢٠٤ رقم ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ١/ ٢١١ رقم ٢٣٦ / ١٩ ) والترمذي ( ١/ ٥٠ ـ ٥٢ رقم ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ١/ ٦٨ \_ ٦٩ رقم ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في « الأصل » : أبا . وهو تصحيف ، والتصويب من سنن النسائي ، وعبد الله هوابن المبارك الإمام العلم الشهير .

قدمه اليمنى ثلاثًا ، ثم اليسرى مثل ذلك ، ثم قال : رأيت رسول الله على توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قال : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه »(١)

النسائي (٢): أخبرنا محمد بن بشار ، ثنا محمد ، ثنا شعبة ، أخبرني أبو جعفر المدني ، سمعت ابن عثمان بن حنيف \_ يعني عمارة \_ قال : حدثني القيسي « أنه كان مع النبي على سفر فأتي بماء ، فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة ، وغسل وجهه وذراعيه مرة ، وغسل رجليه (بيديه كلتيهما) (٣) » .

## باب التخليل بين الأصابع

النسائي (٤): أخبرنا محمد بن رافع ، حدثنا يحيى بن آدم ، ثنا سفيان ، عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع »(٥)

الترمذي (٦): حدثنا قتيبة وهناد قالا: ثنا وكيع ، عن سفيان بهذا الإسناد ثله.

قال أبو عيسى الهذا حديث حسن صحيح

### باب المسح على الخفين

مسلم(٧): حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب ، جميعًا عن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱/ ۳۱۲ ـ ۳۱۲ رقم ۱۵۹ ) ومسلم ( ۱/ ۲۰۶ ـ ۵ ۲ رقم ۲۲۲ ) وأبو داود ( ۱/ ۱۹۷ رقم ۱۰۷ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ١/ ٨٣ \_ ٨٤ رقم ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « الأصل » والنسخة النظامية من المجتبى والسنن الكبرى ( ١/ ٨٩ رقم ١١٥ ) وفي نسخة المجتبى المطبوعة : « بيمينه كلتاهما » .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٨٤ رقم ١١٤) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ١/ ٢١٢ ـ ٢١٥ رقم ١٤٣ ) وابن ماجه ( ١ / ١٥٣ رقم ٤٤٨ )

<sup>(</sup>٦) (١٠/ ٥٦ رقم ٣٨).

<sup>(</sup>٧) ( ١/ ٢٢٧ رقم ٢٪٢٠ ) ..

أبى معاوية .

وثنا / أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ووكيع ـ واللفظ ليحيى ـ أنا أبو [١/ق١٩٠-ب] معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام قال : « بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : نعم ، رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه »(١) .

قال الأعمش : قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة .

مسلم (۱): حدثنا محمد بن عبد الله بن غير ، ثنا أبي ، ثنا زكريا ، عن عامر ، أخبرني عروة بن المغيرة ، عن أبيه قال : « كنت مع النبي على ذات ليلة في مسير فقال لي : أمعك ماء ؟ قلت : نعم . فنزل عن راحلته ، فمشى حتى توارى في سواد الليل ، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة ، فغسل وجهه ، وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة ، فغسل ذراعيه ومسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما » (۱)

الدارقطني (٤): حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن أحمد بن الجنيد ، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، ثنا زكريا بن أبي زائدة وحصين بن عبد الرحمن ويونس ابن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، عن عروة بن المغيرة ، عن أبيه قال : « قلت : يا رسول الله ، أيمسح أحدنا على خفيه ؟ قال : نعم ، إذا أدخلهما طاهرتين » .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱/ ۸۹۹ رقم ۳۸۷ ) والترمذي ( ۱/ ۱۵۵ \_ ۱۵٦ رقم ۹۳ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۸۰ \_ ۱۸۱ رقم ۵۶۳ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۲/۱ / ۲۳ رقم ۲۷۶ ) .

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري ( ۱/ ۳۶۲ ـ ۳۶۳ رقم ۱۸۲ ) وأبو داود ( ۱/ ۲۱۹ رقم ۱۵۲ ) والنسائی ( ۱/ ۲۰ ـ ۲۲ رقم ۷۹ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۸۱ رقم ۵۶۰ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱/ ۱۹۷ رقم ۱۷ ) .

قال ابن أبي حاتم (١) : محمد بن أحمد بن الجنيد كتبت عنه مع أبي ، وهو صدوق .

مسلم (۲): حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعًا ، عن عيسى بن يونس \_ قال إسحاق : أنا عيسى \_ حدثنا الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن المغيرة بن شعبة قال : « خرج رسول الله على ليقضي حاجته ، فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ، ثم غسل وجهه ، ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة ، فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ، ومسح رأسه ، ومسح على خفيه ، ثم صلى بنا »(۲)

### باب المسح على ظاهر الخف

أبو داود (١٤): حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا حفص / بن غياث ، ثنا الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، عن علي قال : « لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ؛ وقد رأيت رسول الله على على ظاهر خفيه »(٥)

الدارقطني (٢): حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا علي بن حرب ، ثنا زيد بن الحباب ، ثنا خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، حدثني سالم ، عن أبيه قال : « سأل سعد عمر عن المسح على الخفين ، فقال عمر : سمعت رسول الله على يأمر بالمسح على ظاهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ».

[1/5.01]

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ( $\sqrt{/}$  ۱۸۳ ت ۱۰۳۹) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۲۲۹ رقم ۲۷۲ ) . (۳) رواه البخاري ( ۱/ ۵٦۵ رقم ۳٦۳ ) والنسائي (۱/ ۸۸ رقم ۱۲۳ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۳۷ رقم ۳۸۹ ) .

وكتب على حاشية « الأصل » : قال أبو عمر بن عبد البر : روى المسح على الخفين عن النبي على نحو أربعين من الصحابة \_ رضى الله عنهم

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٢٢٦ رقم ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في الكبرى (١١/ ٩٠ رقم ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) (١/ ١٩٥ رقم ٩).

خالد هذا روى عنه معن والنفيلي وإسحاق الفروي وزيد بن الحباب ، قال أبو حاتم (١): خالد بن أبى بكر يُكتب حديثه .

الترمذي (٢): حدثنا أبو الوليد الدمشقي ، ثنا الوليد بن مسلم ، أخبرني ثور ابن يزيد ، عن رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة ، عن المغيرة بن شعبة « أن النبي مسح أعلى الخف وأسفله »(٣) .

قال أبو عيسى : وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا : ليس بصحيح ؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور بن يزيد ، عن رجاء حُدثت عن كاتب المغيرة مرسلا ، عن النبي ﷺ ، ولم يذكر فيه المغيرة .

## باب المسح على الجوربين والنعلين

الترمذي (٤): حدثنا هناد ومحمود بن غيلان ، قالا : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، عن المغيرة بن شعبة قال : « توضأ النبي عن أبي قيس على الجوربين والنعلين »(٥) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

أبو داود (٢): حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال: ثنا هشيم ، عن يعلى بن عطاء ، عن أبيه ، قال عباد: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي « أنه رأى

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ( ٣/ ٣٢٣ ت ١٤٤٨ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۱۲۲ ـ ۱۲۳ رقم ۹۷ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ١/ ٢٢٧ رقم ١٦٧ ) وابن ماجه ( ١/ ١٨٢ ـ ١٨٣ رقم ٥٥٠ ) وقال أبو داود : بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء .

<sup>(</sup>٤) ( ۱/ ۱۱۷ \_ ۱۱۹ رقم ۹۹ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ١/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ رقم ١٦٠ ) والنسائي في الكبرى ( ١/ ٩٢ رقم ١٦٠) وابن ماجه ( ١/ ١٨٥ رقم ٥٥٩ ) وقال أبو داود : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث ، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي علي مسح على الخفين .

<sup>(</sup>٦) (١/ ٢٢٥ رقم ١٦١).

رسول الله على أتى كظامة (١) قوم: يعني الميضأة \_ ثم اتفقا ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة \_ فتوضأ و مسح على نعليه وقدميه »

البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد ، ثنا روح بن عبادة ، عن ابن أبي ذئب ، [١/٥٠٥-ب] / عن نافع « أن ابن عمر كان يتوضأ و ونعلاه و في رجليه و يسح عليهما ويقول: كذلك كان رسول الله على يفعل» .

قال أبو بكر : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب ، ولا نعلم رواه عندنا إلا روح ، وإنما كان يمسح عليهما لأنه توضأ من عين جدب فهذا معناه عندنا .

البزار: حدثنا عمرو بن علي ، ثنا حسين بن حفص ، ثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : « توضأ رسول الله عن فغرف غرفة فمضمض واستنشق وغسل وجهه ، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فعسل يده اليسرى ، ثم غرف غرفة فمسح رأسه وأذنيه ورش على قدميه وفيهما نعلان ومسح ظاهرهما وباطنهما »

هشام بن سعد وثقه أبو بكر البزار ، وقال : لا نعلم له علة توجب التوقف عن حديثه . وضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، وقال أبو زرعة : هشام ابن سعد شيخ محله الصدق .

## بأب السح على الخفين في الحضر

قاسم بن أصبغ : حدثنا ابن وضاح ، ثنا أبو الطاهر ، حدثني عبد الله بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أسامة بن زيد «أن النبي على حفيه »

<sup>(</sup>۱) الكظامة : كالقناة ، وجمعها كظائم ، وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة ، ويخرق بعضها إلى بعض ، فتجتمع مياهها جارية ثم تخرج عند منتهاها على وجه الأرض ، وقيل الكظامة : السقاية . النهاية ( ٤/ ١٧٧ ـ ١٧٨ )

قال أبو مصعب : دار جمل بالمدينة .

رواه أبو عمر (١) ، عن عبد الوارث بن سفيان ، عن قاسم بن أصبغ . قال : وهذا أحسن ما روي في المسح في الحضر .

## باب المسح على العمامة والناصية

مسلم (٢): حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع ، ثنا يزيد \_ يعني ابن زريع \_ ثنا حميد الطويل ، ثنا بكر بن عبد الله المزني ، عن عروة بن المغيرة بن شعبة ، عن أبيه قال : « تخلف رسول الله على وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال : أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه ، فضاق كم [الجبة](٣) فأخرج [ يده ](١) من تحت الجبة وألقى الجبة / على منكبيه ، وغسل ذراعيه ، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ، ثم ركب وركبت ، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف ، وقد ركع بهم ركعة ، فلما أحس بالنبي ﷺ ذهب يتأخر ، فأومأ إليه فصلى بهم . فلما سلم قام النبي ﷺ وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا "(٥) .

> النسائي (٦) : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا هشيم ، أخبرنا يونس بن عبيد ، عن ابن سيرين ، أخبرني عمرو بن وهب الثقفي ، سمعت المغيرة بن شعبة ، بمعنى حديث مسلم ، وقال فيه : « ومسح بناصيته وجانبي عمامته » .

> قال الحميدي : قال أبو مسعود الدمشقي في كتابه : كذا قال مسلم في حديث ابن بزيع ، عن يزيد بن زريع : « عروة » وخالفه الناس فقالوا : « حمزة» بدل « عروة » .

[ ۱/ق ۱۵۱ \_ 1]

<sup>(</sup>١) التمهيد ( ١١/ ١٤٣ ) والاستذكار ( ٢/ ٢٤٤ رقم ٢٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٣٠ رقم ٢٧٤ / ٨١). (٣) تصحفت في « الأصل » إلى : الجنة .

<sup>(</sup>٤) في " الأصل " : يد . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ١/ ٨١ رقم ١٠٨ ) وابن ماجه ( ١/ ٣٩٢ رقم ١٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱/ ۸۱ رقم ۱۰۹ ) .

مسلم (١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا : ثنا أبو معاوية .

وثنا إسحاق ، أنا عيسى بن يونس كلاهما ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن بلال « أن رسول الله على الخفين والخمار »(٢) .

وفي حديث عيسى : « حدثني الحكم » ، « حدثني بلال »

مسلم (٣): حدثنا أمية بن بسطام ، ومحمد بن عبد الأعلى ، ثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن بكر بن عبد الله ، عن ابن المغيرة ، عن أبيه « أن النبي على مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته »(١) .

أبو داود (٥): حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن أبي معقل ، عن أنس بن مالك قال: «رأيت رسول الله على يتوضأ وعليه عمامة قطرية ،فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ، ولم ينقض العمامة »(١) .

## باب التوقيت في المسح على الخفين

مسلم (٧): حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أنا عبد الرزاق ، أبنا الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن الحكم بن عتيبة ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن شريح بن هانئ قال: « أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين ، فقالت : عليك

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۳۱ رقم ۲۷۹).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ۱/ ۱۷۲ رقم ۱۰۱ ) والنسائي ( ۱/ ۷۹ رقم ۱۰۶ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۸ رقم ۱۸۲ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۲۳۱ رقم ۲۷۶).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ١/ ٢١٨ رقم ١٥١ ) والترمذي ( ١/ ١٧٠ رقم ١٠٠ ) ٠٠

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٢١٦ ـ ٢١٧ رقم ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ١/ ١٨٦ ـ ١٨٧ رقم ٥٦٤ ) .

<sup>(</sup>۷) ( ۱/ ۲۳۲ رقم ۲۷۲ ).

بابن أبي طالب فسله ؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ . / فسألناه فقال : جعل [١٥١٥-ب] رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويومًا وليلة للمقيم »(١) .

قال : وكان سفيان إذا ذكر عُمرًا أثني عليه .

البزار: حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم ، قالا: ثنا عبد الوهاب ، ثنا المهاجر أبو مخلد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي وللهاجر أبه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر فلبس خفيه ، وكان أبو بكرة إذا أحدث توضأ فخلع خفيه »(٢) .

الدارقطني (٣): حدثنا ابن صاعد ، ثنا زهير بن محمد والحسن بن أبي الربيع - واللفظ له ـ ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش قال : « جئت صفوان بن عسال المرادي فقال : ما جاء بك ؟ فقلت : جئت أطلب العلم . قال : فإني سمعت رسول الله على يقول : ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضي بما يصنع . قال : جئت أسألك عن المسح على الخفين . قال : نعم كنت مع الجيش الذين بعثهم رسول الله عن مأمرنا رسول الله على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ، ويومًا وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلعهما من بول ولا غائط ولا نوم ، ولا نخلعهما إلا من جنابة . قال : وسمعت رسول الله على يقول : إن بالمغرب بابًا نخلعهما إلا من جنابة . قال : وسمعت رسول الله على الشمس من نحوه »(٤) .

قال البخاري : أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان . يعني : التوقيت . الدارقطني (٥) : حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا سليمان بن شعيب بمصر ،

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ( ۱/ ۹۰ رقم ۱۲۸ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۸۳ رقم ۵۵۲ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۱۸۶ رقم ۵۵۰ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ١٩٦ \_ ١٩٧ رقم ١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٥/ ٥٠٩ \_ ٥١٠ رقم ٣٥٣٥ ) والنسائي ( ١/ ٨٩ رقم ١٢٦ ) وابن ماجه ( ١/ ١٦١ رقم ٤٧٨ ) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ١٩٦ رقم ١١ ) .

ثنا بشر بن بكر ، ثنا موسى بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر قال : «خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة ، فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على عمر بن الخطاب فقال لي : متى أولجت خفيك في رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة. قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لا . قال : أصبت السنة »(١)

قال أبو بكر : هَٰذَا غَريب .

وقال أبو الحسن : وهو صحيح الإسناد .

وفي حديث آخر (٢) « قلت: لبستهما يوم الجمعة، واليوم الجمعة »

روى أبو داود ( $^{(7)}$  عن أبي بن عمارة « قلت : / يا رسول الله ، أمسح على الحفين ؟ قال : نعم ، قال : يومًا ؟ قال : ويومين . قال : وثلاثة ؟ قال : نعم ، وما شئت  $^{(3)}$ 

وفي طريق هذا الحديث محمد بن يزيد بن أبي زياد ـ صاحب حديث الصورـ وهو مجهول .

### باب المسح على العصائب

أبو داود (٥): حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ثور ، عن راشد بن سعد ، عن ثوبان قال : « بعث رسول الله على سرية فأصابهم البرد ، فلما قدموا على رسول الله على رسول الله على رسول الله المرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين » .

راشد بن سعد ثقة مشهور ، قال البخاري : راشد بن سعد سمع ثوبان ، روى عنه ثور .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۱۸۵ رقم ۵۵۸ ) .

<sup>(</sup>۲) سنن الدارقطني ( ۱/ ۱۹۵ ـ ۱۹۲ رقم ۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ٢٢٣ \_ ٢٢٤ رقم ١٥٩ ) وقال : قال ابن معين : إسناده مظلم

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۱۸۶ ـ ۱۸۵ رقم ۵۵۷ ).

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٢١٦ رقم ١٤٧ ) .

أبو داود (۱): حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن الزبير بن خريق ، عن عطاء ، عن جابر قال : « خرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء . فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله على أخبر بذلك . فقال : قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؛ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم و[يعصر](١) أو يعصب شك موسى ـ على جرحه خرقة . ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده » .

الزبير بن خريق<sup>(٣)</sup> لا أعلم روى عنه إلا محمد بن سلمة وعزرة بن دينار ، وعزرة ليس بمشهور ، ويقال :عروة .

#### باب ما يقول بعد الوضوء

مسلم (١): حدثني محمد بن حاتم بن ميمون ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا معاوية بن صالح ، عن ربيعة \_ يعني : ابن يزيد \_ عن أبي إدريس الخولاني ، عن عقبة بن عامر . وحدثني أبو عثمان ، عن جبير ، عن عقبة بن عامر قال : «كانت علينا رعاية الإبل ، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي ، فأدركت رسول الله عليه قائمًا يحدث الناس ، فأدركت من قوله : ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة . قال : فقلت :

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۱۳ رقم ۳٤۰).

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : يعصن. والمثبت من سنن أبى داود .

<sup>(</sup>٣) حاشية : هو في ثقات ابن حبان .

قلت : روى الدارقطني في سننه ( ١/ ١٨٩ ـ ١٩٠ رقم ٣ ) هذا الحديث عن أبي بكر ابن أبي داود عن موسى بن عبد الرحمن به ، وقال : قال أبو بكر : هذه سنة تفرد بها أهل مكة ، وحملها أهل الجزيرة ، لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق ، وليس بالقوي ، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس ، واختلف على الأوزاعي فقيل : عنه عن عطاء ، وقيل عنه : بلغني عن عطاء ، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي عليه .

<sup>(</sup>٤) ( ۱/ ۲۰۹ ـ ۲۱۰ رقم ۲۳۴ ) .

ما أجود هذه . فإذا قائل بين يدي يقول : التي قبلها أجود . فنظرت فإذا عمر ، قال : إنى قد رأيتك جئت آنفًا . قال : ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب [ //ق ١٥٠ ـ ب] الجنة / الثمانية ، يدخل من أيها شاء »(١) .

وثنا(٢) أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا زيد بن الحباب ، ثنا معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان ، عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي ، عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله عظي قال . . فذكر مثله . غير أنه قال : « من توضأ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله »

البزار: قرأت على محمد بن عمر الكندي ، فقلت له: حدثك يحيى بن آدم، عن قيس [ عن ](٣) أبي هاشم ، عن أبي مجلز ، عن قيس بن عباد ، عن أبي سعيد الخدري ، رفعه إلى النبي ﷺ أنه قال : « من قال إذا فرغ من وضوئه : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله غيرك أستغفرك وأتوب إليك ؛ طبع عليهن وجعلت تحت العرش فلم تفض حتى يلقى بها يوم القيامة » ؟ فقال : نعم ، حدثناه يحيى

رواه غيره موقوقًا ، وتابعه على رفعه يحيى بن كثير ، عن شعبة ، عن أبي هاشم . رواه النسائي(٤) ـ رحمه الله .

### باب النضح بعد الوضوء

النسائي(٥): أجبرنا إسماعيل بن مسعود ، ثنا خالد بن الحارث ، عن شعبة ،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱/ ۲۲۸ ـ ۲۳۰ رقم ۱۷۱ ) والنسائي ( ۱/ ۱۰۲ ـ ۱۰۳ رقم ۱۵۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ( ۱/ ۲۱۰ رقم ۲۳۶ ) . (٣) تحرفت في « الأصل » إلى : بن . وقيس هو ابن الربيع ، وأبو هاشم هو الرماني .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٥ رقم ٩٩٠٩) .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٩٣ رقم ١٣١٤ ) .

عن منصور ، عن مجاهد ، عن الحكم ، عن أبيه : « أن رسول الله على كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا ـ ووصف شعبة نضح به فرجه »(١) فذكرته لإبراهيم فأعجبه .

ذكر أبو عيسى في كتاب العلل (٢) أن هذه الرواية أصح الروايات في هذا الحديث ، ذكر ذلك عن البخاري ـ رحمهما الله .

## باب الأمر بإسباغ الوضوء

مسلم<sup>(٣)</sup>: حدثنا زهير بن حرب ، ثنا جرير .

وثنا إسحاق ، أنا جرير ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي يحيى ، عن عبد الله بن عمرو قال : « رجعنا مع رسول الله على من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر \_ فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ، فقال رسول الله على : ويل للأعقاب من النار ، أسبغوا الوضوء »(٤) .

قال مسلم (٥): وثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري ، جميعًا عن أبي عوانة \_ قال أبو كامل : ثنا أبو عوانة \_ عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن عوانة \_ عنا النبي على في سفر سافرناه ، فأدركنا وقد [١/ن٥٥-١] حضرت صلاة العصر ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادانا : ويل للأعقاب من النار »(٦).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ١/ ٢٢٨ رقم ١٧٠ ) وابن ماجه ( ١/١٥٧ رقم ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) العلل الكبير ( ٣٧ رقم ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢١٤ رقم ٢٤١ / ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ١/ ١٩٤ رقم ٩٨ ) والنسائي ( ١/ ٨٢ ـ ٨٣ رقم ١١١ ) وابن ماجه (١/ ١٥٤ رقم ٤٥٠) .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٢١٤ رقم ٢٤١ / ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۱/ ۱۷۳ رقم ٦٠ ) والنسائي في الكبرى ( ٣/ ٤٤٧ رقم ٥٨٨٥ ) .

قال مسلم (۱): وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة ، قالا : ثنا وكيع ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة « أنه رأى قومًا يتوضئون من المطهرة. فقال : أسبغوا الوضوء ؛ فإني سمعت أبا القاسم على يقول : ويل للعراقيب من النار »(۲)

#### باب الوضوء مرة مرة

البخاري (٣): حدثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس : « توضأ النبي على مرةً مرةً »(٤)

### باب الوضوء مرتين مرتين

البخاري (٥): حدثنا الحسين بن عيسى ، ثنا يونس بن محمد ، ثنا فليح بن سليمان ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد « أن النبي على توضأ مرتين مرتين »

## باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

مسلم (٢): حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب \_ واللفظ لقتيبة وأبي بكر \_ قالوا : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي النضر ، عن أبي أنس «أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال : ألا أريكم وضوء رسول الله على [ ثم ] (٧) توضأ ثلاثًا » وزاد قتيبة في روايته : قال سفيان : قال أبو النضر : عن أنس قال : « وعنده رجال من أصحاب رسول الله على » .

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۲۱۶ ـ ۲۱۵ رقم ۲۶۲ / ۲۹ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱/ ۳۲۱ رقم ۱٦٥ ) والنسائي ( ۱/ ۸۲ رقم ۱۱۰ ) . (۳) ( ۱/ ۳۱۱ رقم ۱۵۷ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ١/ ٢١١ رقم ١٣٩ ) والترمذي ( ١/ ٦٠ ـ ٦١ رقم ٤٢ ) والنسائي (١/ ٦٦ رقم ٨٠) وابن ماجه ( ١/ ١٤٣ رقم ٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٣١١ رقم ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ١/ ٢٠٧ رقم ١ ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) من صحيح مسلم .

## باب من توضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثًا

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا خالد بن مخلد ، ثنا سليمان ـ هو ابن بلال ـ حدثني عمرو بن يحيى ، عن أبيه قال : « كان عمي يكثر من الوضوء فقال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت رسول الله على يتوضأ، فدعا بتور من ماء فكفأه على يديه ، فغسلهما ثلاث مرات ، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ، ثم أدخل يده فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين . ثم أخذ بيديه / ماء فمسح رأسه ، فأدبر بيديه [١/ق ١٥٠ ـ وأقبل ، ثم غسل رجليه ، ثم قال : هكذا رأيت النبي على يتوضأ »(٢)

## باب الرجل يوضئ صاحبه

البخاري (٣): حدثنا عمرو بن علي ، ثنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد ، أخبرني سعد بن إبراهيم ، أن نافع بن جبير بن مطعم ، أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة « أنه كان مع رسول الله على في سفر وأنه ذهب لحاجة له ، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ( ومسح برأسه )(٤) ومسح على الخفين »(٥) .

## باب إذا ترك من وضوئه لمعة

أبو داود<sup>(٦)</sup> : حدثنا هارون بن معروف ، ثنا ابن وهب ، عن جرير ، أنه سمع

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۳٦٣ رقم ۱۹۹ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۱/ ۲۱۰ \_ ۲۱۱ رقم ۲۳۰ ) وأبو داود ( ۱/ ۲۰۳ \_ ۲۰۶ رقم ۱۱۹ )
 والترمذي ( ۱/ ٤٧ رقم ۳۲ ) والنسائي ( ۱/ ۷۰ \_ ۲۷ رقم ۹۷ ) وابن ماجه ( ۱ /
 ۱٤٩ \_ ۱۵۰ رقم ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣ رقم ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ، وهي ثابتة في النسخة اليونينية .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ١/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ رقم ٢٧٤ ) وأبو داود ( ١/ ٢١٧ ـ ٢١٨ رقم ١٥٠ ) . والنسائي ( ١/ ٦٦ ـ ٦٧ رقم ٨١ ) وابن ماجه ( ١/ ١٨١ رقم ٥٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱/ ۲۳۲ رقم ۱۷۵ ) .

قتادة بن دعامة ، ثنا أنس بن مالك « أن رجلا جاء إلى رسول الله على وقد توضأ وترك على قدمه موضع الظفر فقال له رسول الله على قدمه موضع الظفر فقال له رسول الله على المجع فأحسن وضوءك (١).

تفرد به ابن وهب عن جرير .

رواه مسلم (۲) من طریق أبي الزبير ، عن جابر ، عن عمر زاد : « فرجع شم صلی »(۳)

أبو داود (٤): حدثنا حيوة بن شريح، ثنا بقية ، عن بحير \_ يعني : ابن سعد \_ عن خالد ، عن بعض أصحاب النبي على « أن النبي على رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم \_ لم يصبها الماء \_ فأمره النبي على أن يعيد الوضوء والصلاة »

خالد أدرك نحو سبعين من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ ولكن بقية قد تُكلم

### باب تفريق الوضوء

البخاري<sup>(0)</sup>: حدثنا محمد بن محبوب ، ثنا عبد الواحد ، ثنا الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : قالت ميمونة : « وضعت للنبي على ماء يغتسل به ، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض ، ثم مضمض واستنشق ، وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه [ ثلاثًا ](1) / ثم أفرغ على

جسده ، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه » .

[ ۱/ق ۱۵٤ ـ [ ]

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۲۱۸ رقم ٦٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ١/ ٢١٥ رقم ٣١٢) .

<sup>(</sup>۳) رواه این ماجه ( ۱/ ۲۱۸ رقم ۲۱۳ )

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٣٣ رقم ١٧/١) :

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٢٤٦ رقم ٥٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) من صحيح البخاري .

## باب قدر ما يكفى المتوضئ من الماء

مسلم (۱) : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا وكيع ، عن مسعر ، عن ابن جبير ، عن أنس قال : « كان النبي على يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد »(۲).

النسائي<sup>(۳)</sup>: أخبرنا محمد بن بشار ، ثنا محمد ، ثم ذكر كلمة ـ معناها ثنا شعبة ـ عن حبيب ، سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدته ـ وهي أم عمارة بنت كعب ـ « أن النبي على توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد ، قال شعبة : فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ، ويمسح أذنيه باطنهما ، ولا أحفظ أنه ( مس )<sup>(3)</sup> ظاهرهما »<sup>(0)</sup>.

أبو داود (١٦): حدثنا ابن بشار ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن حبيب ، سمعت عباد بن تميم ، عن جدتي ـ وهي أم عمارة ـ « أن النبي على توضأ فأتي بإناء فيه قدر ثلثى المد » .

### باب شرب فضل ماء الوضوء

النسائي ( $^{(V)}$ : أخبرنا عمرو بن يزيد ، ثنا بهز بن أسد ، ثنا شعبة ، عن عبد الملك ابن ميسرة قال : سمعت النزال بن سبرة قال : « رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس ، فلما حضرت العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا ( فغسل) ( $^{(\Lambda)}$  وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ، ثم أخذ فضله فشرب قائمًا ، وقال : إن ناسًا

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۵۸ رقم ۳۲۵).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱/ ۳٦٤ رقم ۲۰۱ ) وأبو داود ( ۱/ ۱۹۲ ـ ۱۹۳ رقم ۹۹ )
 والترمذي ( ۲/ ۰۰۷ رقم ۲۰۹ ) والنسائي ( ۱/ ۲۱ رقم ۷۳ )

<sup>(</sup>٣) (١/ ١١ رقم ٧٤).

<sup>(</sup>٤) في المجتبى : مسح .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ۱/ ۱۹۲ رقم ۹۵ ) .

<sup>(</sup>٦) (١/ ١٩٢ رقم ٩٥).

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۹۱ رقم ۱۳۰).

<sup>(</sup>٨) في المجتبى : فمسح به .

يكرهون هذا ، وقد رأيت رسول الله على يفعله ، وهذا وضوء من لم يحدث "(١)

النسائي (٢): أخبرنا أبو داود ، ثنا أبو عتاب ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حية قال : « رأيت عليا توضأ ثلاثًا ثلاثًا ، ثم قام فشرب فضل وضوئه ، وقال : صنع رسول الله عليه كما صنعت »(٣)

أبو حية هو ابن قيس الوادعي ، لا يُعرف له اسم (٤)

# باب ما جاء في الإسراف في الوضوء

أبو داود<sup>(٥)</sup>: حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أنا سعيد الجريري ، عن أبي نعامة « أن عبد الله بن مغفل سمع من ابنه يقول : اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها . فقال : يا بني ، سل الله الجنة ، وتعوذ به من النار، المنار، عن عين الجنة إذا دخلتها . فقول : إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في

أبو نعامة اسمه قيس بن عباية ، ثقة معروف

### باب فضل الطهور والوضوء

مسلم (٧): حدثنا إسحاق بن منصور ، ثنا حبان بن هلال ، ثنا أبان ، ثنا يحيى أن زيدًا حدثه ، أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله

الطهور والدعاء

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۰/ ۸۳ ـ ۸۸ رقم ۲۱۱ه ) وأبو داود ( ۶/ ۲۱۸ رقم ۲۷۱۱ ) والترمذي في الشمائل ( ۲۰۰ ).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۹۳ \_ ۹۶ رقم ۱۳۳) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١/ ٦٣ \_ ٦٤ رقم ٤٤ ، ١/ ٦٧ \_ ٦٨ رقم ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) حاشية : اسمه عمرو بن نصر ، وقيل : عامر بن الحارث ، حكاهما ابن ماكولا

قلت: انظر الإكمال ( ٢/ ٣٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱/ ۱۹۳ ـ ۱۹۶ رقم ۹۷ ) . (٦) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۲۷۱ رقم ۳۸٦٤ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۲۰۳ رقم ۲۲۳).

" [ الطهور شطر ] (١) الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن \_ أو تملأ \_ ما بين السماوات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو ، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها "(٢)

مسلم (٣): حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قالا: ثنا عبد العزيز ـ وهو الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، عن حمران مولى عثمان قال : « أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ . ثم قال : إن ناساً يتحدثون عن رسول الله على أحاديث لا أدري ما هي ، إلا أني رأيت رسول الله على توضأ مثل وضوئي هذا ، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه ، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة » .

وفي رواية ابن عبدة : « أتيت عثمان فتوضأ » .

مسلم (٤): حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي .

وثنا محمد بن مثنى وابن بشار ، قالا : ثنا محمد بن جعفر ، قالا جميعًا : ثنا شعبة ، عن جامع بن شداد قال : سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر ، أن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : «من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن »(٥) هذا حديث ابن معاذ ، وليس في حديث غندر : في إمارة بشر ولا ذكر «المكتوبات».

البزار: حدثنا سهل بن بحر ، ثنا معلى بن أسد ، حدثنا بشار بن الحكم أبو بدر الضبي ، ثنا ثابت البناني ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « الخصلة الواحدة تكون في الرجل يصلح الله له بها عمله كله ، وطهور / الرجل لصلاته [١/ق٥٥١-١]

<sup>(</sup>١) في « الأصل » الطهر شرط . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٥/ ١ ٥ رقم ٣٥١٧ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٥٠ رقم ٩٩٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ٢٠٧ رقم ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٢٠٨ رقم ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ١/ ٩٨ رقم ١٤٥ ) وابن ماجه ( ١/ ١٥٦ رقم ٤٥٩ ) .

يكفر الله ذنويه ، وتبقى صلاته نافلة له » .

تفرد أبو بدر بهذا الحديث ، وهو ثقة ، وثقه أبو بكر البزار . مسلم (١) : حدثنا سويد بن سعيد ، عن مالك بن أنس .

وحدثني أبو الطاهر \_ واللفظ له \_ أنا عبد الله بن وهب ، عن مالك بن أنس، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: « إذا توضأ العبد المسلم \_ أو المؤمن \_ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء \_ أو مع آخر قطر الماء \_ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء \_ أو مع آخر قطر الماء \_ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء \_ أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنو س» (٢)

وحدثنا (٣) محمد بن معمر بن ربعي القيسي [حدثنا أبو هشام المخزومي ، عن عبد الواحد \_ وهو ابن زياد \_ حدثنا عثمان بن حكيم ] (٤) ثنا محمد بن المنكدر ، عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله ﷺ : « من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره » .

مسلم (٥): حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا: ثنا خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، حدثني عمارة ابن غزية الأنصاري ، عن نعيم بن عبد الله المجمر قال : " رأيت أبا هربرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ، ثم غال : هكذا رأيت في الساق ، ثم غال : هكذا رأيت

<sup>(</sup>١) ( ١/ ١٠٥ رقم ١٤٤٤)..

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ١/ ٦ ـ ٨ رقم ٢ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ١/ ٢١٦ رقم ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٢١٦ رقم ٢٤٦ ) .

رسول الله على يتوضأ . وقال : قال رسول الله على الله على المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء . فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله »(١) .

مسلم (٢): حدثني هارون بن سعيد الأيلي ، حدثني ابن وهب ، أخبرني عمرو ابن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نعيم بن عبد الله « أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ، / ثم قال : سمعت رسول الله على يقول : إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا [١/٥٥٠-ب] محجلين من أثر الوضوء . فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » .

مسلم (٣): حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى ـ واللفظ لواصل ـ قالا : ثنا ابن فضيل ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ترد علي أمتي الحوض ، وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله . قالوا : يا نبي الله ، تعرفنا ؟ قال : نعم ، لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون ، فأقول : يا رب ، هؤلاء أصحابي . فيجيبني ملك فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك آثار الوث .

مسلم (٥): حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا علي بن مسهر ، عن سعد بن طارق، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن ، والذي نفسي بيده ، إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه . قالوا : يا رسول الله ، وتعرفنا ؟ قال : نعم ، تردون علي غراً محجلين من آثار الوضوء ، ليست لأحد غيركم »(١)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١/ ٢٨٣ رقم ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۱٦ رقم ۲٤٦).

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ٢١٧ رقم ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤۳۱ رقم ۲۸۲۶ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٢١٧ رقم ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤٣٨ رقم ٤٣٠٢ ) .

مسلم (۱): حدثنا يحيى بن أيوب و[سريج] (۲) بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي ابن حجر ، جميعًا عن إسماعيل بن جعفر ـ قال ابن أيوب : ثنا إسماعيل ـ أخبرني العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة « أن رسول الله على أتى المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، وددت أنّا قد رأينا إخواننا . قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد . فقالوا : كيف [ تعرف ] (۳) من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ فقال : أرأيت لو أن رجلا له خيل [ غر ] (٤) محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ، ألا يعرف خيله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم على الحوض ، ألا ليذادن [ رجال ] (٤) عن حوضي كما يذاد البعير الضال فرطهم على الحوض ، ألا ليذادن [ رجال ] (٤) عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم / فيقال : إنهم قد بدلوا بعدك . فأقول : سحقًا سحقًا سحقًا »

مسلم (٥): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا خلف \_ يعني ابن خليفة \_ عن أبي مالك الأشجعي ، عن أبي حازم قال : « كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة ، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له : يا أبا هريرة ، ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فروخ أنتم ها هنا ، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء ، سمعت خليلي يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » (٢)

### باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره

مسلم (۷): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر ، جميعًا عن إسماعيل بن جعفر ـ قال ابن أيوب : ثنا إسماعيل ـ أخبرني العلاء ، عن أبيه ،

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۱۸ رقم ۲۶۹).

 <sup>(</sup>٢) تصحفت في « الأصل » إلى : شريح . بالشين المعجمة والحاء المهملة ، وإنما هو سريج بالسين المهملة والجيم .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : يعرف . بالياء التحتانية ، والمثبت من صحيح مسلم

<sup>(</sup>٤) من صحيح مسلم

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٢١٩ رقم ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي ( ١/ ١٠٠ ـ ١٠١ رقم ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۲۱۹ رقم ۲۹۱) :

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال : إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط »(١) .

حدثني (٢) إسحاق بن موسى الأنصاري ، ثنا معن ، ثنا مالك ، عن العلاء ، بهذا الإسناد ، وفي حديث مالك مرتين « فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط » .

# باب ذكر الله وقراءة القرآن بعد الحدث

مسلم (٣): حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب مولى ابن عباس « أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين \_ وهي خالته \_ قال: فاضطجعت في عرض الوسادة ، قال: واضطجع رسول الله على وأهله في طولها ، فنام رسول الله على حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ؛ استيقظ رسول الله على فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ، ثم قام فصلى ، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله ، / ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ، فوضع رسول الله على يده اليمنى على رأسي ، وأخذ بأذني اليمنى ففتلها ، فصلى ركعتين ، ثم خرج فصلى الصبح » (٤).

[ ١/ق٢٥١ ـ ب]

وحدثني (٥) محمد بن سلمة المرادي ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن عياض بن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ١/ ٧٢ ـ ٧٣ رقم ٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٢/ ٢١٩ رقم ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ٢٥٦ \_ ٢٥٧ رقم ٣٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥ رقم ١٨٣ ) وأبو داود ( ٢/ ٢٢٤ رقم ١٣٦٢ )
 والترمذي في الشمائل ( ٢٥٢ ) والنسائي ( ٣/ ٢٣٢ ـ ٣٣٣ رقم ١٦١٩ ) وابن ماجه
 (١/ ٣٣٣ رقم ١٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٧ ) .

عبد الله الفهري ، عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد ، وزاد : « ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ ، وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا ، ثم حركنى فقمت » وسائر الحديث نحو حديث مالك .

مسلم (۱): حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قالا: ثنا ابن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن خالد بن سلمة ، عن البهي ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « كان النبي على يذكر الله على كل أحيانه »(۲) .

#### أبواب الغسل

## ما يوجب الغسل وما جاء في ذلك

مسلم (٣): حدثنا يحيى بن يحيى [ ويحيى ] (١) بن أيوب وقتيبة وابن حجر ، قال يحيى بن يحيى : أبنا وقال الآخرون : ثنا إسماعيل ـ وهو ابن جعفر ـ عن شريك ـ يعني ابن أبي [ نمر ] (٥) ـ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه قال : « خرجت مع رسول الله على يوم الاثنين إلى قباء ، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله على باب عتبان ، فصرخ به فخرج يجر إزاره ، فقال رسول الله على : أعجلنا الرجل . فقال عتبان : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول الله عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول الله على الماء » .

مسلم(٦): حدثناً أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا غندر ، عن شعبة

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۸۲ رقم ۳۷۳) 🗆

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۱/ ۱۰۷ رقم ۱۹ ) والترمذي ( ۰/ ۱۳۲ رقم ۳۳۸٪ ) واين ماجه

<sup>(</sup>١/ ١١٠ رقم ٣٠٢) وعلقه البخاري في صحيحه ( ٢/ ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) (١١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣) . ٠

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصلل » وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : تمير . بالتصغير ، وهو خطأ ، والمثبت من صحيح مسلم ، وهو الصواب ؛ فقد ضبطها ابن ماكولا في الإكمال ( ٧ / ٣٦٤ ) : بفتح النون و كسر الميم وآخرها راء .

<sup>(</sup>٦) ( ۱/ ۲۲۹ رقم ۳٤٥ ) .

وثنا محمد بن مثنى وابن بشار ، قالا : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ذكوان ، عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله على مرَّ على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج / ورأسه يقطر . فقال : لعلنا أعجلناك . قال : نعم يا [١/٥٧٥-١١ رسول الله . قال : إذا عجلت أو أقحطت فلا غسل عليك ، وعليك الوضوء »(١) .

وقال ابن بشار : « إذا أعجلت أو أقحطت » .

مسلم (٢): حدثنا محمد بن مثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن هشام بن عروة قال : حدثني أبي ، عن المليّ ، عن المليّ ـ يعني بقوله : المليّ ، عن الملي : أبو أيوب (٣) ، عن أبي بن كعب ، عن رسول الله ﷺ « أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل . قال : يغسل [ ذكره ] (٤) ويتوضأ (٥) .

مسلم (٢): حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قالا: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث .

البخاري (٧) : حدثنا سعد بن حفص ، حدثنا شيبان ، عن يحيى ، بهذا الإسناد « قلت : أرأيت إذا جامع ولم يمن ... » فذكره . وزاد عن زيد بن خالد :

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱/ ۳٤٠ رقم ۱۸۰ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۹۹ رقم ۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۷۰ رقم ۳٤٦).

 <sup>(</sup>٣) قال النووي في شرح مسلم ( ٢/ ٤١٢ ـ ٤١٣): هكذا هو في الأصول : « أبو أيوب »
 بالواو ، وهو صحيح ، والملي : المعتمد عليه المركون إليه .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : ذكر . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١/ ٤٧٣ رقم ٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۲/ ۲۷۰ رقم ۳٤٧ ) .

<sup>(</sup>۷) ( ۱/ ۳٤۰ رقم ۱۷۹ ) .

«فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب ، فأمروه بذلك »

البخاري(١): حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن هشام بن عروة ، أحبرني أبي ، أحبرني أبو أيوب ، أخبرني أبي بن كعب أنه قال : « يا رسول الله ، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ، ثم يتوضأ ويصلي »

أبو داود(٢): حدثنا محمد بن مهران الرازي ، ثنا مبشر الحلبي ، عن محمد أبي غسان ، عن أبي حازم ، عن ( سهل )(٣) بن سعد قال : حدثني أبيّ بن كعب « أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد »(٤).

مبشر هو ابن إسماعيل ا

مسلم (أأ): حدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي .

وثنا محمد بن المثنى وابن بشار / قالوا : ثنا معاد بن هشام ، حدثني أبي ، [ ۱/ق ۱۵۷ ـ ب ] عن قتادة ومطر ، عن الحسن ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل " وفي حديث مطر: «وإن لم ينزل» قال زهير من بينهم : « بين [أشعبها] $^{(7)}$  الأربع  $^{(4)}$ .

قاسم بن أصبغ قال : ثنا أحمد بن زهير ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة وهشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۲۷۳ رقم ۹۳ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۵۶۲ رقم ۲۱۷ ) . .

<sup>(</sup>٣) تصحفت في « الأصل » إلى : سهيل .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ١/ ١٨٣ ــ ١٨٤ رقم ١١٠ ) وابن ماجه ( ١/ ٢٠٠ رقم ٦٠٩ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) ( ۲ / ۲۷۱ رقم ۲۸۸ ) .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل »: شعبها . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري ( ۱/ ۷۰ رقم ۲۹۱ ) وأبو داود (۱/ ۲۰۶ رقم ۲۱۸ ) والنسائي (۱/ ۱۱۹ ـ ۱۲۰ رقم ۱۹۱ ) وابن ماجه ( ۱/ ۲۰۰ رقم ۲۱۰ ) .

قال: « إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل » .

مسلم (١): حدثنا محمد بن مثنى ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، ثنا هشام بن حسان ، ثنا حميد بن هلال ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري .

وثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الأعلى ـ وهذا حديثه ـ ثنا هشام ، عن حميد ابن هلال قال : ولا أعلمه إلا عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : « اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من اللدفق ـ أو من الماء ـ وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال : قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك . فقمت فاستأذنت على عائشة ، فأذنت لي . فقلت لها : يا أماه ـ أو يا أم المؤمنين ـ إني أريد أن أسألك عن شيء ، وإني أستحييك . فقالت : لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول فإنما أنا أمك . قلت بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل » .

النسائي (٢): أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، ثنا الوليد بن مسلم قال : سمعت الأوزاعي يقول : حدثني عبد الرحمن بن القاسم ، حدثني القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت : « إذا جاوز الختان [ الختان ] (٣) وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله ﷺ (٤) .

الترمذي (٥): حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، ثنا الوليد بن مسلم ، بإسناده مثله زاد : « فاغتسلنا » .

قال أبو عيسى في كتاب العلل(٦): قال البخاري: هذا الحديث خطأ \_ يعني

<sup>(</sup>۱) ( ۲/ ۲۷۱ رقم ۳٤۹ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ( ١/ ١٠٨ رقم ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) من السنن الكبرى .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۱۹۹ رقم ۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱/ ۱۸۰ ـ ۱۸۱ رقم ۱۰۸ ) .

<sup>(</sup>٦) العلل الكبير ( ٥٧ رقم ٧٢ ) .

حديث عبد الرحمن بن القاسم ، / عن أبيه ، عن عائشة « إذا جاوز الختان الختان » قال : إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا . وقال أبو الزناد : سألت القاسم بن محمد ، سمعت في هذا الباب شيئًا ؟ قال : لا .

وذكر أبو عيسى (١) من طريق علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، قالت : قال النبي ﷺ : « إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل » .

رواه عن هناد ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن علي بن زيد

وقال : حديث عائشة حديث حسن صحيح !.

## باب اغتسال المرأة من الاحتلام

مسلم (۲): حدثنا عباس بن الوليد ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، أن أنس بن مالك (حدثني ) (۲) أن أم سليم حدثت « أنها سألت نبي الله على عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، فقال رسول الله على : إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل . فقالت ( أم سلمة ) (٤) واستحيت من ذلك \_ قالت : وهل يكون هذا ؟ فقال نبي الله على : نعم ، فمن أين يكون الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن [ أيهما ] (٥) علا أو سبق يكون منه الشبه » (١)

مسلم(v): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، أبنا أبو معاوية ، عن هشام بن

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۸۲ رقم ۱۰۹ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۲۵۰ رقم ۱ ۱٬۳۱۱ ) .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم : حدثهم .

<sup>(</sup>٤) في نسخة صحيح مسلم المطبوعة : أم سليم . قال النووي في شرح مسلم (٢/ ٣٥٥): هكذا هو في الأصول ، وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ وأنه غُيِّر في بعض النسخ فجعل : « فقالت أم سلمة » والمحفوظ من طرق شتى أم سلمة . قال القاضي عياض : وهذا هو الصواب ؛ لأن السائلة هي أم سليم والرادة عليها أم

قال القاضي عياض : وهذا هو الصواب ؛ لأن السائلة هي أم سليم سلمة في هذا الحديث ، وعائشة في الحديث المتقدم .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : أنهما . وهو تصحيف ، والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) روّاه النسائي ( ١/ ١٢١ رقم ١٩٥ ) وابن ماجه ( ١/ ١٩٧ رقم ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۲۵۱ رقم ۳۱۳) .

عروة، عن أبيه ، عن زينب ابنة أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت : « جاءت أم سليم إلى النبي على فقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال رسول الله على المرأة من غسل إذا وتحتلم المرأة ؟ قال : تربت يداك ، فبم يشبهها ولدها »(١) .

قال مسلم(٢): وثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: ثنا وكيع.

وثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، جميعًا عن هشام بن عروة ، بهذا الإسناد مثل معناه ، وزاد : « قالت : قلت : فضحت النساء » .

مسلم (٣): حدثنا داود بن رشيد ، ثنا صالح بن عمر ، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أنس بن مالك قال : « سألت امرأة رسول الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه ، فقال : إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل » .

مسلم (٤): حدثني زهير بن حرب ، ثنا عمر بن يونس الحنفي ، ثنا /عكرمة [١٥٥٥-ب] ابن عمار ، قال إسحاق بن أبي طلحة : حدثني أنس بن مالك قال : « جاءت أم سليم ـ وهي جدة إسحاق ـ إلى رسول الله على فقالت له وعائشة عنده : يا رسول الله الله الله الله الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام ، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه . فقالت عائشة : يا أم سليم ، فضحت النساء ، تربت يمينك . فقال لعائشة : بل أنت فتربت يمينك ، نعم ، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك » .

مسلم  $^{(0)}$ : حدثنا أبو كريب ، ثنا [ابن  $^{(7)}$  أبي زائدة ، عن أبيه ، عن مصعب ابن شيبة ، عن مسافع بن عبد الله ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة « أن امرأة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱/ ٤٦٢ رقم ۲۸۲ ) والترمذي ( ۱/ ۲۰۹ رقم ۱۲۲ ) والنسائي (۱/ ۱۲۳ رقم ۱۲۲ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۹۷ رقم ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۲۵۱ رقم ۳۱٤ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۲۵۰ رقم ۳۱۲ / ۳۱).

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ۲٥٠ رقم ٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ٢٥١ رقم ٣١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : أبي . وهو تحريف ، والتصويب من صحيح مسلم .

قالت لرسول الله على : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت فأبصرت الماء ؟ فقال : نعم . فقالت لها عائشة : تربت يداك وألّت (١) . قالت : فقال رسول الله على : دعيها . وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك ؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله ، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه »

البزار: حدثنا عمر بن الخطاب ، ثنا محمد بن كثير ، ثنا الأوزاعي ، عن إسحاق - هو ابن عبد الله بن أبي طلحة - عن أنس قال : « جاءت أم سليم إلى النبي على فقالت : يا رسول الله ، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام . فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم . فقال : إذا رأت ذلك فلتغتسل . فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء ؟ قال : نعم ، إنما هن شقائق الرجال »

قال أبو بكر : وهذا الحديث قد رواه جماعة عن أنس ، ولا نعلم أحدًا جاء بلفظ إسحاق . انتهى كلام أبي بكر .

هذه اللفظة « إنما هن شقائق الرجال » رواها أبو داود (٢) والترمذي (٣) من طريق العمري ، وهو ضعيف .

## باب اغتسال الكافر إذا أسلم

النسائي<sup>(٤)</sup>: أخبرنا عمرو بن علي ، ثنا يحيى ، ثنا سفيان ، عن الأغر \_ وهو ابن الصباح \_ عن خليفة بن حصين ، عن قيس بن عاصم « أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر »(٥)

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح مسلم ( ۲/ ۳۵۹ ـ ۳۲ ) : هو بضم الهمزة وفتح اللام المشددة وإسكان التاء ، هكذا الزواية فيه ، ومعناه أصابتها الألَّة ـ بفتح الهمزة وتشذيد اللام ـ وهي الحربة .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۲۱۶ ـ ۲۱۵ زقم ۲۱۰ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱/ ۱۸۹ رقم ۱۱۳ ) 🗀

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ١١٨ رقم ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٢/ ٥٠٢ ـ ٥٠٣ رقم ٦٠٥ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

رواه أبو داود<sup>(١)</sup> عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، بهذا الإسناد .

البزار (۲): حدثنا سلمة بن شبيب وزهير بن محمد ـ واللفظ لزهير ـ أنا عبد الرزاق ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة « أن ثمامة بن أثال أسلم فأمره النبي على / أن يغتسل بماء وسدر » .

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عبيد الله إلا عبد الرزاق .

وروى ابن الجارود (٣): حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق ، أنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة « أن ثمامة الحنفي أُسر فأسلم ، فأمره أن يغتسل ، فاغتسل وصلى ركعتين . فقال النبي على الله الله الله أخيكم » .

#### باب غسل الجمعة

البخاري (3): حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (0).

### باب الغسل من غسل الميت

الترمذي (١٦): حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، ثنا عبد العزيز بن المختار ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال: « من غسله الغسل ومن حمله الوضوء ـ يعني الميت »(٧)

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۲۶ رقم ۳۵۹).

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار ( ١/ ١٦٧ ـ ١٦٨ رقم ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٣) المنتقى ( رقم ١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٢/ ١٥٥ رقم ٨٧٩ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ۲/ ۵۸۰ رقم ۸٤٦ ) وأبو داود ( ۱/ ۳۱۸ رقم ۳٤٥ ) والنسائي ( ۳/ ۱۰۳ رقم ۱۰۸۹ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٣/ ٩٠٩ رقم ٩٩٣ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه ابن ماجه ( ۱/ ٤٧٠ رقم ١٤٦٣ ) .

قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن ، وقد روي عن أبي هريرة موقوقًا .

أبو داود (١٠) : حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن أبي فديك ، حدثني ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عمرو بن عمير ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « من غسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ » .

حدثنا<sup>(۲)</sup> حامد بن يحيى ، عن سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن إسحاق مولى زائدة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ ، بعناه .

رواه حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « من غسل ميتًا فليغتسل ، ومن حملها فليتوضأ » .

### باب من طاف على نسائه

## في غسل واحد ومن اغتسل عند كل امرأة

مسلم (٣) : حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني ، ثنا مسكين \_ يعني ابن بكير الحذاء \_ عن شعبة ، عن هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك « أن النبي على كان يطوف على نسائه بغسل واحد » .

أبو داود (٤٠): حدثنا مسدد بن مسرهد ، ثنا إسماعيل ، ثنا حميد الطويل ، المورد على نسائه في غسل « أن رسول الله على كان / يطوف على نسائه في غسل واحد»(٥)

النسائي $^{(\pi)}$ : أخبرنا محمد بن معمر ، ثنا حبان ، ثنا حماد بن سلمة ، أنا

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۸۸ رقم ۵۳ (۳۱) .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود ( ۱ / ۳۸ رقم ۳۱۵۶ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۲۶۹ رقم ۱۹۰۹) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٢٥٥ رقم ۲۲۱ )..

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ١ / ١٥٦ \_ ١٥٧ رقم ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٥/ ٣٢٩ رقم ٩٠٣٥).

عبد الرحمن بن فلان ابن أبي رافع ، عن عمته سلمى ، عن أبي رافع « أن رسول الله على طاف على نسائه ذات يوم ، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه ، قلت: يا رسول الله ، لو جعلته غسلا واحداً . قال : هذا أزكى وأطيب وأطهر "(١) .

## باب تأخير الجنب الغسل

## ونومه وأكله ومجالسته وخروجه وغير ذلك

أبو داود(٢): حدثنا مسدد ، ثنا المعتمر .

قال أبو داود: وثنا أحمد بن حنبل ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، ثنا برد بن سنان ، عن عبادة بن نسي ، عن غضيف بن الحارث قال : « قلت لعائشة : أرأيت رسول الله على أكان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره ؟ قالت : ربما اغتسل في أول الليل ، وربما اغتسل في آخره . قلت : الله أكبر ، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة . . . "(٣) وذكر باقي الحديث .

البخاري (١٠) : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال : « ذكر عمر لرسول الله على بأنه (٥) تصيبه جنابة من الليل. فقال له رسول الله على : توضأ واغسل ذكرك ثم نم (١٠) .

أبو داود (٧): حدثنا مسدد وقتيبة ، قالا: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة « أن النبي على كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ١ / ٢٥٥ ـ ٢٥٦ رقم ٢٢١ ) وابن ماجه ( ١ / ١٩٤ رقم ٥٩٠ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۵۸ رقم ۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ١ / ٢١٨ رقم ٤٠٣ ) وابن ماجه ( ١ / ٤٣٠ رقم ١٣٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٢٦٨ رقم ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في صحيح البخاري : أنه . قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ١ / ٣٣٨ ) : وللحموى والمستملى : « بأنه » .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ۱ / ۲٤٩ رقم ٣٠٦ / ٢٥ ) وأبو داود ( ۱ / ٢٥٦ رقم ٢٢٣ ) والنسائي ( ۱ / ١٥٣ رقم ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۲۵۱ \_ ۲۵۷ رقم ۲۲۶ ) .

للصلاة »(١)

وثنا<sup>(۲)</sup> محمد بن الصباح البزاز قال: ثنا ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري بإسناده ومعناه ، زاد: « وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه » .

أبو داود (٣): حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن عائشة « أن النبي على كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ ـ تعنى : وهو جنب »(٤)

النسائي (٥): أخبرني هلال بن العلاء بن هلال ، ثنا أبي ، ثنا هشيم ، عن السماعيل بن أبي خالد ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : «كان رسول الله على ينام وهو جنب » في بعض ألفاظ هذا الحديث « لا يمس ماء ».

[١/ق١٦٠-1] رواه الترمذي<sup>(٢)</sup> وغيره<sup>(٧)</sup> / من طريق أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عن عن الأسود ، عن عن عن الأسود ، عن عن الأسود ، عن عن الأسود ، عن الأسود

مسلم (٨): حدثني زهير بن حرب ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا حميد

وثنا أبو بكر بن أبي شيبة \_ واللفظ له \_ ثنا إسماعيل ابن عُلية ، عن حميد الطويل ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة « أنه لقي النبي على في طريق من طرق المدينة وهو جنب ، فانسل فذهب فاغتسل ، فتفقده النبي على فلما جاء قال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال : يا رسول الله ، لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن أجالسك

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱ / ۲۶۸ رقم ۳۰۰ / ۲۱ ) والنسائي ( ۱ / ۱۵۲ رقم ۲۵۲ ) . (۲)

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود ( ۱ / ۲۵۷ رقم ۲۲۵ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱ / ۷۰۷ رقم ۲۲۲ ) .

<sup>(\$)</sup> رواه مسلم ( ۱ / ۲٤۸ رقم ۳۰۰ / ۲۲ ) والنسائی ( ۱ / ۱۵۱ \_ ۱۵۲ رقم ۲۵۵ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۹۶ رقم ۵۹۱ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى ( ٥ / ٣٣٢ رقم ٤٠٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) (١ / ۲۰۲ زقم ۱۸۸ ) . . .

<sup>(</sup>۷) منهم النسائي في الكبرى ( ٥ / ٣٣٢ رقم ٩٠٥٢ ) وابن ماجه ( ١ / ١٩٢ رقم

<sup>(</sup>۸) (۲ / ۲۸۲ رقم ۲۷۱)

حتى أغتسل. فقال رسول الله على : سبحان الله ، إن المؤمن لا ينجس »(١) .

للبخاري (٢) في لفظ هذا الحديث : « كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال : سبحان الله ، إن المؤمن لا ينجس » .

رواه عن علي بن عبد الله ، عن يحيى ، عن حميد ، عن بكير ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، ذكر بين أبي رافع وحميد بكيرًا .

مسلم (٣) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : حدثنا وكيع ، عن مسعر ، عن واصل ، عن أبي وائل ، عن حذيفة « أن رسول الله عليه لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ، ثم جاء فقال : كنت جنبًا . قال : إن المؤمن لا ينجس "(١).

أبو داود (٥): حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن مسعر ، عن واصل ، عن أبي وائل ، عن حذيفة « أن النبي على لقيه فأهوى إليه فقال : إن المسلم ليس بنجس » .

## باب هل يقرأ الجنب القرآن

الترمذي (٢): حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ، ثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد السكوني قالا : ثنا الأعمش وابن أبي ليلى ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي قال : « كان رسول الله على يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا »(٧) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱ / ۲٦۱ رقم ۲۳٤ ) والترمذي ( ۱ / ۲۰۷ ــ ۲۰۸ رقم ۱۲۱ ) والنسائي ( ۱ / ۱۰۹ رقم ۲۲۹ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۷۸ رقم ۵۳۶ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۱۹۶ رقم ۲۸۳ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٢ / ٢٨٢ رقم ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ١ / ١٥٩ رقم ٢٦٨ ) وابن ماجه (١٠ / ١٧٨ رقم ٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٢٦١ رقم ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱ / ۲۷۳ رقم ۱٤٦ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه أبو داود ( ۱ / ۲۲۰ رقم ۲۳۲ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۹۵ رقم ۵۹۶ ) .

النسائي(١): أخبرنا على بن حجر ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، بهذا الإسناد ، قال : « كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ، ولم يكن يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة »

روى أبو عيسى الترمذي(٢) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي / عَلَيْكُ قال : « لا تقرأ الحائض ولا [ ۱/ق۱۹۰ ـ ب ] الجنب شيئًا من القرآن »<sup>(۳)</sup>

وإسماعيل بن عياش هذا ضَعَّفَ روايته عن الحجازيين والعراقيين البخاري وأبو زرعة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغير هؤلاء .

وروى الدارقطني (٤) : ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب؛ ثنا أبو عاصم ، ثنا ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، سمعت سالمًا يحدث عن أبيه قال : قال النبي عَلَيْلَة : « لا يمس القرآن إلا طاهر »

وسليمان بن موسى ضعفه البخاري ، وقال : يروي مناكير ، أنا لا أروي عنه شيئًا . ووثقه يحيى بن معين ، وقال الترمذي : سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث ما سمعت أحداً من المتقدمين تكلم فيه بشيء

## باب استحباب تعجيل الغسل من الجنابة

النسائي(٥): أخبرنا محمد بن بشار ، ثنا محمد ويحيى بن سعيد ، قالا : ثنا شعبة ، عن علي بن مدرك ، عن أبي زرعة ، عن عبد الله بن نجي ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي عليه قال : « الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب »<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>۱) ( ۲ / ۱۵۷ رقم ۲۲۵ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۲۳۱ ـ ۲۳۷ رقم ۱۳۱ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۱۹۵ رقم ٥٩٥ وبرقم ٥٩٦ ) .  $(\mathfrak{s})$  (  $\mathfrak{l}$   $\mathfrak{l}$  رقم  $\mathfrak{R}_{\mathfrak{l}}$ ) . . .  $(\mathfrak{s})$ 

<sup>(</sup>٥) ( ٧ / ۲۱۰ رقم ۲۹۲۶ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۱۲۰۳ رقم ۳۲۵ ) .

أبو داود (١): حدثنا حفص بن عمر النمري ، ثنا شعبة ، بهذا الإسناد مثله.

البزار: حدثنا العباس بن أبي طالب ، ثنا أبو سلمة ، ثنا أبان ـ يعني ابن يزيد ـ عن قتادة ، عن ابن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس ، عن النبي عليه قال : « ثلاثة لا تقربهم الملائكة : الجنب ، والسكران ، والمتضمخ بالخلوق » .

وهذا الحديث رواه غير العباس بن أبي طالب مرسلاً ، وروي عن عمار نحوه، ولا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه .

مسلم (٢): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن أبي قيس قال : « سألت عائشة عن وتر رسول الله على . . . » فذكر الحديث ، قال : « قلت : كيف كان يصنع في الجنابة ، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل فنام وربما توضأ ينام قبل أن يغتسل فنام وربما توضأ فنام . قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة »(٣) .

## باب النهي أن يغتسل الجنب في الماء الدائم

مسلم (٤): حدثني هارون بن سعيد وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى ، جميعًا عن ابن وهب ـ قال هارون : ثنا ابن وهب ـ أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، أن أبا السائب مولى هشام / بن زهرة حدثه ، أنه سمع أبا [١/٥١١-١] هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا »(٥) .

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۰۹ رقم ۲۲۹).

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲٤۹ رقم ۳۰۷).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ۲ / ۲۵۸ ـ ۲۵۹ رقم ۱۶۳۲ ) والترمذي ( ٥ / ۱۶۸ رقم ۲۹۲۶ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۲۳۲ رقم ۲۸۳ ) .

<sup>(</sup>۵) رواه النسائي ( ۱ / ۱۳۵ رقم ۲۲۰ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۹۸ رقم ۹۰۵ ) .

## باب من اغتسل عُريانًا في خلوة

مسلم (۱): حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن همام ابن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله على ، فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله على : « كانت بنو إسرائيل تغتسل عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض ، وكان موسى ـ عليه السلام ـ يغتسل وحده ، فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر . قال : فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ، ففر الحجر بثوبه ، قال : فجمح موسى ـ عليه السلام ـ بإثره يقول : ثوبي حجر ، ثوبي حجر ، على خجر . حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى ـ عليه السلام ـ وقالوا : والله ما بموسى من بأس . فقام الحجر حتى نظر إليه . قال : فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا فقال أبو هريرة : والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر» .

البخاري (٢) : حدثنا إسحاق بن نصر ، ثنا عبد الرزاق ، بهذا الإسناد مثله ، وقال : « ينظر بعضهم إلى بعض » ولم يقل : « فقام الحجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى » وزاد في آخر الحديث : وعن أبي هريرة (٣) ، عن النبي عليه السلام - قال : « بينا أيوب - عليه السلام - يغتسل عريانًا فخر عليه جراد من ذهب ، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه ، فناداه ربه : يا أيوب ، ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى وعزتك ، ولكن لا غنى لي عن بركتك » .

ورواه إبراهيم ، عن موسى بن عقبة ، عن صفوان ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : « بينا أيوب يغتسل عُريانًا . . . »

### باب التستر في الغسل عند الناس

مسلم (٤): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن أبي النضر، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره، أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب

<sup>· (</sup>۱) (۲ / ۲۱۷ رقم ۳۳۹).

<sup>(</sup>٢) (١١ / ٤٥٨ ـ ٤٥٩ رقم ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ١ / ٤٦٠ رقم ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٦).

تقول : « ذهبت إلى رسول الله على عام الفتح فوجدته يغتسل ، وفاطمة ابنته تستره بثوب ه(١)

قال مسلم (٢): حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أنا موسى القارئ ، ثنا زائدة ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن ميمونة قالت : « وضعت للنبي على ماء وسترته فاغتسل »(٣).

## باب اغتسال المرأة والرجل/ من إناء واحد

[ ١/ق ١٦١ ـ ب]

وهل يغتسل أحدهما بفضل صاحبه

مسلم (۱): حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا أفلح بن حميد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله على من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة »(٥).

حدثنا (٢) يحيى بن يحيى ، ثنا أبو خيثمة ، عن عاصم الأحول ، عن معاذة ، عن عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله على من إناء واحد بيني وبينه ، فيبادرني حتى أقول : دع لي دع لي . قالت : وهما جنبان »(٧) .

النسائي  $^{(\Lambda)}$ : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، ثنا أبو عوانة ، عن داود الأودي  $^{(P)}$  ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱ / ٤٦١ رقم ۲۸۰ ) والترمذي ( ٥ / ٧٣ \_ ٧٤ رقم ٢٧٣٤ ) والنسائي ( ۱ / ١٣٧ رقم ٢٢٥ ) وابن ماجه ( ۱ / ١٥٨ رقم ٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۱۱ رقم ۳۳۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري( ١ / ٤٤٣ رقم ٢٦٠ ) وأبو داود ( ١ / ٢٦٩ ـ ٢٧٠ رقم ٢٤٩ ) والترمذي ( ١ / ١٧٣ ـ ١٧٤ رقم ١٠٣ ) والنسائي ( ١ / ٢١٩ رقم ٤٠٦ ) وابن ماجه ( ١ / ١٥٨ رقم ٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٥٦ رقم ٣٢١ / ٤٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١ / ٤٤٤ رقم ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ١ / ٢٥٧ رقم ٣٢١ / ٤٦ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه النسائي ( ۱ / ۱۶۲ ـ ۱۶۳ رقم ۲۳۹ ) .

<sup>(</sup>۸) (۱ / ۱۶۲ رقم ۲۳۸).

<sup>(</sup>٩) حاشية : هو داود بن عبد الله ، وليس داود بن يزيد عم ابن إدريس ، فإنه ضعيف ، ووهم فيه ابن حزم ، فجعله إما الثاني وإما مجهولاً .

عن حميد بن عبد الرحمن قال : « لقيت رجلا صحب النبي على كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال : نهى رسول الله على أن يمتشط أحدنا كل يوم ، أو يبول في مغتسله ، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة ، أو المرأة بفضل الرجل ، وليغترفا جمعًا »(١)

داود الأودي وثقه يحيى بن معين والنسائي وأحمد بن حنبل

الدارقطني (٢): حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقرئ ، حدثنا أبو حاتم الرازي ، ثنا معلى بن أسد ، ثنا عبد العزيز بن المختار ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرحس « أن رسول الله على نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، والمرأة بفضل الرجل ، ولكن يشرعان جميعًا »(٢)

قال البخاري : الصحيح في هذا الحديث موقوف . ذكره أبو عيسى في كتاب العلل (٤) .

#### باب التيمن في الغسل

مسلم (٥): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، أخبرنا أبو الأحوص ، عن أشعث، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : « إن كان رسول الله عليه التيمن في طهوره إذا تطهر ، وفي ترجله إذا ترجل ، وفي انتعاله إذا التيمن في طهوره إذا تطهر ، وفي ترجله إذا ترجل ، وفي انتعاله إذا التيما (٦)

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ١ / ١٨٧ رقم ٨٢ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱۱ / ۱۱۷ ـ ۱۱۸ رقم ۱) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ١ 🍴 ١٣٣ رقم ٣٧٤ ) .

 <sup>(3)</sup> العلل الكبير ( ص ٤٠ ) . .
 (٥) (١١ / ٢٢٦ رقم ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۱ / ۳۲۶ رقم ۱٦۸ ) وأبو داود ( ٤ / ٤٣٦ رقم ٤١٣٧ ) والترمذي (٦ / ٥٠١ ) والن ماجه ( ۱ / ۲ ) والنسائي (۱۰ / ۸۳ رقم ۱۱۲ ) والن ماجه ( ۱ / ۲

۱٤١ رقم ۲۰۱)

قال مسلم (۱): وثنا محمد بن مثنى العنزي ، حدثني أبو عاصم ، عن حنظلة ابن أبي سفيان ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم أخذ بكفيه ، فقال بهمًا على رأسه ه(۲) .

[1\_137.5/1]

### / باب الوضوء قبل الغسل

## وهل يتوضأ بعده وكم يفيض على رأسه

مسلم (٣): حدثنا عمرو الناقد ، ثنا معاوية بن عمرو ، ثنا زائدة ، عن هشام أخبرني عروة ، عن عائشة « أن رسول الله على كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة » .

البخاري (٤): حدثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن ميمونة زوج النبي ﷺ قالت : « توضأ رسول الله ﷺ وضوءه للصلاة غير رجليه ، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ، ثم أفاض عليه الماء ، ثم نحى رجليه فغسلهما . هذه (٥) غسله من الجنابة »(١)

أبو داود $^{(V)}$ : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا أبو إسحاق ،

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۵۵ رقم ۳۱۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱ / ٤٣٩ ـ ٤٤٠ رقم ۲۵۸ ) وأبو داود ( ۱ / ۲٦٧ ـ ۲٦٨ رقم ۲۲۶ ) .
 (۲) والنسائي ( ۱ / ۲۲۲ رقم ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٢٥٤ رقم ٣١٦ ) . (٤) ( ١ / ٣١١ رقم ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في الفتح : الإشارة إلى الأفعال المذكورة ، أو التقدير: هذه صفة غسله ، وللكشميهني : « هذا غسله » وهو ظاهر .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ۱ / ۲٦٦ رقم ۳۳۷ / ۷۳ ) وأبو داود ( ۱ / ۲٦٩ \_ ۲۷۰ رقم ۲٤٩ ) والترمذي ( ۱ / ۱۷۳ \_ ۱۷۶ رقم ۱۰۳ ) والنسائي ( ۱ / ۲۱۹ رقم ٤٠٦ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۵۸ رقم ٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۲۷۱ \_ ۲۷۲ رقم ۵۵۲ ) .

عن الأسود ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله ﷺ يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداة ، ولا أراه يحدث وضوءً بعد الغسل » .

الترمذي (١): حدثنا إسماعيل بن موسى ، ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة « أن النبي على كان لا يتوضأ بعد الغسل »(٢) .

وهذا حديث حسن صحيح .

النسائي<sup>(٣)</sup>: أخبرنا عمرو بن علي ، ثنا عبد الرحمن ، ثنا شريك ، بإسناده مثله .

وقال النسائي (٣): أبنا أحمد بن عثمان بن حكيم ، حدثنا أبي ، أنا حسن ـ وهو ابن صالح ـ عن أبي إسحاق ، بهذا الإسناد ، قالت : « كان رسول الله على لا يتوضأ بعد الغسل »(٤)

مسلم (٥): حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة ، قال يحيى : أنا . وقال الآخران : ثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن سليمان بن صرد ، عن جبير بن مطعم قال : « تماروا في الغسل عند رسول الله على فقال بعض القوم : أما أنا فإني أغسل رأسي بكذا وبكذا . فقال رسول الله على رأسى ثلاث أكف »(١)

مسلم (٧): حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن أبي سفيان ، عن جابر بن عبد الله « أن وقد ثقيف سألوا النبي على ، فقالوا: إن أرضنا

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۷۹ رقم ۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ( ١ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩ رقم ٤٢٨ ) وابن ماجه ( ١ / ١٩١ رقم ٧٩٥ )

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١٥٠ رقم ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ١ / ١٧٩ ـ ١٨٠ رقم ١٠٧ ) وابن ماجه ( ١ / ١٩١ رقم ٥٧٩ ) . (٥) ( ١ / ٢٥٨ رقم ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ١ / ٤٣٧ رقم ٢٥٤ ) وأبو داود ( ١ / ٢٦٧ رقم ٢٤٣ ) والنسائي (١/ ١٤٨ رقم ٢٥٠ ) وابن ماجه ( ١ / ١٩٠ رقم ٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۲۵۹ رقم ۳۲۸ ) .

مسلم (١): حدثني محمد بن المثنى ، ثنا عبد الوهاب ـ يعني الثقفي ـ ثنا جعفر، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله قال : « كان رسول الله على إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء . فقال الحسن بن محمد : إن شعري [كثير] (٢) . قال جابر : فقلت له : يا ابن أخي كان شعر رسول الله على أكثر من شعرك وأطيب »(٣) .

البخاري (٤): حدثنا أبو نعيم ، ثنا زهير ، عن أبي إسحاق ، حدثني سليمان ابن صرد ، حدثني جبير بن مطعم قال : قال رسول الله ﷺ : « أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثًا وأشار بيديه كلتيهما » .

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثني محمد بن المثنى ، ثنا أبو عاصم ، عن حنظلة ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : « كان النبي على إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب ، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، فقال بهما (على وسط رأسه)<sup>(١)</sup> .

## باب تخليل الشعر وإفاضة الماء على الجسد

مسلم (^) : حدثني يحيى بن يحيى التميمي ، أبنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله على إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۵۹ رقم ۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : كثيرًا .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۱۹۱ رقم ۷۷۷ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤٣٧ رقم ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ٤٣٩ رقم ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في صحيح البخاري : على رأسه . قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ١٠ / ٣٢٠ ): ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر : « على وسَط رأسه » بفتح السين .

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم (۱/ ۲۵۵ رقم ۳۱۸) وأبو داود (۱/ ۲۲۷ ـ ۲۲۸ رقم ۱۶۶) والنسائي (۱/ ۲۲۲ رقم ۲۲۲).

<sup>(</sup>۸) (۱ / ۲۵۳ رقم ۳۱۳).

للصلاة ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم غسل رجليه »

البخاري(۱): حدثنا مسدد بن مسرهد ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا عوف ـ هو ابن أبي جميلة ـ ثنا أبو رجاء ، عن عمران بن حصين قال : « كنا مع النبي عليه في سفر ، وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها . . . » فذكر الحديث وفيه : « أن رسول الله عليه أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء . قال : اذهب فأفرغه عليك »(۲) .

أبو داود (٣): حدثنا مسدد ، أنا حماد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : «وصفت غسل النبي على ، وقالت : أفرغ على رأسه ثلاثًا وإذا فضل فضلة صبها عليه »(٤).

[1/5.77.5]

### باب / تخليل الشعر

## حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

البخاري<sup>(0)</sup>: حدثنا عبدان ، أنا عبد الله ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله على إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم اغتسل ، ثم يخلل بيده شعره ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده . وقالت : كنت اغتسل أنا ورسول الله على من إناء واحد نغرف منه جميعًا »<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) ( ١ / ٣٣٥ رقم ٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>۲) زواه منسلم ( ۱ /۱ٔ ۲۷۶ رقم ۲۸۲ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٢٦٨ رقم ٢٤٦ ) .

<sup>. (</sup>٤) رواه البخاري ( ١ / ٤٤٥ رقم ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٤٥٤ ـ ٥٥٥ رقم ٢٧٢ ، ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي ( ١ / ٢٢٤ رقم ٤١٨ ) .:

البزار: ثنا أحمد بن المقدام، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن أيوب، عن عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة « أن النبي على كان يخلل رأسه مرتين في غسل الجنابة » وقالت فيه: « ثم يصب على جسده فضل مائه ».

محمد بن عبد الرحمن الطفاوي سمع أيوب والأعمش وهشام بن عروة ، روى عنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو خيثمة ونصر بن علي وعمرو الناقد ، قال فيه أبو حاتم : صالح صدوق إلا أنه يهم أحيانًا . وقال يحيى بن معين: الطفاوي صالح الحديث . وقال أبو زرعة : الطفاوي - يعني : محمد بن عبد الرحمن - شيخ منكر الحديث (١) .

# باب من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى

مسلم (۲): حدثني علي بن حجر السعدي ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا الأعمش ، عن سالم ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، حدثتني خالتي ميمونة قالت : « أدنيت لرسول الله على فرجه وغسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا ، ثم أدخل يده في الإناء ، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ، ثم غسل سائر جسده ، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ، ثم أتيته بالمنديل فرده »(۳)

 <sup>(</sup>١) ولأبي زرعة قول آخر في الطفاوي ؛ أنه صدوق إلا أنه يهم أحيانًا .
 نقله ابن أبي حاتم في علل الحديث ( ١ / ١٣ رقم ٧ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۵۶ رقم ۳۱۷ / ۳۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ۱ / ٤٣١ رقم ٢٤٩ وأطرافه في : ٢٥٧ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦٥ ، ٢٦٠ ، ٢٦٥ ، ٢٦٠ ، ٢٦٥ ، ٢٦٦ (١ / ٢٦٦ رقم ٢٤٩ ) والترمذي ( ١ / ٢٦٦ . ٢٧٤ رقم ٢٠٨ ) والنسائي ( ١ / ١٥٠ ـ ١٥١ رقم ٢٥٣ ) وابن ماجه ( ١/ ١٩٠ رقم ٢٥٣ ) .

#### باب تفريق الغسل

البخاري(١): حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، / ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، حدثني سالم ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، حدثتنا ميمونة قالت : « صببت للنبي على غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ، ثم غسل فرجه ، ثم قال بيده إلى الأرض فمسحهما بالتراب ، ثم غسلها ، ثم تمضمض و استنشق ، ثم غسل وجهه ، وأفاض على رأسه ، ثم تنحى فغسل قدميه ، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها » .

### بأب ما جاء في المنديل بعد الغسل

البخاري (٢): حدثنا عبدان ، ثنا أبو حمزة ، قال : سمعت الأعمش ، عن سالم ، عن كريب ، عن ابن عباس قال : قالت ميمونة رضي الله عنها : « وضعت للنبي على غسلا وسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه ، فضرب بيده الأرض فمسحها ، ثم غسلها ، فتمضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ، ثم تنحى فغسل قدميه ، فناولته ثوبًا فلم يأخذه ، فانطلق وهو ينفض يديه »

أبو داود (٣): حدثنا مسدد ، ثنا عبد الله بن داود ، عن الأعمش بهذا الإسناد، ذكرت صفة غسل النبي ﷺ ، قالت فيه : « تنحى ناحية فغسل رجليه ، فناولته المنديل فلم يأخذه ، وجعل ينفض الماء عن جسده »

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۶۲ رقم ۲۰۹) :

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۵۷۷ رقم ۲۷۲ ).

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٦٩ رقم ٤٩٢).

## باب من تطيب ثم اغتسل فبقي أثر الطيب

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا أبو النعمان ، ثنا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه قال : « سألت عائشة وذكرت لها قول ابن عمر : ما أحب أن أصبح محرمًا أنضح طيبًا . فقالت عائشة : أنا طيبت رسول الله على ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرمًا »<sup>(۲)</sup> .

البخاري (٣): حدثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، ثنا الحكم ، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن عائشة قالت : « كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله عليه وهو محرم »(٤).

### باب هل تنفض المرأة شعرها عند غسل الجنابة

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ، كلهم عن ابن عيينه ، قال إسحاق : أنا / سفيان ، عن أيوب بن [١٦٤ ١٦٤] موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أم سلمة قالت : « قلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين "(٦) .

تابعه روح بن القاسم عن أيوب .

قال مسلم<sup>(٧)</sup> : وثنا عمرو الناقد ، ثنا يزيد بن هارون .

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۵۳ رقم ۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ٢ / ٨٤٩ ـ ٨٥٠ رقم ١١٩٢ ) والنسائي ( ١ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣ رقم ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٥٤ رقم ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۲ / ۸٤۷ ـ ۸۶۸ رقم ۱۱۹۰ ) والنسائی ( ٥ / ۱۵۱ رقم ۲۲۹۲ ).

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۲٥٩ \_ ۲٦٠ رقم ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ۱ / ۲۷۲ رقم ۲۰۵ ) والترمذي ( ۱ / ۱۷۵ ـ ۱۷۷ رقم ۱۰۵ ) والنسائي (۱ / ۱٤۳ ـ ۱٤٤ رقم ۲٤۱ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۹۸ رقم ۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>۷) (۲ / ۲۲۰ رقم ۳۳۰).

وثنا عبد بن حميد ، قال : أنا عبد الرزاق ، قالا : أنا الثوري ، عن أيوب ابن موسى ، في هذا الإسناد . . وفي حديث عبد الرزاق « فأنقضه للحيضة والجنابة ؟ فقال : لا . . . » ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة .

مسلم (۱): حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر ، جميعًا عن ابن علية \_ قال يحيى : أنا إسماعيل ابن علية \_ عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن عبيد بن عمير قال : « بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن . فقالت : يا عجبًا لابن عمرو هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن ، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله على من إناء واحد ، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث غرفات» (٢).

### باب قدر ما يكفى المغتسل من الماء

مسلم (<sup>۳)</sup> : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث .

وثنا محمد بن رمح ، أنا الليث .

وثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ، قالوا : ثنا سفيان ، كلاهما عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : «كان رسول الله على يغتسل من (٤) القدح وهو الفرق ، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد »(٥) وفي حديث سفيان : « من إناء واحد » قال قتيبة : قال سفيان : والفرق ثلاثة آصُع .

<sup>(</sup>۱) (۲ / ۲۲۰ رقم ۳۳۱) :

<sup>(</sup>۲) رواه النسائى ( ۱ / ۲۲۲ رقم ٤١٤ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۹۸ رقم ٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) (١ / ٥٥٥ رقم ١٩١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم : في . قال النووي في شرح مسلم ( ٢ / ٣٧١) : هكذا هو في الأصول : « في القدح » وهو صحيح ، ومعناه من القدح .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۱۳۳ رقم ۳۷٦ ) .

مسلم (۱): وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن أبي بكر بن حفص ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : « دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة ، فسألها عن غسل رسول الله على من الجنابة ، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر ، وأفرغت على رأسها ثلاثًا . قال : وكان أزواج النبي على يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة »(۲) .

[ ١٦٤ ـ ب ]

## أبواب / الحيض وحكم الحائض

## باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

مسلم (٣): حدثني زهير بن حرب ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا ثابت ، عن أنس : « أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوهن في البيوت ، فسأل أصحاب النبي النبي على ، فأنزل الله عز وجل \_ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحيضِ قُلْ هُو َ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النّساءَ فِي الْمُحيضِ ﴾ (٤) إلى آخر الآية فقال رسول الله على : اصنعوا كل شيء إلا النكاح . فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله ، إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله على حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا ، فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله على قارسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما "(٥).

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا علي بن مسهر ، عن الشيباني . وحدثني علي بن حجر السعدي ـ واللفظ له ـ أبنا علي بن مسهر [ أنا ](٧) أبو

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۵۲ رقم ۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١ / ٤٣٤ رقم ٢٥١ ) والنسائي ( ١ / ١٣٨ رقم ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٢٤٦ رقم ٣٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ۱ / ۲۷۵ ـ ۲۷٦ رقم ۲۲۲ ) والترمذي ( ٥ / ۱۹۹ رقم ۲۹۷۷ ) والنسائي ( ۱ / ۱۲۷ ـ ۱٦۸ رقم ۲۸۷ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۱۱ رقم ۱۶۶ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱ / ۲٤٢ رقم ۲۹۳ ) .

<sup>(</sup>٧) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

إسحاق الشيباني ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : «كان إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله على أن تأتزر [ في ](١) فور حيضتها ، ثم يباشرها . قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله على إربه »(٢)

مسلم (٣): حدثنا يحيى بن يحيى ، أبنا خالد بن عبد الله ، عن الشيباني ، عن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة قالت : « كان رسول الله على يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض »(٤)

النسائي<sup>(٥)</sup>: عن الحارث بن مسكين ـ قال : قراءة عليه وأنا أسمع ـ عن ابن وهب ، عن يونس والليث ، عن ابن شهاب ، عن حبيب مولى عروة ، عن بديّة ـ وكان الليث يقول : نَدَبَة ـ مولاة ميمونة ، عن ميمونة قالت : «كان رسول الله على الله الله الله وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين (٢) في حديث الليث: « محتجزته ».

/ روى الترمذي (٧) من طريق حكيم الأثرم ، عن أبي تميمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : « من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد »(٨)

وقال : ضعف محمد ـ يعني البخاري ـ هذا الحديث من قبل إسناده . وروى (٩) أيضًا من طريق خصيف ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي

<sup>(</sup>١) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١ / ٤٨١ رقم ٣٠٢ ) وأبو داود ( ١ / ٢٨٢ رقم ٢٧٧ ) وابن ماجه

<sup>(</sup>۱ / ۲۰۸ رقم ۱۳۵ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ۱ / ۲٤٣ رقم ۲۹۲ ) . (٤) رواه البخاري ( ۱ / ٤٨٣ رقم ٣٠٣ ) وأبو داود ( ٣ / ٥٧ رقم ۲۱٦٠ )

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٢٦١ ـ ١٦٧ رقم ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ۱ / ۲۷۹ ـ ۲۸۰ رقم ۲۷۱ ) .

<sup>(</sup>۷) ( ۱ / ۲٤۲ ـ ۲۶۳ رقم ۱۳۵ ) .

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود ( ٤ / ٣٣٨ ـ ٣٣٩ رقم ٣٨٩٩ ) وابن ماجه ( ١ / ٢٠٩ رقم ٦٣٩ ) .

<sup>(</sup>٩) جامع الترمذي ( ١ / ٢٤٤ ـ ٢٤٥ رقم ١٣٦ ) .

 $^{(1)}$  هي الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بنصف دينار  $^{(1)}$  .

ومن طريق (٢) عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ : «إذا كان دمًا أحمر فدينار ، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار »(٣) .

وكلاهما لا يصح .

# باب غسل الحائض رأس زوجها ومناولتها إياه الشيء

مسلم (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : « كنت أغسل رأس رسول الله على وأنا حائض »(٥) .

مسلم (1): حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا أبو خيثمة ، عن هشام ، أنا عروة ، عن عائشة أنها قالت : « كان رسول الله ﷺ يدني إلى رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض »

مسلم (٧): حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ، قال يحيى : أبنا . وقال الآخران : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن ثابت بن عبيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : « قال لي رسول الله ﷺ : ناوليني الخمرة من المسجد . قالت : فقلت : إني حائض . فقال : إن حيضتك ليست في يدك (٨) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱ / ۲۷۹ رقم ۲۷۰ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ٣٤٨ رقم ٩١١٠).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي ( ١ / ٢٤٥ رقم ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٥ / ٣٤٨ رقم ٩١٠٧ ) وابن ماجه ( ١ / ٢١٣ رقم ٦٥٠).

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٤٤٢ رقم ٢٩٧ / ١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١ / ٤٨١ رقم ٣٠١ ) والنسائي ( ١ / ٢١١ رقم ٣٨٥ ) .

<sup>(</sup>٦) (١ / ٢٤٤ رقم ٢٩٧ / ٩ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۲۶۶ رقم ۲۹۸ ) ـ

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود ( ١ / ٢٧٧ رقم ٢٦٥ ) والترمذي ( ١ / ٢٤١ \_ ٢٤٢ رقم ٩٣٤ ) والنسائي ( ١ / ١٦٠ رقم ٢٧١ ) .

مسلم (۱) : حدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم ، كلهم عن يحيى بن سعيد \_ قال زهير : ثنا يحيى \_ عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : « بينما رسول الله ﷺ في المسجد فقال : يا عائشة ، ناوليني الثوب . [ فقالت ] (۲) : إني حائض . فقال : إن حيضتك ليست في يدك . فناولته »(۳)

### باب الأكل مع الحائض وشرب فضلها

[۱/ق ۱۹۰ - ۱۰ مسلم (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن / حرب قالا: ثنا وكيع ، عن مسعر وسفيان ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : «كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي في فيضع فاه على موضع في فيشرب ، وأتعرق العرق وأنا حائض ، ثم أناوله النبي في فيضع فاه على موضع في "(٥) ولم يذكر زهير « فيشرب »

النسائي<sup>(1)</sup>: أخبرنا قتيبة بن سعيد ، ثنا يزيد ـ وهو ابن المقدام بن شريح بن هانئ ـ عن أبيه ، عن أبيه « أنه سأل عائشة : هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت : نعم ، كان رسول الله على يدعوني فآكل معه وأنا عارك ، وكان يأخذ العرق فيقسم على فيه فأعترق منه ، ثم أضعه فيأخذ فيعترق منه ، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ، ويدعو بالشراب فيقسم على فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح » .

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲٤٥ رقم ۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : فقال . والتصويب من صحيح مسلم

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ١ / ١٦٠ رقم ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٥٤٥ رقم ٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ١ / ٢٧٦ ـ ٢٧٧ رقم ٢٦٣ ) والنسائي ( ١ / ٩٥ ـ ٦٠ رقم ٧٠ )

وابن ماجه ( ۱ / ۲۱۱ رقم ٦٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) (١/ ١٦٣ رقم ٢٧٨).

# باب قراءة الرجل القرآن في حجر امرأته وهي حائض

مسلم (۱): حدثنا يحيى بن يحيى ، أبنا داود بن عبد الرحمن المكي ، عن منصور ، عن أمه ، عن عائشة أنها قالت : « كان رسول الله على يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن »(۲) .

# باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها وهل تصلي في ثوب حاضت فيه

البخاري<sup>(٣)</sup>: حدثنا المكي بن إبراهيم ، ثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ؛ أن زينب بنت أم سلمة حدثته ، أن أم سلمة حدثتها قالت : «بينما أنا مع رسول الله على مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي . فقال : أنفست ؟ قلت : نعم . فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة »(٤).

البخاري (٥): حدثنا أبو نعيم ، ثنا إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قالت عائشة : « ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها ( فمصعته )(7) بظفرها (7) .

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲٤٦ رقم ۳۰۱) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱ / ٤٧٩ رقم ٢٩٧ ) وأبو داود ( ۱ / ۲۷۷ رقم ٢٦٤ ) والنسائي
 (۱/ ۱٦١ رقم ۲۷۲ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۰۸ رقم ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٨٠٠ رقم ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ١ / ٢٤٣ رقم ٢٩٦ ) والنسائي ( ١ / ١٦٤ \_ ١٦٥ رقم ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٤٩١ رقم ٣١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في صحيح البخاري: فقصعته. قال القسطلاني في إرشاد الساري (١/ ٣٥٢): بالقاف والصاد والعين المهملتين، كذا في الفرع \_ يعني فرع النسخة اليونينية \_ وعزاها الحافظ ابن حجر لرواية أبي داود، ومفهومه أنها ليست للبخاري، والمعنى فدلكته وعالجته، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي و ابن عساكر: « فمصعته » بالميم وهي في هامش فرع اليونينية، أي: حكته.

<sup>(</sup>٧) رواِه أبو داود ( ۱ / ٣٢٥ رقم ٣٦٢ ) .

[1 199.5/1]

البخاري (۱) : / حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن هشام ، عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر أنها قالت : « سألت امرأة رسول الله فقالت : يا رسول الله ، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله على : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ، ثم لتضلى فيه »(۲) .

النسائي (٣): أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني أبو المقدام ثابت الحداد ، عن عدي بن دينار قال : سمعت أم قيس بنت محصن «أنها سألت رسول الله على عن دم الحيضة يصيب الثوب ، قال : حكيه بضلع ، واغسليه عاء وسدر »(٤).

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا أصبغ ، أخبرني ابن وهب ، حدثني عمرو بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، حدثه عن أبيه ، عن عائشة : « كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله ، وتنضح على سائره ، ثم تصلى فيه»<sup>(١)</sup>

## باب من اتخذ ثيابًا للحيض سوى ثياب الطهر

مسلم (٧) : حدثنا محمد بن مثنى ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن يحيى بن أبي كثير ، ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن زينب ابنة أم سلمة حدثته، أن أم سلمة حدثتها قالت : « بينما أنا مضطجعة مع رسول الله على في

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۸۸۸ ـ ۸۸۹ رقم ۳۰۷)

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۱ / ۲۶۰ رقم ۲۹۱ ) وأبو داود ( ۱ / ۳۲۷ رقم ۳٦٥ ) والترمذي ( ۱/ ۲۰۶ ـ ۲۰۵ رقم ۱۳۸ ) والنسائي ( ۱ / ۱۷۰ ـ ۱۷۱ رقم ۲۹۲ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۰۱ رقم ۲۲۹ ) ـ

<sup>(</sup>۳) ( ۱ / ۱۷۰ رقم <sup>۱</sup>۲۹۱ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ۱ / ۳۲۸ رقم ۳۳۷ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۰۱ رقم ۲۲۸ ) (۵) ( ۱ / ۶۸۹ رقم ۳۰۸ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۲۰٦ رقم ٦٣٠ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۲۶۳ رقم ۲۹۳ ) .

الخميلة إذ حضت ، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي . فقال لي رسول الله على : أنفست ؟ قلت : نعم . فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة . قالت : وكانت هي ورسول الله على يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة »(١) .

### باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض

البخاري (٢): حدثنا (٣) أحمد بن أبي رجاء ، ثنا أبو أسامة قال : سمعت هشام بن عروة ، أخبرني أبي ، عن عائشة « أن فاطمة ابنة أبي حبيش سألت النبي على أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي » .

### باب الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض

البخاري (١٤) : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا / إسماعيل ، عن أيوب ، عن 1/6 ١٦٦ - ب محمد، عن أم عطية [ قالت 1/6 : « كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا 1/6 .

# باب ترك الحائض الصوم والصلاة وقضاؤها الصوم وحده

البخاري ( $^{(V)}$ : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا محمد بن جعفر ، أخبرني زيد - هو ابن أسلم - عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري قال :  $^{(V)}$ 

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١ / ٤٨٠ رقم ٢٩٨ ) والنسائي ( ١ / ١٦٤ \_ ١٦٥ رقم ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۰۰ رقم ۳۲۵).

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في « الأصل » : محمد . وهي زيادة مقحمة ، وأحمد بن أبي رجاء قال الحافظ ابن حجر : هو أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي يكنى أبا الوليد .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۲۷ م رقم ۳۲۳ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : قال . والمثبت من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٦) رُواه أبو داود ( ۱ / ۳۰۱ رقم ۳۱۲ ) والنسائي ( ۱ / ۲۰۶ رقم ۳۶۳ ) وابن ماجه (۱ / ۲۱۲ رقم ۲۶۷ ) .

<sup>(</sup>٧) (١/ ٤٨٣ رقم ٣٠٤).

رسول الله على أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء ، فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار . قلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها "(١)

الترمذي (٢): حدثنا أبو عبد الله هريم بن مسعر الأزدي الترمذي ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة « أن رسول الله على خطب الناس فوعظهم ، ثم قال : يا معشر النساء تصدقن ، فإنكن أكثر أهل النار . فقالت امرأة منهن : ولم ذاك يا رسول الله ؟ قال : لكثرة لعنكن يعني كفركن العشير \_ وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن . قالت امرأة منهن : وما نقصان عقلناً وديننا ؟ قال : شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل ، ونقصان دينكن الحيضة ، تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلى »

قال أبو عيسى : هذا حديث ( صحيح غريب )<sup>(٣)</sup> .

مسلم (٤): حداثنا عبد بن حميد ، أخبرنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عاصم، عن معاذة قالت : « [ سألت ] (٥) عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضى الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱ / ۸۷ رقم ۸۰ / ۱۳۲ ) والنسائي ( ۳ / ۲۰۸ رقم ۱۵۷۵ ) وابن ماجه ( ۱ / ۶۰۹ رقم ۱۲۸۸ ).

<sup>(</sup>۲) (٥/ ۱۱ رقم ۲۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي ( ١٠ / ٨٦ ) : صحيح غريب حسن من هذا الوجه . وفي تحفة الأحوذي ( ٧ / ٣٥٩ رقم ٢٧٤٥ ) : حسن صحيح . وفي تحفة الأشراف ( ٩ / ٣١٣ ) . حسن .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٢٦٥ رقم (٣٣ / ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

ولكني أسأل . قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة »(١) .

مسلم (۲): / حدثنا محمد بن مثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن [۱/ق۱۵-1] يزيد قال : « سمعت معاذة أنها سألت عائشة : أتقضي الحائض الصلاة ؟ فقالت عائشة : أحرورية أنت ؟ قد كن نساء رسول الله على يحضن أفأمرهن أن يَجْزين ؟ (۳) » .

مسلم (٤): حدثنا أبو الربيع ، ثنا حماد ـ هو ابن زيد ـ عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن معاذة .

وثنا حماد ، عن يزيد الرشك ، عن معاذة « أن امرأة سألت عائشة فقالت : أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها ؟ قالت : أحرورية أنت ؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله على ثم لا تؤمر بالقضاء » .

الترمذي (٥): حدثنا علي بن حجر ، أنا علي بن مسهر ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : « كنا نحيض عند رسول الله على ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة »(٦) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .

البزار : حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير ـ يعني : ابن عبد الحميد ـ ثنا

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱ / ۰۰۱ رقم ۳۲۱ ) وأبو داود ( ۱ / ۲۷۷ \_ ۲۷۸ رقم ۲۲۱ )
 والترمذي ( ۱ / ۲۳۶ \_ ۲۳۵ رقم ۱۳۰ ) والنسائي ( ۱ / ۲۰۹ \_ ۲۱۰ رقم ۳۸۰ )
 وابن ماجه ( ۱ / ۲۰۷ رقم ۱۳۱ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۱۰ رقم ۳۳۰ / ۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية ( ١ / ٢٧٠ ) : أي يقضين . قلت : وفسره محمد بن جعفر في صحيح مسلم بعد روايته فقال : تعني : يقضين .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٥) .

<sup>(</sup>٥) ( ٣ / ١٤٥ رقم ٧٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۳۴۵ رقم ۱٦٧٠ ) .

عبيدة ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : « كنا نحيض على عهد رسول الله على فما يأمرنا بإعادة شيء من الصلوات »

#### أبواب الاستحاضة

#### عرق الاستحاضة

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ، قالا : ثنا وكبع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي على فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال : لا ، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي »(۲) .

### باب حكم المستحاضة

مسلم (٣): حدثنا محمد بن سلمة المرادي ، ثنا عبد الله بن رهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير وعمرة ابنة عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي على « أن أم حبيبة ابنة جحش ـ ختنة رسول الله على وتحت عبد الرحمن بن عوف ـ استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله الله الله على أن في ذلك فقال رسول الله على : إن هذه ليست بالحيضة ، ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي . قالت عائشة : فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب ابنة جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء »(١)

مسلم (٥): حدثنا قتيبة ، ثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن

<sup>(</sup>۱) ( ۱۰/ ۲۲۲ رقم ۳۳۳ ) .:

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱/ ۲۱۷ ـ ۲۲۰ رقم ۱۲۰) والنسائي (۱/ ۲۰۱ ـ ۲۰۲ رقم ۳۵۷) وابن ماجه (۱/ ۳/ رقم ۲۲۱) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٢٦٣ رقم ٣٣٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ۱ / ۲۸۸ رقم ۲۸۹ ) والنسائي ( ۱ / ۱۲۸ رقم ۲۰۵ ) . ۱ / ۱ / ۱۳۳۷ : ۱۳۳۷ (۲۰۱۲ رقم ۲۸۹ ) والنسائي ( ۱ / ۱۲۸ رقم ۲۰۵ )

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤) ـ

عائشة ، بمعناه . قالت عائشة : « فكانت تغتسل عند كل صلاة »(١) .

قال الليث : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ﷺ أمر أم حبيبة ابنة جحش أن تغتسل عند كل صلاة ، ولكنه شيء فعلته هي .

روى الطحاوي هذا الحديث: عن الربيع الجيزي ، عن عبد الله بن يوسف ، عن الهيشم بن حميد ، عن النعمان والأوزاعي وحفص بن غيلان ، كلهم حدثه عن الزهري ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ ، وقال : « لكنه عرق فتقه إبليس » .

تفرد هيثم بهذه الزيادة .

مسلم<sup>(٢)</sup> : حدثنا محمد بن رمح ، أنا الليث .

وثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن جعفر ، عن عراك ، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت : « إن أم حبيبة سألت رسول الله على عن الدم قالت عائشة : رأيت مركنها ملآن دمًا \_ فقال لها رسول الله على المكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي وصلى »(٣) .

أبو داود (١٤): حدثنا عيسى بن حماد ، أنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله ، عن المنذر بن المغيرة ، عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته « أنها سألت رسول الله على فشكت إليه الدم ، فقال لها رسول الله على : إنما ذلك عرق ، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي ، فإذا مر قرؤك فتطهري ، ثم صلى ما بين القرء إلى القرء »(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱ / ۲۹۳ رقم ۲۹۶ ) والترمذي ( ۱ / ۲۲۹ \_ ۲۳۰ رقم ۱۲۹ ) والنسائي ( ۱ / ۱۲۸ رقم ۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۳۶ رقم ۳۳۶) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ١ / ٢٨٤ رقم ٢٨٣ ) والنسائي ( ١ / ١٢٩ رقم ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٢٨٥ رقم ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ١ / ١٣١ رقم ٢١١ ) وابن ماجه ( ١ / ٢٠٣ رقم ٦٢٠ ) .

#### باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

النسائي(١): أخبرنا محمد بن المثنى ، ثنا ابن أبي عدي ، عن محمداً وهو ابن عمرو \_ عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن فاطمة بنت أبي حبيش «أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله علي الله عليه الحيض فإنه دم أسود [١/ق٨١٨-1] / يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق "(٢)..

قال محمد بن المثنى : ثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه .

## باب من قال تغتسل المستحاضة عند كل صلاة

أبو داود(٣) : حدثنا عبد الله بن عمرو بـن أبـي الحجـاج أبـو معمـر ، ثنـا عبد الوارث ، عن الحسين ـ يعني المعلم ـ عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة قال : أخبرتني زينب بنت أبي سلمة « أن امرأة كانت تهراق الدم \_ وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف \_ أن رسول الله على أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي »

وثنا(٤) هناد بن السري ، عن عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : ﴿ أَنْ أَمْ حَبِيبَةُ بَنْتُ جَحَشُ اسْتَحَيَّضُتَ فَيْ عَهَا رَسُولُ الله ﷺ فأمرها بالغسل لكل صلاة » وساق الحديث .

ابن أيمن : حدثنا علان ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا وهب بن جرير بن حازم ، ثنا هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أم حبيبة بنت جحش : « أنها كانت تهراق الدماء ، وأنها سألت رسول الله ﷺ ، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة »

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۰۳ رقم ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ١ / ٢٨٥؛رقم ٢٨٥) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٢٩٤ \_ ٩٥٠ رقم ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سبئ أبي داود ( ۱ / ۲۹۶ رقم ۲۹۲) .

حدثنيه القرشي ، ثنا شريح ، ثنا علي بن أحمد ، ثنا حمام بن أحمد ، ثنا عباس بن أصبغ ، ثنا عبد الملك بن أيمن . . . فذكره .

## باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً واحداً

أبو داود (١): حدثنا عبد العزيز بن يحيى ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة « أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي على النبي على الله أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وتغتسل للصبح » .

أبو داود (٢): حدثنا وهب بن بقية ، أنا خالد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن أسماء بنت عميس قالت : « قلت : يا رسول الله ، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل ، فقال رسول الله على : سبحان الله ، هذا من الشيطان ، لتجلس في مركن فإذا رأت صفارة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًا ، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدًا ، وتغتسل للفجر وتوضأ فيما بين ذلك » .

## / باب من قال تغتسل مرة كما تغتسل الحائض الحائض الماء١٦٨٥٠-ب

أبو داود (٣) : حدثنا زهير بن حرب وغيره قالا : ثنا عبد الملك بن عمرو ، ثنا زهير بن محمد ، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عمه عمران بن طلحة ، عن أمه حمنة بنت جحش قالت : « كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فأتيت رسول الله على أستفتيه وأخبره ، فوجدته في

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۹۰ ـ ۲۹۲ رقم ۲۹۹).

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۹۲ رقم ۳۰۰).

<sup>(</sup>٣) ( ۱ / ۲۹۰ ـ ۲۹۲ رقم ۲۹۱ ) .

بيت أختي زينب بنت جحش ، فقلت : يا رسول الله ، إني امرأة أستحاض حيضة شديدة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعت الصلاة والصوم ؟ قال : أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم . قالت : هو أكثر من ذلك . قال : فاتخذي ثوبًا . قالت : هو أكثر من ذلك . قال : فاتخذي ثوبًا . قالت : هو أكثر من ذلك ، إنما أثبح ثبجا . قال رسول الله على : سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم . فقال لها : إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي سنة أيام أو سبعة أيام في علم الله ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثًا وعشرين ليلة [ أو ](١) أربعًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي ، فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ، ميقات حيضهن وطهورهن ، فإن قويت على أن تؤخري النهر وتعجلي العصر ، وتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر ، وتؤخرين المغرب ، وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر فافعلي ، وصومي إن قدرت على ذلك . قال رسول الله على وهذا أعجب الأمرين إلى "(٢)

الترمذي (٣): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عامر العقدي ، بهذا الإسناد مثله وبينهما في اللفظ اختلاف يسير لم يقل «كل شهر» وقال بعد ذكر الكرسف: « فتلجمي . قالت : هو أكثر من ذلك » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح رواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة ، عن عمه عمران ، عن أمه حمنة ، إلا أن ابن جريج يقول : « عمر ابن طلحة » . والصحيح « عمران بن طلحة » .

وسألت محمدًا عن هذا الحديث . فقال : هو حديث حسن . وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : « و » . والثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۱ ٰ/ ۲۰۳ ـ ۲۰۶ رقم ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) (١١ / ٢٢١ ـ ٢٢٥ رقم ١٢٨ ) .

أبو داود (١): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا ابن أبي عدي ، عن محمد ـ يعني: ابن عمرو ـ حدثني ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن فاطمة بنت أبي حبيش قال لها النبي ﷺ: « إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك أمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي "(٢).

قال أبو داود : قال ابن المثنى : وثنا به ابن أبي عدي حفظًا . فقال : عن عروة ، عن عائشة .

قال أبو داود : ( أوقفه شعبة على أبي جعفر قال : « توضأ لكل صلاة») $(^{(n)}$ .

النسائي (١): أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ، عن حماد ـ هو ابن زيد ـ عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « استحيضت فاطمة ابنة أبي حبيش فسألت النبي على ، فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله على : إنما ذلك عرق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي ؛ فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة . قيل له : فالغسل ؟ قال : وذلك يشك فيه أحد ؟ »(٥)

قال أبو عبد الرحمن : لا نعلم أحدًا ذكر « وتوضئي » غير حماد بن زيد .

### باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

أبو داود(7): ثنا زياد بن أيوب ، ثنا هشيم ، أنا أبو بشر ، عن عكرمة « أن

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۳۰۰ رقم ۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ( ١ / ١٣١ رقم ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا وقعت العبارة في <sup>ه</sup> الأصل <sup>»</sup> وفيها غموض ، والذي في سنن أبي داود أوضح حيث قال أبو داود : وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة ، عن الحكم ، عن أبي جعفر ، قال العلاء : عن النبي ﷺ . وأوقفه شعبة : « توضأ لكل صلاة » .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ١٣٤ رقم ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ١ / ٢٦٢ رقم ٣٣٣ ) وابن ماجه ( ١ / ٢٠٣ رقم ٦٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱ / ۳۰۷ رقم ۳۰۹ ) .

قال أبو داود : وهذا قول مالك وربيعة(١)

#### بأب الاغتسال من المحيض

مسلم (۱) : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ، قال ابن مثنى : ثنا محمد ابن جعفر ، ثنا شعبة ، عن إبراهيم بن المهاجر قال : سمعت صفية ، تحدث عن عائشة « أن أسماء سألت النبي على عن غسل المحيض . قالت : فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديداً حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة محسكة فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك : تتبعن أثر الدم . وسألته عن غسل الجنابة ، فقال : تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور \_ أو تبلغ الطهور \_ ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تفيض عليها الماء . فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين "(۱) .

أبو بكر بن أبي شيبة : عن وكيع ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة « أن النبي على قال لها في الحيض : انقضي شعرك واغتسلي » .

#### باب الطيب عند الغسل من المحيض

مسلم (٤): حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر ، جميعًا عن ابن عيينة ـ قال عمرو : ثنا سفيان بن عيينة ـ عن منصور ابن صفية ، عن أمه ، عن عائشة :

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في « الأصل » : حدثنا أبو أيوب . وهي زيادة مقحمة ، ليست في سنن أبي داود ولا تحفة الأشراف ( ١١ / ٢٩٣ رقم ١٥٨٢١ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۲٦۱ رقم ۱۳۳۲) ؛

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ۱ / ۳۰۵ رقم ۳۲۰ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۱۰ ـ ۲۱۱ رقم ٦٤٢ )

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٦ رقم ٢٣٣)

«سألت امرأة النبي على كيف تغتسل من حيضتها ؟ قال : فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها . قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : تطهري بها (و)(١) سبحان الله . واستتر \_ وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه \_ قالت عائشة : واجتذبتها إلى وعرفت ما أراد النبي على فقلت : تتبعي أثر الدم»(٢).

وقال ابن أبي عمر في روايته : « فقلت : تتبعي بها آثار الدم » .

البخاري<sup>(٣)</sup>: حدثنا مسلم ، ثنا وهيب ، ثنا منصور ، عن أمه ، عن عائشة « أن امرأة من الأنصار قالت للنبي ﷺ: كيف أغتسل من المحيض ؟ قال : خذي فرصة ممسكة وتوضئي<sup>(٤)</sup> ثلاثًا . ثم إن النبي ﷺ استحيى وأعرض<sup>(٥)</sup> بوجهه ـ أو قال : توضئي بها ـ فأخذتها فجبذتها فأخبرتها بما يريد النبي ﷺ » .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب، عن حفصة ، عن أم عطية [ قالت ]<sup>(۷)</sup>: « كنا نُنهى أن نُحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كُست أظفار ، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز »<sup>(۸)</sup> وروى<sup>(۹)</sup> هشام ابن حسان ، عن حفصة ، عن أم عطية ، عن النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) كذا في ٥ الأصل » وليست في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١ / ٤٩٤ رقم ٣١٤ ) والنسائي ( ١ / ١٤٨ \_ ١٤٩ رقم ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٩٦ رقم ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري : فتوضئي . قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ١ / ٣٥٤ ) : ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر : وتوضئي .

<sup>(</sup>٥) في صحيح البخاري : فأعرض . قال القسطلاني : ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر : وأعرض .

<sup>(</sup>٦) (١/ ١٩٤ رقم ٣١٣).

<sup>(</sup>٧) في « الأصل » : قال . والمثبت من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۸) رواه مسلم ( ۲ / ۲۶۲ رقم ۹۳۸ / ۳۵ ) .

<sup>(</sup>٩) في صحيح البخاري : ورواه . قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ١ / ٣٥٣ ) : ولأبوي ذر والوقت : وروى .

#### باب وقت النفساء

أبو داود (١): حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا علي / بن عبد الأعلى ، عن أبي سهل ، عن مُستَة ، عن أم سلمة : « كانت النفساء على عهد رسول الله عن أبي سهل ، عن مُستَة ، عن أم سلمة ، وكنا نطلي على وجوهنا الورس عنى من الكلف »(٢) .

أبو داود (٣): حدثنا الحسن بن يحيى ، ثنا محمد بن حاتم ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن يونس بن نافع ، عن [ كثير ] (٤) بن زياد أبي سهل قال : حدثتني الأزدية \_ يعني مُسَّة \_ قالت : « حججت فدخلت على أم سلمة ، فقلت : يا أم المؤمنين ، إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض . [ فقالت ] (٥) : لا يقضين ، كانت المرأة من نساء النبي على تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي على بقضاء صلاة النفاس » .

قال محمد بن حاتم : اسمها مسة وتكنى أم [ بسة  $]^{(7)}$  .

قال أبو عيسى الترمذي (٧) \_ وذكر هذا الحديث \_ : قال محمد بن إسماعيل : علي بن ] (٨) عبد الأعلى ثقة ، وأبو سهل كثير بن زياد ثقة . ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل ، وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي [ ۱/ق ۱۷۰ ـ [ ]

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۳۰۲ رقم ۱۵ ۳) 🕛

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ۱ / ۲۵٦ رقم ۱۳۹ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۱۳ رقم ۱۶۸ ) . دسر د . / به به به به ته ۱۳۰۰

<sup>(</sup>٣) ( ۱ / ٣٠٠٤ ٣٠٣) [رقم ٣١٦ ] [

<sup>(</sup>٤) تصحفت في " الأصل " إلى : كبير . بالباء الموحدة .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : فقال ، والمثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : مسة . وهو تحريف ، والتصويب من سنن أبي داود

<sup>(</sup>٧) (١/ ٧٥٧ ـ ٨٥٨ رقم ١٣٩).

<sup>(</sup>٨) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي وتحفة الأشراف ( ١٣ / ٦١ رقم ١٨٢٨٧ ) وعلي بن عبد الأعلى هو أبو الحسن الكوفي الأحول ، راوي هذا الحديث عن أبي سهل كثير بن زياد عند الترمذي .

عَلَيْهُ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهور قبل ذلك ، فإنها تغتسل وتصلى .

## باب اغتسال النفساء في الحج

النسائي (۱): أخبرني محمد بن قدامة ، حدثنا جرير ، عن يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت [عميس ] (۲) حين نفست بذي الحليفة « أن رسول الله على قال لأبي بكر : مرها أن تغتسل وتهل »(۲)

## أبواب التيمم باب قول الله تعالى

## ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾(١)

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن فضيل ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي ، عن حذيفة قال : قال رسول الله على الله على الناس بثلاث : جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً ، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء » وذكر خصلة أخرى .

زاد ابن أبي شيبة في مسنده بهذا الإسناد : « وأوتيت هؤلاء الآيات من بيت كنز تحت العرش من آخر سورة البقرة ، لم يعط أحد منه كان قبلي ، ولا يعطى أحد منه كان بعدى » .

البخاري (٦): حدثنا عبدان / ، ثنا عبد الله ، أنا عوف ، عن أبي رجاء ، ثنا [١/ق١٠٠-ب]

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۱۳ رقم ۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) تصحفت في الأصل الله : عميش . بالشين المعجمة .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ١ / ٨٦٩ رقم ١٢١٠ ) وابن ماجه ( ٢ / ٩٧٢ رقم ٢٩١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) النساء: ٣٤ ، المائدة: ٦ .

<sup>(</sup>٥) ( ۲ / ۳۷۱ رقم ۲۲۵ ) .

<sup>(</sup>٦) (١ / ٥٤٥ رقم ٣٤٨).

عمران بن حصين الخزاعي « أن رسول الله على رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم وقال : يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ؟ فقال : يا رسول الله ، أصابتني جنابة ولا ماء . قال : عليك [ بالصعيد ](١) فإنه يكفيك »(٢).

مسلم (٣): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن عبد الرحمن ابن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء ـ أو بذات الجيش ـ انقطع عقد لي ، فأقام رسول الله على التماسه ، وأقام الناس معه ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء ، فأتى الناس المي أبي بكر فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله في وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء ! فجاء أبو بكر ورسول الله في واضع رأسه على فخذي قد نام . فقال : حبست رسول الله في والناس ، وليسوا على ماء وليس معهم ماء . فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول ، وجعل يطعن بيده في معهم ماء . فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول ، وجعل يطعن بيده في خاصرتي ، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله في على فخذي ، فنام رسول الله على حتى أصبح على غير ماء ، فأنزل الله ـ عز وجل ـ آية التيمم فتيمموا ، فقال : أسيد بن حضير ـ وهو أحد النقباء ـ : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . قالت عليه فوجدنا العقد تحته »(٤)

## باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء

قال مسلم (٥): روى (٦) الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول : « أقبلت أنا

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى : بالصيعد .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ( ۱ / ۱۸٦ رقم ۳۲ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٢ / ٢٧٧ رقم ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ١ / ١٧٩ ـ ١٨٠ رقم ٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۲۸۱ رقم ۳۲۹ ) .

 <sup>(</sup>٦) حاشية : في صحيح مسلم أربعة عشر حديثًا منقطعًا هذا منها .
 قلت : انظر شرح النووي ( ٢ / ٤٤٢ ) .

وعبد الرحمن (۱) بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلا = 1 حتى دخلنا على أبي الجهم (۲) ابن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم (۲) : أقبل رسول الله على من نحو [بئر] (۳) جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام صلا = 1 .

البخاري (٥): / حدثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث بهذا الإسناد: « أقبلت أنا [١/٥ ١٧١-١] وعبد الله بن [ يسار ] (٦) مولى ميمونة زوج النبي على حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله على من نحو بئر جمل... » فذكر مثله .

# باب إذا خاف على نفسه المرض أو الموت أو العطش هل يتيمم

البزار : حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير(V) ، عن عطاء بن السائب ، عن

قلت: قال النووي في شرح مسلم ( ٢ / ٤٤٢ ): هكذا هو في أصل صحيح مسلم ، قال أبو علي الغساني وجميع المتكلمين على أسانيد مسلم قوله: « عبد الرحمن » خطأ صريح ، وصوابه « عبد الله بن يسار » وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم على الصواب ، فقالوا: « عبد الله بن يسار » قال القاضي عياض : ووقع في روايتنا صحيح مسلم من طريق السمرقندي، عن الفارسي ، عن الجلودي : « عبد الله بن يسار » على الصواب، وهم أربعة إخوة : عبد الله ، وعبد الرحمن ، وعبد الملك ، وعطاء مولى ميمونة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) حاشية : قيل : صوابه : عبد الله .

<sup>(</sup>٢) كذا في « الأصل » وصحيح مسلم ، وقال النووي في شرح مسلم ( ١ / ٤٤٢ ) : وهو غلط ، وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره : أبو الجهيم ـ بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء .

<sup>(</sup>٣) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ۱ / ۳۱۱ رقم ۳۳۳ ) والنسائي ( ۱ / ۱۸۰ ـ ۱۸۱ رقم ۳۱۰ ) .

<sup>(</sup>٥) (١ / ٥٢٥ ـ ٢٦٥ رقم ٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) تصحفت في « الأصل » إلى : بشار . بالباء الموحدة والشين المعجمة .

<sup>(</sup>٧) حاشية : جرير إنما سمع من عطاء بعد اختلاطه ؛ فلا يصح حديثه عنه .

سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رفعه « في قوله : ﴿ إِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر ﴾ (١) قال : إذا كان بالرجل الجراح في سبيل الله أو القروح أو الجدري فخاف أن يموت إن اغتسل تيمم » .

وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللَّفظ إلا عن ابن عباس بهذا الإسناد.

أبو داود (٢): حدثنا ابن المثنى ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي ، سمعت يحيى ابن أيوب يحدث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمران بن أبي أنس ، عن عبد الرحمن بن جبير - مصري - عن عمرو بن العاص قال : « احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك للنبي على ، فقال : يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب ! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال . وقلت : إني سمعت الله - عز وجل - يقول : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (٣) فضحك رسول الله على ولم يقل شيئًا »

قال أبو داود (١٤): ثنا محمد بن سلمة المرادي (٥) ، ثنا ابن وهب ، غن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمران بن أبي أنس ، عن عبد الرحمن بن حبير ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ( أن عمرو بن العاص كان على سرية ... » وذكر الحديث نحوه قال : ( فغسل مغابنه ، وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم صلى بهم . . . » فذكر نحوه لم يذكر ( التيمم ) .

هذا الإسناد أعلى من الأول<sup>(١)</sup> ، عمرو بن الحارث لا يقاس به يحيى بن أيوب ، وعبد الرحمن بن جبير المصري أدرك عمرو بن العاص ، وعمران بن أبي

<sup>(</sup>١) النساء : ٤٣ ، والمائدة : ٦ .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۳۱۶ ـ ۳۱۵ رقم ۳۳۸) .

<sup>(</sup>٣) النساء : ٢٩

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٣٥ رقم ٣٣٩) .

 <sup>(</sup>٥) زاد بعدها في ا الأصل ١: ثنا محمد بن سلمة . وهي زيادة مقحمة .

<sup>(</sup>٦) حاشية : نعم ما قال الشيخ ؛ لأن ابن لهيعة متابع وهو متكلم فيه ، ويجوز أن يجمع بينهما بتكرر القصة وتعدد الفعل . . .

### / باب صفة التيمم

### ومن قال يتيمم للوجه والكفين

مسلم (۱) : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير ، جميعًا عن أبي معاوية \_ قال أبو بكر : ثنا أبو معاوية \_ عن الأعمش ، عن شقيق قال : «كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن ، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد ماءً شهرًا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتيمم ، وإن لم يجد الماء شهرًا . فقال أبو موسى : فكيف بهذه الآية في سورة المائدة في سورة المائدة في مَعْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَبِيًا ﴾ (٢) ؟ فقال عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد . فقال أبو موسى لعبد الله : ألم تسمعوا إلى قول عمار : بعثني رسول الله في عاجة فأجنبت فلم أجد الماء ، فقال : ألم تسمعوا إلى قول عمار : بعثني رسول الله على عليه الأرض ضربة واحدة ، ثم أتيت النبي في فذكرت ذلك له ، فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا . ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ؟ فقال عبد الله : أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ "(٢) .

وحدثنا (٤) أبو كامل الجحدري ، ثنا عبد الواحد [حدثنا ] (٥) الأعمش ، عن شقيق قال : « قال أبو موسى لعبد الله ... » وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال : « فقال رسول الله على : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا . وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه ، فمسح وجهه وكفيه » .

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۸۰ رقم ۲۳۸ / ۱۱۰ ) .

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٦ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ۱ / ٥٤٢ رقم ٣٤٦ ) وأبو داود ( ۱ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨ رقم ٣٢٥ ) والنسائي ( ۱ / ١٨٦ رقم ٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/ ٢٨٠ رقم ٣٦٨ / ١١١).

<sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

مسلم (۱): حدثني عبد الله بن هاشم العبدي ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن شعبة ، حدثني الحكم ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى [ عن أبيه ] (۲) « أن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء . فقال : لا تصل فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت . فقال النبي على إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك [ الأرض ] (۳) ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ؟ فقال عمر : اتق الله يا عمار . قال : إن شئت لم أحدث به »(٤) .

قال الحكم : وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه . مثل حديث ذر [١/٥ ١٧٢-١] قال : وحدثني سلمة عن ذر في / هذا الإسناد الذي ذكر الحكم « فقال عمر : نوليك ما توليت » .

النسائي<sup>(٥)</sup>: أخبرنا محمد بن العلاء ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن شقيق قال : « كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى . فقال أبو موسى : أو لم تسمع قول عمار لعمر : بعثني رسول الله على عاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد ، ثم أتيت رسول الله على [ فذكرت ذلك له ] (١) فقال : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا . ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة ، فمسح كفيه ، ثم تفضها، ثم ضرب بشماله على عينه وعينه على شماله على كفيه ووجهه ؟ قال عبد الله : أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار »(٧)

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۸۰ رقم ۱۹۳۸ (۱۱۲) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم وغيره .

<sup>(</sup>٣) من صحيح مسلم . (٤) رواه البخاري ( ١ / ٢٨٥ رقم ٣٣٨ ) وأبو داود ( ١ / ٣٠٨ ـ ٣ ٩ رقم ٣٢٦ )

والترمذي ( ١ / ٢٦٨ ـ ٢٦٩ رقم ١٤٤ ) والنسائي ( ١ / ١٨٤ رقم ٣١٦ ) وابن ماجه ( ١ / ١٨٨ رقم ٥٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۱۸٦ رقم ۳۱۹ ) .

<sup>(</sup>٦) من سنن النسائي . (۷) رواه البخاري ( ۱ / ٥٤٢ رقم ٣٤٥ ) ومسلم ( ۱ / ٢٨٠ رقم ٣٦٨ / ١١٠ \_ ١١١ ) وأبو داود ( ۱ / ٣٠٧ \_ ٣٠٨ رقم ٣٢٥ ) .

الترمذي (۱) : حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس ، ثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن عمار بن ياسر « أن النبي على أمره بالتيمم للوجه والكفين »(۲) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

البخاري (٣) : حدثنا محمد بن كثير ، ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه قال : « قال عمار لعمر : تمعكت فأتيت النبي على فقال : يكفيك الوجه والكفان » .

#### باب منه وهل ينفخ فيهما

البخاري<sup>(1)</sup>: حدثنا آدم ، ثنا شعبة ، ثنا الحكم ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه قال : « جاء رجل إلى عمر بن الخطاب . فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء . فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي على فقال النبي على : إنما كان يكفيك هكذا . فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه » .

ثنا<sup>(ه)</sup> حجاج ، ثنا شعبة ، بهذا الحديث : « وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه » .

ثنا(٦) سليمان بن حرب ، ثنا شعبة بهذا الإسناد فقال : « تفل فيها » .

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲٦۸ رقم ۱٤٤).

<sup>(</sup>٢) حاشية : أصح شيء في الباب حديث شقيق ، وهو حديث لم يختلف فيه ، وسائر حديث عمار مختلف فيه . قاله أبو عمر .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٥٣٠ رقم ٣٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۲۸ه رقم ۳۳۸ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١/ ٢٩٥ رقم ٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ( ١ / ٥٣٠ رقم ٣٤٠ ) .

## باب من قال يتيمم إلى أنصاف الذراعين

أبو داود (۱): حدثنا محمد بن كثير العبدي ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن المراد الله عن أبي مالك ، عن عبد الرحمن / بن أبزى قال : « كنت عند عمر فجاءه رجل . فقال إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين . فقال عمر : أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء . قال : فقال عمار : يا أمير المؤمنين ، أما تذكر إذ كنت وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة ، فأما أنا فتمعكت ، فأتينا النبي فذكرت ذلك له ، فقال : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا . وضرب بيديه إلى الأرض ، ثم نفخ فيهما ، فقال : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا . وضرب بيديه إلى الأرض ، ثم نفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع ، فقال عمر : يا عمار ، اتق الله . فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبداً . فقال عمر : كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت » .

أبو داود (٢): حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا حفص ، ثنا الأعمش ، عن سلمة ابن كهيل ، عن ابن أبزى ، عن عمار بن ياسر في هذا الحديث « فقال : يا عمار ، إنما كان يكفيك هكذا ، ثم ضرب بيديه إلى الأرض ، ثم ضرب إحداهما على الأخرى ، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة »

قال أبو داود : رواه وكيع ، عن الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه

أبو مالك اسمه غزوان وهو كوفي ثقة . قاله يحيى بن معين ، ذكره عنه ابن أبى حاتم (٣)

أبو داود (٤): حدثنا على بن سهل الرملي ، حدثنا حجاج ، حدثني شعبة يعني عن سلمة ، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن عمار

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۳۰۸ ـ ۹۰۳ رقم ۳۲۳ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۳۰۹ رقم ۳۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ( ٧ / ٥٥ ت ٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٣١٠ رقم ٣٢٩ ) .

في هذه القصة قال : « ثم نفخ فيها ولمسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو الذراعين».

قال شعبة : كان سلمة يقول : « الكفين والوجه والذراعين » فقال له منصور ذات يوم : انظر ما تقول ؛ فإنه لا يذكر الذراعين غيرك .

وروى أبو داود (۱) قال: ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، حدثه عن عمار بن ياسر « أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله على بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم »(۱)

## باب هل يعيد إذا وجد الماء

ابن أيمن : حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري ببغداد ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا إسماعيل بن مسلم ، ثنا أبو رجاء العطاردي ، عن عمران بن الحصين قال : « كنت مع رسول الله على وفي القوم جنب فأمره رسول الله على فتيمم وصلى ، ثم وجد الماء بعد فأمره أن يغتسل ولا يعيد الصلاة » .

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۳۰۵ ـ ۳۰۳ رقم ۳۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۱۸۹ رقم ۷۹ ) .

حدثنيه القرشي، ثنا شريح، ثنا علي بن أحمد بن حزم، ثنا [حمام] (١)، ثنا عباس بن أصبغ، ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن . . . فذكره .

إسماعيل بن مسلم هو العبدي المكي \_ ويقال : البصري \_ وهو يضعف .

أبو داود (٢): حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ، ثنا عبد الله بن نافع ، عن الليث بن سعد ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد قال « خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما صعيداً طيباً ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله على فذكر ذلك له ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك . وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين » (٣)

أرسله غيره عن عطاء ، قال أبو داود : أبو سعيد ليس بمحفوظ في هذا الحديث .

# باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا

مسلم(٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة

وثنا أبو كريب ، ثنا أبو أسامة وابن بشر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة « أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت ، فأرسل رسول الله على ناسًا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ، فلما أتوا النبي على شكوا ذلك إليه [/١٥ ١٧٣-ب] فنزلت آية التيمم . فقال أسيد بن حضير : جزاك الله خيرًا ، فوالله / ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجًا ، وجعل للمسلمين فيه بركة » (٥)

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى حماد : والصواب : حُمام بضم الحاء وآخره ميم - كاما في الإكمال ( ٢ / ٥٢٨ ) - وهو حمام بن أحمد محدث قرطبة ، وقد مر على الصواب مدارًا .

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۳۱۷ رقم ۳۶۲ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ١ / ٢٣٢ رقم ٤٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱/ ۲۷۹ رقم ۲۳۹ / ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٩ / ١٣٥ ـ ١٣٦ رقم ١٦٦٥ ) وابن ماجه ( ١ / ١٨٨ رقم ٥٦٨ ) .

الخشني: حدثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد بن أبي عدي ، ثنا شعبة ، عن المخارق بن عبد الله ، عن طارق بن شهاب قال : « جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إني أجنبت فلم أُصل . قال : أحسنت . وجاءه آخر قال : إني أجنبت فتيممت فصليت . فقال : أحسنت »(١) .

حدثنيه القرشي: ثنا شريح، ثنا علي (٢)، ثنا محمد بن [ سعيد ] (٣) بن نبات ، ثنا أحمد بن [ عون الله ] (٤) ، ثنا قاسم بن أصبغ ، ثنا محمد بن عبد السلام الخشني . . . فذكره.

المخارق بن عبد الله تابعي ثقة ، وطارق مشهور الصحبة ـ رضي الله عنه ـ قال أبو عمر بن عبد البر<sup>(ه)</sup> : طارق بن شهاب أدرك النبي ﷺ وذكر بأسانيد صحاح إلى طارق : « رأيت النبي ـ عليه السلام » .

تم كتاب الطهارة بحمد الله وعونه .

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ( ١ / ١٨٨ رقم ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام ابن حزم ، والحديث في المحلى ( ٢/ ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : شعبة.والتصويب من المحلى .

 <sup>(</sup>٤) في « الأصل » : عون . والمثبت من المحلى ، وأحمد بن عون الله هو أبو جعفر القرطبي البزاز ، ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ١٦/ ٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب ( ٢/ ٢٣٧ ) بنحوه .

#### بسم الله الزحمن الرحيم

#### كتاب الصلاة

## باب فضل الصلاة وما جاء أنها كفارة

مسلم (١) : حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي \_ واللفظ لقتيبة \_ قال إسحاق : أنا ، وقال الآخران : ثنا جرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حمران مولى عثمان قال : « سمعت عثمان ابن عفان بفناء المسجد ، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ، ثم قال : والله لأحدثنكم حديثًا لولا [ أنه ](٢) في كتاب الله ما حدثتكم ، إني سمعت رسول الله على يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها »<sup>(۳)</sup>

وحدثناه<sup>(٤)</sup> أبو كزيب ، ثنا أبو أسامة .

وثنا زهير بن حرب وأبو كريب قالا : حدثنا وكيع .

وثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، جميعًا عن هشام بهذا الإسناد ، وفي حديث

أبي أسامة : « فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة »

مسلم (٥): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي ، عن صالح ، قال ابن شهاب : ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال : « فلما توضأ عثمان قال : والله لأحدثنكم حديثًا ، ووالله لولا [أنه](٢) في كتاب الله ما حدثتكموه. [ ١/ق ١٧٠ - 1] إني سمعت رسول ألله على / يقول : لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٥٠٢ رقم ۲۲۷/ ٥).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم : آية . بالياء والمد ، وذكر القاضي عياض أن الباجي رواه في

الحديثين « أنه » بالنون . وانظر شرح مسلم للنووي ( ٢/ ٢١٩ ) . (٣) رواه البخاري ( ١ / ٣١٤ رقم ١٦٠ ) والنسائي ( ١ / ٩٨ ـ ٩٩ رقم ١٤٦ )

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٠٦ رقم ۲۲۷) ـ

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٢٠٦ رقم ۲۲۲ / ٦٠ ) .

الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها . قال عروة : الآية ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ إلى قوله ﴿ اللَّاعِنُونَ ﴾ (١) » .

مسلم (٢): حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر ، كلاهما عن أبي الوليد - قال عبد : حدثني أبو الوليد - ثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، حدثني أبي ، عن أبيه قال : « كنت عند عثمان فدعا بطهور ، فقال : سمعت رسول الله على يقول : ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها ، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله » .

مسلم (٣): حدثنا هارون بن سعيد ، ثنا ابن وهب ، وأخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن حمران مولى عشمان قال : « توضأ عثمان بن عفان يومًا وضوءً حسنًا ، ثم قال : رأيت رسول الله ﷺ توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال : من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه » .

مسلم (٤): حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا: أنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، أن الحكيم بن عبد الله القرشي ، حدثه أن نافع ابن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن [حدثهما] (٥) عن حمران مولى عثمان بن عفان ، أن عشمان بن عفان قال : سمعت رسول الله عن حمران مولى عثمان بن عفان ، أن عشمان بن عفان قال : سمعت رسول الله عن حمران مولى عثمان بن عفان ألمسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد ففر الله له ذنوبه »(١).

مسلم(٧) : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر ، كلهم عن

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٥٩ .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۰۱ رقم ۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱ / ۲۰۸ رقم ۲۳۲ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۲۰۸ رقم ۲۳۲ ) .

<sup>(</sup>٥) في ٩ الأصل ٤ : حدثاه . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ١١ / ٢٥٤ رقم ٦٤٣٣ ) والنسائي ( ٢ / ٤٤٦ \_ ٤٤٧ رقم ٨٥٥ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۲۰۹ رقم ۲۳۳).

إسماعيل - قال ابن أيوب : حدثنا إسماعيل بن جعفر - أخبرني العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر »(١).

مسلم (٢): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث .

وقال قتيبة: ثنا بكر \_ يعني: ابن مضر \_ كلاهما عن ابن الهاد ، عن محمد ابن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رسول الله على / قال \_ وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله على يقول \_ : « أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه [ شيء ] (٣) ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء . قال : فذلك مثل الصلوات الخمس \_ يمحو الله بهن الخطابا »(٤)

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : قال رسول الله على المحلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات » قال : قال الحسن : « ما يبقى ذلك من الدرن ؟ » .

البخاري (٢٠) : حدثنا قتيبة : ثنا يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن ابن مسعود « أن رَجُلا أصاب من امرأة قبلة ، فأتى النبي على النبي على النبي المنات فأخبره ، فأنزل الله ـ عز وجل ـ : ﴿ وَأَقِم الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ (٧) فقال الرجل : يا رسول الله ، ألي هذا ؟ قال : لجميع أمتي

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ١ // ٤١٨ ــ ٤١٩ رقم ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۱۲ رقم ۱۹۷ ) . (۳) من صحیح مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۲ / ۱۶ ـ ۱۰ رقم ۲۸ه ) والترمذي ( ٥ / ۱۳۹ ـ ۱٤ رقم ۲۸٦۸ ) والنسائي ( ۱ / ۲۶۹ رقم ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) (١/ ٦٦٨ رقم ٦٦٨).

<sup>(</sup>۲) (۲ / ۱۲ رقم ۲۲۵ ) . ،

<sup>(</sup>۷) هود : ۱۱۴ .

کلهم»(۱).

## باب وصية النبي على بالصلاة وقوله المصلي يناجي ربه

النسائي (٢): أخبرنا [عبد الرحمن بن محمد ] (٣) بن سلام ، ثنا يزيد ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن سفينة ، عن أم سلمة « أن النبي ﷺ وهو في الموت جعل يقول : الصلاة وما ملكت أيمانكم . فجعل يقولها وما يفيض (٤) » .

أبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم ، ثقة مشهور .

مسلم (٥) : حدثنا محمد بن مثنى وابن [ بشار ](٢) قال ابن مثنى : ثنا محمد ابن جعفر ، ثنا شعبة ، قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه ؛ فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ، ولكن عن شماله تحت قدمه »(٧) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ٤ / ۲۱۱۰ ـ ۲۱۱۱ رقم ۲۷۲۳ ) والترمذي ( ٥ / ۲۷۲ رقم ۳۱۱۳ ) والنسائي ( ٦ / ۳٦٦ رقم ۱۱۲٤۷ ) وابن ماجه ( ۱ / ٤٤٧ رقم ۱۳۹۸ ) .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ( ٤ / ٢٥٩ رقم ٧١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انقلب في « الأصل » إلى : محمد بن عبد الرحمن . والتصويب من سنن النسائي وتحفة الأشراف ( ١٣ / ٧ رقم ١٨١٥٤ ) وعبد الرحمن بن محمد بن سلام هو أبو القاسم البغدادي مولى بني هاشم ، روى عن يزيد بن هارون ، وعنه النسائي .

<sup>(</sup>٤) أي : ما يقدر على الإفصاح بها . قاله ابن الأثير في النهاية ( ٣ / ٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) (١/ ٣٩٠ رقم ١٥٥).

 <sup>(</sup>٦) تصحفت في « الأصل » إلى : يسار . بالياء المثناة التحتانية والسين المهملة ، والصواب بالباء الموحدة والشين المعجمة ، وابن بشار هو محمد بن بشار بندار .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ١ / ٦٠٩ رقم ٤١٣ ) .

#### باب / ما جاء أن الصلاة

## أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة

أبو داود (١): حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا إسماعيل ، ثنا يونس ، عن الحسن ، عن أنس بن حكيم قال : خاف من زياد \_ أو من ابن زياد \_ فأتى المدينة فلقي أبا هريرة قال : فنسبني فانتسبت له . قال : يا بني ألا أحدثك حديثًا ؟ قلت : بلى ، رحمك الله \_ قال يونس : وأحسبه ذكره عن النبي على الله \_ قال : « إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة . قال : يقول ربنا عز وجل \_ لملائكته \_ وهو أعلم \_ : انظروا في صلاة عبدي أأتمها أم نقصها . فإن [ كانت ] (٢) تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئًا قال : انظروا هل لعبدي من تطوع . فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه . ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم »(٣) .

حدثنا<sup>(1)</sup> موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن داود بن أبي هند ، عن درارة ابن أوفى ، عن تميم الداري ، عن النبي على ـ بهذا المعنى ـ قال : « ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك »(٥) .

#### باب مكان الصلاة من الإسلام

الترمذي (٢): حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني ، عن معمر ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي واثل ، عن معاذ بن جبل قال : «كنت مع النبي ﷺ في سفر فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نسير ، فقلت : يا رسول الله ، أخبرني بعمل بدخلني الجنة ويباعدني من النار . قال : لقد سألتني عن عظيم

<sup>(</sup>۱) (۱ / ٤١ م ٢٤٥ رقم ٨٦٠)

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : كان . والمثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ١ / ٤٥٨ رقم ١٤٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ( ١ / ٤٢٥ رقم ٨٦٢ ) . ﴿

<sup>(</sup>٥) رواه ابنّ ماجه ( ١/ ٤٥٨ رقم ١٤٢٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٥ / ۱۱ رقم آزا۲۲ ) :

وإنه ليسير على من يسره الله عليه ، تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة ، وتوتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت . ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا : ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ حتى بلغ ﴿ يَعْمَلُون ﴾ (١) ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : ألا قال: رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد . ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلى يا رسول الله . فأخذ بلسانه وقال كف عليك أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلى يا رسول الله . فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا ؟ فقلت : يا نبي الله ، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم \_ أو على / مناخرهم \_ إلا حصائل [١/ن ١٠٥٠ ـ ب]

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

## باب ما جاء في تارك الصلاة

النسائي (٣): أخبرنا الحسين بن حريث ، أنا الفضل [ بن ] (٤) موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ؛ فمن تركها فقد كفر »(٥)

مسلم $^{(7)}$ : حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي

<sup>(</sup>١) السجدة : ١٦ \_ ١٧ .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ٤٢٨ رقم ١٣٩٤ ) وابن ماجه ( ٢ / ١٣١٤ ـ ١٣١٥ رقم ٣٩٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ۲۵۰ رقم ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في « الأصل » إلى : « و » والتصويب من سنن النسائي وتحفة الأشراف ( ٢ / ١٨ رقم ١٩٦٠ ) والفضل بن موسى هو أبو عبد الله السيناني المروزي .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٥ / ١٥ رقم ٢٦٢١ ) وابن ماجه ( ١ / ٣٤٢ رقم ١٠٧٩ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۸۸ رقم ۸۲ ) .

سفيان ، قال : سمعت جابراً يقول : سمعت النبي عَلَيْ يقول : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة »(١)

ورواه مسلم من طريق أبي الزبير سمع جابرًا عن النبي ﷺ وقد تقدم في كتاب الإيمان .

#### باب المحافظة على الوقت والصلاة

أبو داود (٢): حدثنا محمد (٣) بن حرب الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار (عن عبد الله الصنابحي ) (٤) قال : « زعم أبو محمد أن الوتر واجب . فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو محمد ، أشهد أني سمعت رسول الله على يقول : خمس صلوات افترضهن الله عز وجل - من أحسن وضوءهن ، وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن ، كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه »

أبو داود (٥): حدثنا حيوة بن شريح المصري ، ثنا بقية ، عن ضيارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني ، قال : أخبرني ابن نافع ، عن ابن شهاب الزهري ، قال : قال سعيد بن المسيب : إن أبا قتادة بن ربعي أخبره قال : قال

<sup>﴿(</sup>١) رواه الترمذي ( ٥ / ١٤ رقم ٢٦١٨ ، ٢٦١٩ ) . .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۳۵۲ رقم ۸۲۸) . 🗆

<sup>(</sup>٣) تحرف في طبعة عوامة من سنن أبي داود إلى : « محمود » وهو على الصواب في طبعة محيي المدين عبد الحميد لسنن أبي داود (١/ ١١٥ رقم ٤٢٥) وتحفة الأشراف (٤/ ٢٥٥ رقم ٢٠١٥).

<sup>(</sup>٤) قلت : كذا وقع في سنن أبي داود والصواب " عن أبي عبد الله الصنابحي " وهو عبد الرحمن بن عسيلة ، قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (٤/ ٢٥٥) : قلت: أخرجه الطبراني في الأوسط [٥/ ٥٦ رقم ٢٦٥٨] في ترجمة أبي زرعة الدمشقي ، ثنا أدم ، ثنا أبو غسان \_ وهو محمد بن مطرف \_ وقال في روايته " عن أبي عبد الله الصنابحي " وهو الصواب . اه \_ .

<sup>(</sup>٥) (١/ ١٥٤ رقم ٤).

رسول الله ﷺ : « قال الله عز وجل - : إني فرضت على أمتك خمس صلوات ، وعهدت عندي عهداً أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي »(١) .

رواه ابن الأعرابي ، عن محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس ، عن أبي داود . ابن نافع هذا هو دويد بن نافع ، ثقة ، وحديثه هذا من غرر الحديث . قاله محمد بن يحيى الذهلي .

وذكر أبو جعفر الطحاوي قال: ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، ثنا عمي عبد الله بن وهب ، ثنا عمي عبد الله بن وهب ، أخبرني سعيد بن أبي أيوب ، عن كعب بن علقمة ، عن عيسى بن هلال الصدفي ، عن عبد الله / بن عمرو قال : « ذكر رسول الله [١/٥ ١٧٦-١] على الصلاة يومًا ، فقال : من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي صاحب العظام (٢) .

عیسی بن هلال روی عنه کعب بن علقمة وعیاش بن عباس ودراج .

## باب فضل الصلاة أول وقتها

مسلم (٣) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن الوليد بن العيزار ، عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني ، عن عبد الله بن مسعود قال : « سألت رسول الله على : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها. قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه » .

مسلم(٤) : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن الوليد

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۲۵۰ رقم ۱٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية : سنده على شرط صاحب الصحيح ما خلا عيسى وهو قد وثقه ابن حبان . . . سلامته من الطعن عن . . وشارك أبو جعفر مسلمًا في أحمد ؛ فإنه من رجال مسلم .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٨٩ رقم ٨٥ / ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۹۰ رقم ۸۵ / ۱۳۹ ) .

ابن العيزار ، أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال : حدثني صاحب هذه الدار \_ وأشار إلى دار عبد الله \_ قال : « سألت رسول الله : أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها . قلت : ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال : ثم الجهاد في سبيل الله . قال : حدثني بهن ولو استزدته لزادني »(١) .

الدارقطني (٢): حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا حجاج بن الشاعر ، ثنا علي ابن حفص ، ثنا شعبة ، بهذا الإسناد وهذا الحديث فقال : « الصلاة أول وقتها».

وذكر الحاكم (٣) قال : ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، ثنا الحسن ابن مكرم ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا مالك بن مغول ، عن الوليد ، عن أبي عمرو، عن عبد الله [ قال ] (٤) : « سألت رسول الله ﷺ : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة في أول وقتها . قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين » .

حدثنيه القرشي: ثنا شريح ، ثنا علي ، ثنا محمد بن إسماعيل القاضي العذري بالثغر ، ومحمد بن عيسى قاضي طرطوشة ، قالا : ثنا محمد بن علي المطوعي الرازي ، ثنا محمد بن عبد الله الحاكم بنيسابور ، فذكره .

#### باب كيف فرضت الصلاة وأين كان فرضها

البخاري (٥): حدثنا / ابن بكير ، ثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك قال : « فرج عن عن أنس بن مالك قال : « فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ـ عليه السلام ـ ففرج صدري ، ثم غسله بماء

[ ١/ق ١٧٦ \_ ب ]

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲ / ۱۲ رقم ۵۲۷ ) والترمذي ( ۱ / ۳۲۵ ـ ۳۲۳ رقم ۱۷۳ ) والنسائي ( ۱ / ۳۱۸ ـ ۳۱۹ رقم ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۰/ ۲۶۱ رقم ٤ ) . .

<sup>(</sup>٣) المستدرك (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) تحرفت في « الأصل » إلى : قالت .

<sup>(</sup>٥) (١ / ٧٤٥ ـ ٤٨ ورقم ٣٤٩).

زمزم، ثم جاء بطست من ذهب [ ممتلئ ](١) حكمة وإيمانًا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه ، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء ، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم ، محمد . قال: فأرسل إليه ؟ قال: نعم . فلما فتح علونا السماء الدنيا ، إذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة ، إذا نظر قبل يمينه ضحك ، وإذا نظر قبل شماله بكي ، فقال : مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح . قلت لجبريل : من هذا ؟ قال : هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه ، فأهل اليمين منهم أهل الجنة ، والأسودة التي عن شماله أهل النار ، فإذا نظر عن يمينه ضحك ، وإذا نظر قبل شماله بكى . حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها : افتح . فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح . قال أنس : فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ، ولم يثبت كيف منازلهم ، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا ، وإبراهيم في السماء السادسة . قال أنس : فلما مر هذا ؟ قال : هذا إدريس . ثم مررت بموسى \_ عليه السلام \_ فقال : مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح . قال : فقلت : من هذا ؟ قال : هذا موسى . ثم مررت بعيسى فقال : مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح . قلت : من هذا ؟ قال : هذا عيسى . ثم مررت بإبراهيم فقال : مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح . قلت : من هذا ؟ قال : هذا إبراهيم » .

قال ابن شهاب : فأخبرني ابن حزم ، أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان : قال النبي ﷺ : « ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » .

قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال النبي ﷺ : « ففرض الله على أمتي خمسين صلاة ، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى ، فقال : / ما فرض لك [١/ن١٧٠-١] على أمتك ؟ قلت : فرض خمسين صلاة . قال : فارجع إلى ربك ، فإن أمتك لا

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : مميل . والتصويب من صحيح البخاري .

تطيق . فراجعت ، فوضع شطرها ، فرجعت إلى موسى فقلت : وضع شطرها . قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك . فراجعت فوضع شطرها ، فرجعت إليه ، فقال : ارجع إلى ربك إن أمتك لا تطيق ذلك . فراجعته فقال : هي خمس وهي خمسون ، لا يبدل القول لدي . فرجعت إلى موسى . فقال : ارجع إلى ربك . قلت : قد استحييت من ربي . ثم انطلق بي حتى انتهى بي [ إلى ] (١) السدرة المنتهى (٢) وغشيها ألوان لا أدري ما هي ، ثم أدخلت الجنة ، فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك »(٣)

مسلم (٤): حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن صالح - وهو ابن كيسان - عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي على أنها قالت : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر »(٥)

البخاري (٢): حدثنا مسدد ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين (٧) ، ثم هاجر النبي على ففرضت أربعًا ، فتركت صلاة السفر على الأول (٨) »

تابعه عبد الرزاق عن معمر .

<sup>(</sup>١) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري : سدرة المنتهى . قال القسطلاني في إرشاد الساري (١ / ٣٨٥): وللأربعة : إلى السدرة المنتهى .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ۱ / ١٤٨ ـ ١٤٩ رقم ١٦٣ ) والنسائي في الكبرى ( ١ / ١٤٠ رقم ٣١٤)

<sup>(</sup>٤) (١ / ٤٧٨ رقم مُ ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١ / ٥٥٣ رقم ٣٥٠ ) وأبو داود ( ٢ / ١٤٩ رقم ١١٩١ ) والنسائي (١ / ٢٤٥ رقم ٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) (٧ / ٣١٤ رقم ١٩٣٥).

 <sup>(</sup>٧) كذا تكررت في " الأصل » في هذا الحديث ، لكنها لم تتكرر في صحيح البخاري فيه ،
 وانظر إرشاد الساري (٦/ ٢٣٤) والله أعلم .

<sup>(</sup>٨) في صحيح البخاري : « على الأولى » قال القسطلاني : ولأبي ذر : « على الأول » .

الدارقطني (٣) : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا نصر بن علي ، ثنا نوح بن قيس ، عن خالد بن قيس ، عن قتادة ، عن أنس قال : / « قال ١١/٥ ١٧٠ ـ ب رجل : يا رسول الله ، كم افترض الله على عباده من الصلاة ؟ قال : خمس صلوات. ( قال : هل قبلهن أو بعدهن شيء ؟ قال : افترض الله على عباده صلوات خمسًا )(٤) فحلف له الرجل بالله لا يزيد عليهن ولا ينقص . فقال رسول الله ﷺ : إن صدق دخل الجنة »(٥) .

نوح بن قيس وأخوه خالد ثقتان . ذكر ذلك ابن أبي حاتم<sup>(٦)</sup> .

## باب متى يؤمر الصبي بالصلاة

أبو داود(٧) : حدثنا محمد بن عيسى ، ثنا إبراهيم ، عن عبد الملك بن الربيع

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۱۳۰ ـ ۱۳۱ رقم ٤٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ٤٠ ـ ٤١ رقم ۱۱/ ۸، ۹) وأبو داود (۱/ ۳۳۸ ـ ۳۳۹ رقم ۳۹۶) والنسائي (۱/ ۲٤٦ ـ ۲٤٧ رقم ۲۵۷).

<sup>(</sup>٤) تكررت في « الأصل » لانتقال نظر الناسخ .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ١ / ٢٤٧ رقم ٤٥٨ ) .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ( ٣ / ٣٤٨ ، ٨ / ٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۳۸۴ رقم ۱۹۵).

ابن سبرة ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله عليه : « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها »

الترمذي(١): حدثنا علي بن حجر ، انا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله عليها : « علموا الصبي الصلاة ابن سبع ، واضربوه عليها ابن عشر » .

قال أبو عيسى : حديث سبرة حديث ( حسن )<sup>(٢)</sup> .

الدارقطني (٣): حدثنا ابن صاعد ، ثنا العباس بن محمد .

وثنا محمد بن جعفر بن رميس ، ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قالا : ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ، رفعه إلى النبي على قال : « إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم ، وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة »

#### وقوت الصلاة

مسلم<sup>(٤)</sup>: حدثنا قتيبة ، ثنا ليث .

وثنا ابن رمح ، أبنا الليث ، عن ابن شهاب « أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة شيئًا ، فقال له عروة : أما إن جبريل عليه السلام - قد نزل فصلى أمام رسول الله على . فقال له عمر : اعلم ما تقول يا عروة . فقال : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبا مسعود يقول : سمعت رسول الله على يقول : نزل جبريل على فامني فصليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، ثم

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۹۵۲ رقم ۷۰۶) .

<sup>(</sup>٢) كـذا في تحف الأشراف (٣ / ٢٦٧ رقم ٣٨١٠ )، وفي جامع الترمدي وعارضة الأحوذي (٢ / ١٩٩ ) : حسن صحيح الأحوذي (٢ / ٤٤٦ رقم ٤٠٥ ) : حسن صحيح

<sup>(</sup>۳) (۱ / ۲۳۰ رقم ۱۱) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٥٥ رقم ١٦٠ / ١٦٦ ) .

صليت معه . ويحسب بأصابعه خمس صلوات » .

مسلم (۱): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي / قال : قرأت على مالك ، عن [۱/ق ۱۷۸-1] ابن شهاب « أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري . فقال : ما هذا يا مغيرة ؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله هي ، ثم صلى فصلى رسول الله هي ، ثم أمرت . فقال عمر لعروة : انظر ما تحدث يا عروة . أو إن جبريل هو أقام لرسول الله هي وقت الصلاة . فقال عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه . قال عروة : ولقد حدثني عائشة زوج النبي هي أن رسول الله هي كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر »(۲) .

قال أبو داود (٤) في هذا الحديث : « نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه . . . » وذكر خمس صلوات .

رواه عن محمد بن سلمة ، عن ابن وهب ، عن أسامة بن زيد الليثي ، عن ابن شهاب ، بهذا الإسناد .

وأسامة وثقه يحيى بن معين ، وضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وأبو حاتم .

زاد في آخر الحديث عن أبي مسعود: « فرأيت رسول الله على الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۵۰ رقم ۱۱۰ / ۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في « الأصل » : ثم صلى فصلى رسول الله ﷺ . وهي زيادة مقحمة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ۲ / ٥ رقم ۲۱۱ ) والنسائي ( ۱ / ۲٦٦ رقم ٩٩٣ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲٦٦ رقم ۲۲۸ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۱۹ رقم ۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۳٤٠ ـ ۳٤١ رقم ۳۹۷ ) .

ذا الحليفة قبل غروب الشمس ، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ، ويصلي العشاء حين يسود الأفق ، وربما أخرها حتى يجتمع الناس ، وصلى الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاة بعد ذلك التغليس »

#### باب وقت الظهر

مسلم (۱): حدثني أحمد بن يوسف الأزدي ، حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين ، حدثني إبراهيم ـ يعني : ابن طهمان ـ عن الحجاج بن الحجاج ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : « سئل رسول المراهية عن وقت الصلوات ، فقال : وقت صلاة / الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ، ووقت صلاة العشاء إلى ضلة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل »(۱)

مسلم (٣): حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ، كلاهما عن الأزرق - قال زهير : ثنا إسحاق بن يوسف - ثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي على النبي على النبي على النبي أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال له : صل معنا هذين - يعني اليومين - فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ، ثم أمر أن فأقام الظهر ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر ، فأبرد بها ، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل ،

<sup>(</sup>١) ( ١ / ٤٢٧ رقم ٦١٢ / ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ١ / ٣٤٣ ـ ٣٤٣ رقم ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٤٢٨ رقم ٦١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم : أمره ،

وصلى الفجر فأسفر بها ، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا يا رسول الله . قال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم »(١) .

مسلم (٢): حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي \_ قال ابن المثنى : حدثني يحيى بن سعيد \_ عن شعبة ، ثنا سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة .

قال ابن المثنى: وثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن شعبة ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة قال : « كان رسول الله على يصلي الظهر إذا دحضت الشمس »(٣).

النسائي<sup>(٤)</sup>: أخبرنا أبو عبد الرحمن الأذرمي ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا عبيدة بن حميد ، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق ، عن كثير بن مدرك ، عن الأسود بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود قال : « كان قدر صلاة رسول الله عن الأسود في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام ، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام »(٥) .

عبيدة بن حميد يعرف بالحذاء ، قال البخاري : ولم يكن حذاءً ، كتب عنه أحمد بن حنبل / قال : وهو صالح الحديث . وقال يحيى بن معين : عبيدة بن [١/ن١٧٩-١] حميد ليس له بخت ، وما به بأس ، مسكين .

وكثير بن مدرك روى عنه أبو مالك وحصين ومنصور بن المعتمر .

مسلم $^{(7)}$ : حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام . قال عون : أنا . وقال

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ۱ / ۲۸٦ ـ ۲۸۷ رقم ۱۵۲ ) والنسائي ( ۱ / ۲۸۰ رقم ۵۱۸ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۱۹ رقم ۲۱۷ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۲۳۲ رقم ۲۱۸ ).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ۱ / ۵۱۶ \_ ۵۱۰ رقم ۸۰۲ ) والنسائي ( ۲ / ۲ · ٥ رقم ۹۷۹ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۲۱ رقم ۹۷۳ ) .

<sup>(</sup>٤) (۱ / ۲۷۱ \_ ۲۷۲ رقم ۵۰۳ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ۱ / ٣٤٤ رقم ٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٦) (١ / ٤٣٣ رقم ٦١٩ / ١٩٠ ) .

ابن يونس \_ واللفظ له \_ : ثنا زهير ، ثنا أبو إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، عن خباب قال : « أتينا رسول الله على فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا »(١) قال زهير : قلت لأبي إسحاق : أفي الظهر ؟ قال : نعم . قلت : أفي تعجيلها ؟ قال: نعم .

مسلم<sup>(۲)</sup>: حدثنا يحيى بن يحيى ، ثنا بشر بن المفضل ، عن غالب القطان ، عن بكر بن عبد الله ، عن أنس بن مالك قال : « كنا نصلي مع رسول الله عن في شدة الحر فإذا لم [ يستطع ]<sup>(۳)</sup> أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد علمه »<sup>(٤)</sup>

## باب الإبراد بالظهر عند شدة الحر

مسلم (٥): حدثنا قتيبة ، ثنا ليث ،

وثنا محمد بن رمح ، أنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أنه قال : إذا الله عليه قال : « إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم »(١)

مسلم (٧): حدثني هارون بن سعيد الأيلي ، وعمرو بن سواد وأحمد بن عيسى ، قال عمرو : أنا . وقال الآخران : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو، أن بكيرًا حدثه ، عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر ، عن أبي هريرة أن

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ( ١ / ٢٦٨ ـ ٢٦٩ رقم ٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۴۳۳ رقم ۱۲۰)

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : يستطيع . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١ / ٥٨٧ رقم ٣٨٥ ) وأبو داود ( ١ / ٤٥٦ رقم ٦٦٠ ) والنسائي

<sup>(</sup>۲/ ۱۲۵ ـ ۵۲۵ رقم ۱۱۱۹ ) واین ماجه ( ۱ / ۳۲۹ رقم ۱۰۳۳).

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٤٣٠ رقم ١٦٥ / ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ۱ / ٣٤٥ رقم ٤٠٥ ) والترمذي ( ۱ / ٢٩٥ رقم ١٥٧) والنسائي (۱/ ۲۷۰ رقم ٤٩٩ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۲۲ رقم ٦٧٨ )

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۲۳۰ رقم ۱۱۵ / ۱۸۱).

مسلم (١) : حدثنا قستيبة ، ثنا عبد العزيز ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إن هذا الحر من فيح جهنم ؛ فأبردوا بالصلاة » .

مسلم (٢): حدثني محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، سمعت مهاجراً أبا الحسن يحدث ، أنه سمع زيد بن وهب يحدث ، عن أبي ذر قال : « أذن مؤذن رسول الله ﷺ بالظهر فقال النبي ﷺ : أبرد أبرد أو قال : انتظر انتظر – فإن / شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة . قال [١/ن ١٧٩-ب] أبو ذر : حتى رأينا فيء التلول "(٣) .

البخاري(١): حدثنا آدم ، ثنا شعبة ، بهذا الإسناد : « كنا مع النبي ﷺ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر . فقال النبي ﷺ : أبرد . ثم أراد أن يؤذن . فقال له: أبرد . حتى رأينا فيء التلول . فقال النبي ﷺ : إن شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » .

قال ابن عباس: يتفيأ: يتميل.

النسائي (٥): أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا خالد بن دينار أبو خلدة ، سمعت أنس بن مالك قال : « كان رسول الله ﷺ إذا كان الجر أبرد بالصلاة ، وإذا كان البرد عجل »(٦)

أبو سعيد اسمه عبد الرحمن بن عبيد ثقة ، وأبو خلدة ثقة .

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۱۱ رقم ۲۱۵).

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۳۱۱ رقم ۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ١ / ٣٤٤ رقم ٤٠٤ ) والترمذي ( ١ / ٢٩٧ ـ ٢٩٨ رقم ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٢ / ٢٥ رقم ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٦٩ رقم ٤٩٨).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۲ / ٤٥١ ـ ٤٥٢ رقم ٩٠٦ ) .

مسلم (١): حدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى \_ واللفظ لحرملة \_ أنا ابن وهب ، أخبرني يبونس ، عن ابن شهاب ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : « اشتكت النار إلى ربها ، فقالت : يا رب أكل بعضي بعضًا . فأذن لها بنفسين : نفس في الشتاء ، ونفس في الصيف ، فهو أشد ما تجدون من الزمهرير ».

مسلم (۲): حدثني حرملة بن يحيى ، ثنا عبد الله بن وهب ، أنا حيوة ، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ قال : « قالت النار : رب أكل بعضي بعضاً ، فائذن لي أتنفس . فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ، ونفس في الصيف ، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم ، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم »

#### باب فضل التهجير

البخاري (٣) : حدثنا قتيبة ، عن مالك ، عن سمي مولى أبي بكر ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره ، فشكر الله له فغفر له »(٤) .

ر ١/ق ١٨٠٠] ثم قال : « الشهداء خمس : المطعون ، والمبطون ، / والغريق ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله »(٥) .

وقال : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۳۱۱ رقم ۱۹۷۲) ...

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۴۳۲ رقم ۲۱۷ / ۱۸۷ ) .

<sup>(</sup>٣) (٢ / ١٦٣ رقم ١٥٢ \_ ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٣ / ١٥٢١ ، ٤ / ٢٠٢١ رقم ١٩١٤ ) والترمذي ( ٤ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ رقم ١٩١٤ ) . وقم ١٩٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٣ / ١٩٢١ رقم ١٩١٤ ) والترمذي (٣ / ٣٧٧ رقم ١٠٦٣ ) والنسائي في الكبرى (٤ / ٣٦٣ رقم ٧٥٢٨ ) .

يستهموا عليه لاستهموا عليه ، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً  $^{(1)}$ .

النسائي (٢): أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة ، ثنا عثمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر \_ اسمه سلمان \_ أن أبا هريرة حدثهما أن رسول الله ﷺ قال : « إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ، ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ، ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة » .

#### باب وقت العصر

مسلم (٣): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ، قال عمرو : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة « كان النبي على يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي ، لم يفئ الفيء بعد » وقال أبو بكر : « ولم يظهر الفيء بعد » (١) .

مسلم (٥): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا بدر بن عثمان ، ثنا أبو بكر بن أبي موسى ، عن أبيه ، عن رسول الله على « أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ، فلم يرد عليه شيئًا . قال : فأقام الفجر حين انشق الفجر ، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا ، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس ، والقائل يقول : قد انتصف النهار ، وهو كان أعلم منهم ، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ، ثم أمره فأقام

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱ / ۳۲۰ رقم ٤٣٧ ) والترمذي ( ۱/ ٤٣٧ رقم ٢٢٥ ) والنسائي ( ۱ / ۲۹۰ \_ ۲۹۱ رقم ۵۳۹ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ٢ / ٥١١ رقم ٦٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٤٢٦ رقم ٦١١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۲ / ۳۱ رقم ٥٤٦ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۲۳ رقم ٦٨٣ ) .

<sup>(</sup>۵) (۱/ ۲۲۹ رقم ۲۱۶).

العشاء حين غاب الشفق ، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت ، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس ، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول : قد احمرت الشمس . ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ، ثم أصبح فدعا السائل فقال : الوقت بين هذين »(١) .

مسلم<sup>(۲)</sup> : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث .

[۱/ق ۱۸۰-ب] وثنا / محمد بن رمح ، أنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، أنه أخبره « أن رسول الله على كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية ، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة »(٣) لم يذكر قتيبة : « فيأتي العوالي » .

مسلم (٤): وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال: « كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف ، فيجدهم يصلون العصر »(٥).

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك وعتيق بن يعقوب الزبيدي ، عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس قال : « كنا نصلي العصر مع رسول الله ﷺ . . . » الحديث ، ذكره في التقصي .

مسلم (٢) : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك قال : « كنا نصلى العصر ويذهب الذاهب إلى قباء ، فيأتيهم

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱ / ۳٤۱ ـ ۳٤۲ رقم ۳۹۸ ) والنسائي ( ۱ / ۲۸۲ رقم ۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱ / ۳۳۱ رقم ۲۱۲ / ۱۹۲ ) .

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود ( ۱ / ۳٤٥ رقم ۴۰۷ ) والنسائي ( ۱ / ۲۷۶ رقم ۴۰۰ ) وابن ماجه (۱ / ۲۲۳ رقم ۲۸۲ ) .

٠ (٤) (١/ ٣٤٤ رقم ٢٦١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١ / ٣٥ رقم ٥٥١ ) والنسائي ( ١ / ٢٧٤ رقم ٥ ٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ١ / ٤٣٤ رقم ٦٢١ ) .

والشمس مرتفعة ».

مسلم (۱) : حدثنا منصور بن آبي مزاحم ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف ، قال : سمعت أبا أمامة بن سهل ـ يعني : ابن حنيف ـ يقول : « صلينا مع عمر بن عبد العزيز [ الظهر ] (۲) ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك ، فوجدناه يصلي العصر فقلت : يا عم ، ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر ، وهذه صلاة رسول الله على التي كنا نصلي معه »(۳) .

مسلم (٤): حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا شعبة ، أخبرني سيار بن سلامة قال : « سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله على ، قال : قلت : آنت سمعته ؟ (٥) قال : فقال : كأنما أسمعك الساعة . قال : سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله على ، فقال : كان لا يبالي بعض تأخيرها يعني العشاء \_ إلى نصف الليل ، ولا يحب النوم قبلها ، ولا الحديث بعدها . قال شعبة : ثم لقيته بعد فسألته ، فقال : وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس ، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية . قال : والمغرب لا أدري أي حين ذكر . قال : ثم لقيته بعد فسألته ، فقال : وكان يصلي الصبح / فينصرف [ ١/ق ١٨١ \_ 1] الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه . قال : وكان يقرأ فيها بالستين الى المائة » (١) .

مسلم (٧) : حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وأبن حجر ،

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۴۶ رقم ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢ / ٣٣ رقم ٥٤٩ ) والنسائي ( ١ / ٢٧٤ \_ ٢٧٥ رقم ٥٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في « الأصل » : قال : فقال : آنت سمعته . وهي زيادة مقحمة من انتقال الناسخ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ۲ / ۲۷ \_ ۲۸ رقم ۵۶۱ ) وأبو داود ( ۱ / ۳۶۳ رقم ٤٠١ ) والنسائي ( ۱ / ۲۲۷ \_ ۲۲۸ رقم ٤٩٤ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۲۱ رقم ۲۷۴ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۳۲۶ رقم ۲۲۲ ).

قالوا: ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن « أنه دخل على أنس ابن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر \_ وداره بجنب المسجد \_ فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله على يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا »(١).

مسلم (۲): حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد ابن عيسى \_ وألفاظهم متقاربة \_ قال عمرو : أنا . وقال الآخران : ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن زيد بن أبي حبيب ، أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه ، عن حفص بن عبيد الله ، عن أنس بن مالك أنه قال : «صلى لنا رسول الله على العصر ، فلما انصرف أناه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزوراً لنا ، ونحن نحب أن تحضرها . قال : نعم . فانطلق وانطلقنا معه ، فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ، ثم طبخ منها ، ثم أكلنا قبل مغيب الشمس » وقال المرادي : ثنا ابن وهب ، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث .

مسلم (٣): حدثنا محمد بن مهران الرازي ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا الأوزاعي ، عن أبي النجاشي ، قال : سمعت رافع بن خديج يقول : « كنا نصلي العصر مع رسول الله على ، ثم تنحر [ الجزور ](٤) فتقسم عشر قسم ، ثم تطبخ فنأكل لحمًا نضيجًا قبل مغيب الشمس »(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱ / ۳٤۷ رقم ۲۱۱ ) والترمذي ( ۱ / ۳۰۱ – ۳۰۲ رقم ۱۱۰ ) . والنسائي ( ۱ / ۲۷۰ – ۲۷۲ رقم ۵۱۰ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱۰ / ۳۵ رقم ۲۲۶ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٣٥٥ رقم ١٦٥ ) ...

<sup>(</sup>٤) تحرفت في « الأصل » إلى : الحر .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٥ / ١٥٣ رقم ٢٤٨٥ ) .

#### باب فضل صلاة العصر

مسلم (۱): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم [ ربهم ] (۲) وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون "(۳).

مسلم (1) : حدثنا زهير بن حرب ، / ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، ثنا [١/٥١٨-ب] اسماعيل بن أبي خالد ، ثنا قيس بن أبي حازم قال : سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول : « كنا جلوسًا عند رسول الله على إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال : أما إنكم سترون ربكم \_ عز وجل \_ كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها \_ يعني : العصر والفجر \_ ثم قرأ جرير : ﴿ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ (٥) »(٦).

وحدثنا (٧) أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووكيع بهذا الإسناد (٨) وقال : « أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر » وقال : « ثم قرأ » ولم يقل : « جرير » .

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۹۵ رقم ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢ / ٤١ رقم ٥٥٥ ) والنسائي ( ١ / ٢٦٠ \_ ٢٦١ رقم ٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱ / ۲۳۱ رقم ۲۳۳ / ۲۱۱ ) .

<sup>(</sup>٥) طه : ١٣٠ ، ووقع في ا الأصل ؛ : فسبح . بالفاء .

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۲ / ٤٠ رقم ٥٥٤ ) وأبو داود ( ٥ / ٢٣٩ رقم ٢٠٩٥ ) والترمذي
 (٤/ ٥٩٢ - ٩٩٥ رقم ٢٥٥١ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٤٠٧ رقم ١١٣٣٠ ) وابن
 ماجه ( ١ / ٣٣ رقم ١١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم ( ١ / ٤٤٠ رقم ٦٣٣ / ٢١٢ ) .

 <sup>(</sup>A) يعني : عن إسماعيل بن أبي خالد به ، كما في تحفة الأشراف ( ۲ / ٤٢٧ رقم (٣٢٣٣).

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ، جميعًا عن وكيع \_ قال أبو كريب : ثنا وكيع \_ عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري ابن المختار ، سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رويبة ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله علي يقول : « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها \_ يعني القجر والعصر \_ وعنده رجل من أهل البصرة فقال له : أنت سمعت هذا من رسول الله علي ؟ قال : نعم . قال الرجل : وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله علي ، سمعته أذناي ووعاه قلبي »(۲)

مسلم (٣) : حدثنا هداب بن خالد الأردي ، ثنا همام بن يحيى ، حدثني أبو جمرة الضبعي ، عن أبي بكر ، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال : « من صلى البردين دخل الجنة »(٤)

## باب إثم من يفوته العصر

مسلم (٥): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: « إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله »(٦)

البخاري (٧) : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، أنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلبة ، عن أبي المليح قال : « كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم ، فقال : بكروا بصلاة العصر ؛ فإن النبي على قال : من ترك صلاة العصر فقد حبط

<sup>.(</sup>١) (١ / ٤٤٠ رقم ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ١ / ٣٥٣ ـ ٣٥٤ رقم ٤٣١ ) والنسائي ( ١ / ٢٥٤ رقم ٤٧٠ )

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٤٤٠ رقم: ٦٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١١ / ٦٣ رقم ٧٧٥ ) ..

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٥٣٥ رقم ٢٦٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۲ / ۳۷ رقم ۵۵۲ ) وأبو داود ( ۱ / ۳٤۸ رقم ٤١٧ ) والنسائي في
 الكبرى ( ۱ / ٤١٤ رقم ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ( ۲ / ۳۹ رقم 🗝٥٥ ) .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا معاذ بن فضالة ، ثنا هشام بهذا الإسناد قال : « كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال : بكروا بالصلاة ، فإن النبي / ﷺ قال : من ترك العصر [١/ق ١٨٦-١] حبط عمله » .

النسائي (٢): أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، ثنا يحيى ، عن هشام بهذا .

#### باب من أدرك من العصر ركعة

مسلم<sup>(۳)</sup>: حدثني أبو الطاهر وحرملة ، كلاهما عن ابن وهب ـ والسياق لحرملة ـ قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أن عروة بن الزبير حدثه ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها . والسجدة إنما هي الركعة»(٤) .

مسلم (٥): حدثنا حسن بن الربيع ، ثنا عبد الله [بن] (٢) المبارك ، عن معمر ، عن ابن طاوس، عن أبيه ، عن ابن عباس، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عن أبرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تظرب الشمس فقد أدرك »(٧) .

وثناه عبد الأعلى بن حماد ، ثنا معتمر ، سمعت معمرًا بهذا الإسناد .

البخاري (^ ) : حدثنا أبو نعيم ، ثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة

<sup>(</sup>۱) (۲ / ۷۹ رقم ۹۶۵).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۵۱ رقم ۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) (١ / ٢٤٤ رقم ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى ( ١ / ٤٧٩ رقم ١٥٣٣ ) وابن ماجه ( ١ / ٢٢٩ رقم ٧٠٠).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٥٥ رقم ٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى : عن . والتصويب من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود ( ١ / ٣٤٧ رقم ٤١٥ ) والنسائي ( ١ / ٢٧٨ رقم ٩١٣ ) .

<sup>(</sup>A) ( ۲ / ۶۵ ـ ۶۱ رقم ۵۵ ) .

العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته »(١)

## باب ما جاء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب ، قالوا : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم بن صبيح ، عن شتير بن شكل ، عن علي قال : « قال رسول الله على يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى : صلاة العصر ، ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً ، ثم صلاها بين العشاءين : المغرب والعشاء» (٣)

البخاري<sup>(1)</sup>: حدثنا محمد بن المثنى ( ثنا الأنصاري )<sup>(0)</sup> ثنا هشام بن حسان، ثنا محمد بن سيرين ، ثنا عبيدة ، ثنا علي بن أبي طالب قال : « كنا مع رسول الله ﷺ يوم الحندق فقال : ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً ، كما شغلونا عن صلاة المحسر »(١) الوسطى حتى غابت الشمس ، / وهى صلاة العصر »(١)

مسلم (٧): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال : قرأت على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال : «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً ، وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني : ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوات وَالصَّلاة الْوُسْطَى ﴾ (٨) قال : فلما بلغتها آذنتها فأملت على : «حافظوا

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ( ١ / ٢٧٩ رقم ٥١٥ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۴۳۷ رقم ۲۲۷) 🗀

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ١ / ١٥٢ رقم ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۱ / ۱۹۷ رقم ۱۳۹۳ ) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من نسخة الصحيح المطبوعة مع الفتح ، وهي ثابتة في شرح الحافظ ابن حجر حيث قال : وقوله في السند « حدثنا الأنصاري » يريد محمد بن عبد الله بن المثنى المقاضي ، وهو من شيوخ البخاري ، ولكن ربما أخرج عنه بواسطة كالذي هنا .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ۱ / ٤٣٦ رقم ٦٢٧ ) وأبو داود ( ۱ / ٣٤٦ رقم ٤١٢ ) والترمذي ( ٥/ ٢٠٢ رقم ٢٩٨٤ ) والنسائي ( ۱ / ٢٥٥ رقم ٤٧٢ ) .

<sup>(</sup>٧) (١١/ ٤٣٧ ـ ٤٣٨ رقم ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٨) البقرة : ٢٣٨ .

على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين » قالت عائشة : سمعتها من رسول الله ﷺ »(١) .

مسلم (٢): حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أنا يحيى بن آدم ، حدثنا الفضيل بن مرزوق ، عن شقيق بن عقبة ، عن البراء بن عازب قال : « نزلت هذه الآية : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » فقرأناها ما شاء الله ، ثم نسخها الله - عز وجل - فنزلت : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلَاةِ الوسطى ﴾ (٣) فقال رجل كان جالسًا عند شقيق له : هي إذًا صلاة العصر . فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت ، وكيف نسخها الله ، والله أعلم »

قال مسلم: رواه الأشجعي ، عن سفيان الثوري ، عن الأسود بن قيس ، عن [ شقيق ] (٤) بن عقبة ، عن البراء بن عارب قال : « قرأناها مع رسول الله ﷺ زمانًا ... » بمثل حديث فضيل بن مرزوق .

أبو داود (٥): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، حدثني عمرو بن أبي حكيم قال : سمعت الزبرقان يحدث ، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت قال : « كان رسول الله على يصلي الظهر بالهاجرة ، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله على منها ، فنزلت : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ (٣) وقال : إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين "(١) .

# ما جاء في الصلاة بعد العصر

مسلم(٧) : حدثنا داود بن رشيد \_ هو أبو الفضل البغدادي \_ وإسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱ / ۳٤٦ رقم ۴۱۳ ) والترمذي ( ٥ / ۲۰۱ ـ ۲۰۲ رقم ۲۹۸۲ ) والنسائي ( ۱ / ۲۰۵ رقم ٤٧١ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۳۸ رقم ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في « الأصل » إلى : سفيان . والتصويب من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) ( ١ / ٣٤٦ \_ ٣٤٧ رقم ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي في الكبرى (١ / ١٥٢ رقم ٣٥٧ ) .

<sup>(</sup>V) (۱ / ۲۲ه ـ ۲۷ه رقم ۲۲۸ ) .

مسلم (٣): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة بهذا الإسناد ، غير أن في حديثه « بعد الصبح حتى تشرق الشمس » .

مسلم (٤): حدثني حرملة بن يحيى ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، أن ابن شهاب أخبره ، قال : أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله ﷺ : «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس »(٥).

البخاري (٦): حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، بهذا الإسناد ، قال : سمعت رسول الله على يقول : « لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » .

مسلم (٧): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث ، عن خير بن نعيم الحضرمي ، عن عبد الله بن هبيرة ، عن أبي تميم الجيشاني ، عن أبي بصرة الغفاري قال : «صلى بنا رسول الله على صلاة العصر بالمخمص فقال : إن هذه الصلاة عرضت

<sup>(</sup>۱) من صحيح مسلم . 📗

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲ / ۱۹ رقم ۵۸۱ ) وأبو داود ( ۲ / ۱۸۶ رقم ۱۲۷ ) والترمذي (۲) (۱) (۱۲ رقم ۳۶۳ رقم ۱۸۳ ) والنسائي ( ۱ / ۲۹۹ رقم ۵۱۱ ) وابن ماجه ( ۱ /

۳۹۲ رقم ۱۲۵۰ )

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ١٧ه رقم ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٢٧ه رقم ۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (١/ ٣٠١ رقم ٥٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٢ / ٣٧ رقم ٨٦٥]) .

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۱۸۵ رقم ۸۳۰).

على من قبلكم فضيعوها ، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد . والشاهد : النجم »(١) .

أبو داود (٢٠): حدثنا محمد بن كثير ، أنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : « كان النبي على يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر »(٣).

مسلم (١٤): حدثنا أحمد بن جعفر المعقري ، ثنا النضر بن محمد ، حدثني عكرمة بن عمار ، ثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير ، عن أبي أمامة و [ واثلة ] (٥) وصحب أنسًا إلى الشام ، وأثنى عليه فضلا وخيرًا عن أبي أمامة قال : قال عمرو بن عبسة السلمي : « كنت وأنن عليه فضلا وخيرًا عن أبي أمامة قال : قال عمرو بن عبسة السلمي : « كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة ، وأنهم ليسوا على شيء ، وهم يعبدون الأوثان ، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارًا ، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه ، فإذا رسول الله على مستخفيًا / جراء عليه قومه ، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة ، [١/١٥ ١٨٠-ب] فقلت له : ما أنت ؟ قال : أنا نبي . فقلت : وما نبي ؟ قال : أرسلني الله عز وجل فقلت : بأي شيء أرسلك ؟ قال : أرسلني بصلة الأرحام ، وكسر الأوثان وأن يوحد لا يشرك به شيء . قلت : فمن معك على هذا ؟ قال : حر وعبد . قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به . فقلت : إني متبعك . قال : إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ، ألا ترى حالي وحال الناس ؟ ولكن ارجع إلى أهلك ، فإذا سمعت بي يومك هذا ، ألا ترى حالي وحال الناس ؟ ولكن ارجع إلى أهلك ، فإذا سمعت بي قدم علي نفر من أهل المدينة . فقلت : ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة ؟ فقالوا : أهل يثرب من أهل المدينة . فقلت : ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة ؟ فقالوا :

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (١/ ٢٨١ رقم ٥٢٠).

<sup>(</sup>۲) (۲ / ۱۸۶ رقم ۱۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ١ / ١٤٩ رقم ٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٦٩٥ رقم ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) تصحفت في « الأصل » إلى : وايلة . بالياء المثناة التحتانية .

<sup>(</sup>٦) زاد بعدها في « الأصل » : حتى قدم المدينة . وهي زيادة مقحمة .

الناس إليه سراع ، وقد أراد قومه قتله ولم يستطيعوا ذلك . فقدمت المدينة فدخلت عليه ، فقلت : يا رسول الله ، أتعرفني ؟ قال: نعم أنت الذي لقيتني بمكة . قال : فقلت : بلى . فقلت : يا نبي الله ، أخبرني عما علمك الله وأجهله . أخبرني عن الصلاة قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ؛ فإنها تطلع [حين ](١) تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ؛ فإن حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قرنى شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار . قال : فقلت : يا نبى الله ، فالوضوء حدثني عنه . قال : ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر ، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل ، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته / أمه . فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله على ، فقال له أبو أمامة : يا عمرو بن عبسة ، انظر ما تقول ، في مقام واحد يعطى هذا الرجل ؟! فقال عمرو : يا أبا أمامة ، لقد كبر سني ، ورق عظمي ، واقترب أجلي ، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على

مرات \_ ما حدثت به أبدًا ، ولكني سمعته أكثر من ذلك » .

رسوله ، لو لم أسمعه من رسول الله على إلا مرة أو مرتين أو ثلاثًا \_ حتى عد سبع

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : حتى . والمثبت من صحيح مسلم .

# باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ولم تكره الصلاة إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها

مسلم (۱): حدثني حرملة بن يحيى ، ثنا عبد الله بن ، وهب أخبرني عمرو ـ هو ابن الحارث \_ عن بكير ، عن كريب مولى ابن عباس « أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن [ أزهر ] (۲) والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي على فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد العصر . وقل : أخبرنا أنك تصلينها (۳) . وقد بلغنا أن رسول الله على عنهما . قال ابن عباس : وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها . ( قال كريب : فدخلت عليها ) (٤) وبلغتها ما أرسلوني به ، فقالت : سل أم سلمة . فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها ، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة ، فقالت أم سلمة : سمعت فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة ، فقالت أم سلمة : سمعت العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما ، فأرسلت إليه الجارية ، فقلت : قومي بجنبه فقولي له : تقول أم سلمة : يا رسول الله ، إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما . فإن أشار بيده فاستأخري عنه . قالت : ففعلت الجارية فأشار بيده ؛ فاستأخرت عنه ، فلما انصرف قال : يا بنت أبي أمية ، سألت عن الركعتين بعد العصر ، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان » .

مسلم (٥): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر ، قال ابن أيوب : ثنا إسماعيل ـ وهو ابن أبي حرملة ـ أخبرني أبو سامة « أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله / ﷺ يصليهما بعد [١/١٤٠٨-ب]

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۷۱ه رقم ۸۳٤).

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : أبهر . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: تصلينهما .

<sup>(</sup>٤) تكررت في « الأصل » .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۷۲ رقم ۱۳۵ ) .

العصر ، فقالت : كان يصليهما قبل العصر ، ثم إنه شغل عنهما فصلاهما بعد العصر ، ثم أثبتهما . وكان إذا صلى صلاة [ أثبتها ](١) »(٢)

قال يحيى بن أيوب : قال إسماعيل : تعنى : داوم عليها .

مسلم (٣) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا علي بن مسهر .

وثنا علي بن حجر \_ واللفظ له \_ أنا علي بن مسهر ، أنا أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « صلاتان ما تركهما رسول الله على في بيتي قط سرا ولا علانية : ركعتين قبل الفجر ، وركعتين بعد العصر »(٤).

مسلم (٥): حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ، قال ابن مثنى: ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ومسروق قالا : نشهد على عائشة أنها قالت : « ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله علي في بيتي . تعني الركعتين بعد العصر »(١)

البخاري (٧): حدثنا أبو نعيم ، ثنا عبد الواحد بن أيمن ، حدثني أبي ، أنه سمع عائشة قالت : « والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله ، وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة ، وكان يصلي كثيراً من صلاته قاعداً ـ تعني الركعتين بعد العصر \_ وكان النبي على يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته ، وكان يحب ما خفف عنهم »

مسلم (^ ): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع -

<sup>(</sup>١) في « الأصل »: أثبتهما . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ( ١ / ٣٠٥ رقم ٧٧٥ ) .

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۷۲ رقم ۵۲۸ / ۳۰۰).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٢ / ٧٧ رقم ٥٩٢ ) والنسائي ( ١ / ٣٠٥ رقم ٥٧٦ ).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٧٥ رقم ٥٨٨ / ٣٠١).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٢ / ٧٧ رقم ٩٩٥ ) وأبو داود ( ٢ / ١٨٦ رقم ١٢٧٣ ) والنسائي (١/ ٣٠٥ رقم ٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>۷) (۲ / ۷۲ رقم ۹۹۰) . (۸) (۱ / ۸۲۸ رقم ۸۲۹)..

وثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ومحمد بن بشر ، قالوا جميعًا : ثنا هشام ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب »(١)

وبهذا الإسناد<sup>(٢)</sup> قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ؛ فإنها تطلع [ بقرني ] (٢) الشيطان » (٤) .

مسلم (٥): حدثا محمد بن حاتم ، ثنا بهز ، ثنا وهيب ، ثنا عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : « وهم عمر ، إنما نهى رسول الله ﷺ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها »(٦).

مسلم (٧) : حدثنا الحسن بن علي الحلواني ، ثنا عبد الرزاق / أنا معمر ، عن [١٥٥٠-١] ابن طاوس ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : « لم يدع رسول الله على الركعتين بعد العصر . قال : وقالت عائشة : قال رسول الله على : لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك » .

النسائي (^): أخبرنا [عمرو] (٩) بن علي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا شعبة وسفيان الثوري ، كلاهما عن منصور بن [ المعتمر] (١٠٠) ، عن هلال بن

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى ( ۱ / ٤٨٤ رقم ١٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ٨٦٨ رقم ٨٢٨ / ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » وصوبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢ / ٦٩ رقم ٥٨٢) والنسائي في الكبرى (١/ ٤٨٤ \_ ٤٨٥ رقم ١٥٥١).

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۷۱۱ رقم ۳۳۸ / ۲۹۵ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي ( ١ / ٣٠٢ رقم ٥٦٩ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۷۱ رقم ۲۹۲ / ۲۹۲).

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى (١ / ٤٨٥ رقم ١٥٥٢ ) .

<sup>(</sup>٩) تحرفت في «الأصل» إلى : علي . والتصويب من السنن الكبرى والنكت الظراف (٧/ ٥٥ رقم ١٠٣١) وكتب بحاشية « الأصل » : صوابه عمرو بن علي وهو الفلاس ، وهذا السند ليس في المجتبى ، فقد يكون نقله المصنف من السنن الكبرى أو من مسند علي ـ رضي الله عنه ـ للنسائي .

<sup>(</sup>١٠) تحرفت في « الأصل » إلى : المعير .

يساف، عن وهب بن الأجدع ، عن علي بن أبي طالب ، عن رسول الله علي الله علي الله علي الله عليه الله عليه الله عليه العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة »(١) .

النسائي (٢): أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، ثنا خالد ، ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها » .

عبد الرزاق<sup>(۳)</sup>: حدثنا ابن جريج ، سمعت آبا سعيد الأعمى يخبر ، عن السائب مولى الفارسيين ، عن زيد بن خالد الجهني « أن عمر رآه يصلي بعد العصر ركعتين و ومر خليفة فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو ، فلما انصرف قال له زيد<sup>(١)</sup>: يا أمير المؤمنين فوالله لا [ أدعهما ] (٥) أبدًا بعد [ إذ ] (٦) رأيت رسول الله عليهما . فجلس إليه عمر وقال : يا زيد بن خالد ، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلمًا إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما » .

حدثنيه القرشي: ثنا شريح ، ثنا علي بن [حزم ، ثنا ] حمام ، ثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، ثنا الدبري ، ثنا عبد الرزاق . . . فذكره .

#### باب وقت المغرب

النسائي (٨): أخبرنا سويد بن نصر ، أنا عبد الله ، عن حسين بن علي بن حسين ، أخبرني وهب بن كسان ، ثنا جابر بن عبد الله قال : « جاء جبريل إلى النبي على حين مالت الشمس ، فقال : قم يا محمد فصل الظهر حين مالت

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۲ / ۱۸۶ رقم ۱۲٦۸ ) . (۲) ( ۱ / ۳۰۰ رقم ۹۲۳ )

<sup>(</sup>٣) المصنف ( ٢ / ٤٣١ ـ ٤٣٢ رقم ٣٩٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها في المُصنف : ﴿ اصْرِبِ ﴾ وليست هذه الزيادة في المحلى ﴿

<sup>(</sup>٥) تحرفت في ١ الأصل ، إلى : أدرعهما .

<sup>(</sup>٦) في ٩ الأصل ٢ ﴿ إِذَا ﴿ وَالْمُبْتُ مِنَ الْمُصْنَفُ وَالْمُحَلَّى.

 <sup>(</sup>٧) سقطت من « الأصل » ولابد منها ، فإن المصنف يسند من طريق الإمام أبي محمد بن حزم في المحلى (٢/ ٢٧٥) ، وهكذا ينضبط بإسناد ابن حزم إلى مصنف عبدالرزاق ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۸) (۱ / ۱۸۲ ـ ۱۸۵ رقم ۲۵۰ ) .

الشمس. ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصل المغرب. فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا غاب الشفق جاءه. فقال: قم فصل العشاء. فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح. فقال: قم يا محمد فصل، ( فقام فصلى ) (١) الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: قم يا محمد فصل / فصلى الظهر، ثم جاءه حين كان فيء [١/ن ١٨٥-ب] الرجل مثليه، فقال: قم يا محمد [ فصل ] (٢) فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب الرجل مثليه، فقال: قم يا محمد [ فصل ] (٢) فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتًا واحدًا لم يزل عنه. فقال: قم فصل. فصلى العشاء، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصل. فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا. فقال: قم فصل. فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا. فقال: قم فصل. فصلى الصبح، ثم قال: ما بين هذين

البزار: حدثنا الحسن بن خلف ، ثنا إسحاق بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه « أن رجلا سأل النبي على عن مواقيت الصلاة ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلى المغرب حين غربت الشمس ، وصلى العشاء حين غاب الشفق ، وصلى الفجر حين أسفر ، وصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ، والعصر حين صار ظل كل شيء مثله ، والعصر حين صار ظل كل شيء مثليه ، والمغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس ، والعشاء بعدما أعتم ، وصلى الفجر حين أسفر ، ثم قال : أين السائل عن مواقيت الصلاة ؟ ما بين هذين وقت »(٤).

وحدثنا محمد بن بشار ، ثنا حرمي ، ثنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ في مواقيت الصلاة ، ولم يكن عند

<sup>(</sup>١) تكررت في ا الأصل » ولعل الناسخ ضرب على الثانية منهما .

<sup>(</sup>٢) من سنن النسائي .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ١ / ٢٨١ ـ ٢٨٣ رقم ١٥٠ ) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱ / ٤٢٨ ـ ٤٢٩ رقم ٦١٣ ) والترمذي ( ۱ / ٢٨٦ ـ ٢٨٧ رقم ١٥٢ ) . والنسائي ( ۱ / ٢٨٠ رقم ٥١٨ ) وابن ماجه ( ۱ / ٢١٩ رقم ٦٦٧ ) .

بندار من كلامه إلا هذا

ولا نعلم روى هذا الحديث عن شعبة إلا حرمي ، ولا نعلم رواه عن الثوري إلا إسحاق بن يوسف . انتهى كلام أبي بكر .

رواه مسلم بن الحجاج (١): عن زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ، كلاهما عن إسحاق الأزرق ، عن سفيان الثوري ، بهذا الإسناد ، وذكر أنه صلى المغرب في اليوم الأول حين غربت الشمس وفي اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق

ورواه أيضًا من طريق بدر بن عثمان ، عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن أبي وسى .

وقد تقدم الحديثان في باب وقت الظهر ووقت العصر

أبو داود (٢): حدثنا مسدد ، ثنا عبد الله بن داود ، عن بدر بن عثمان ، ثنا أبو بكر بن أبي موسى ، عن أبي موسى « أن سائلا سأل النبي على عن وقت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر ، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه - أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه - ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل : انتصف النهار . وهو أعلم ، ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة ، وأمر بلالا / فأقام المغرب حين غاب الشفق ، فلما كان المغرب حين غاب الشفق ، فلما كان من الغد صلى الفجر ، فانصرف فقلنا : طلعت الشمس . فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله ، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس - أو قال : أمسى - وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء إلى ثلث الليل ، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ الوقت فيما بين هذين "(٢).

<sup>(</sup>۱) (۱ / ٤٢٨ رقم ٦١٣)

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۳٤۱ ـ ۲۲ رقم ۳۹۸ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ١ / ٤٢٩ ـ ٤٣٠ / ١٧٨ ، ١٧٨ ) والنسائي ( ١ / ٢٨٢ رقم

<sup>( 277</sup> 

مسلم (۱): حدثنا [ عبيد الله ] (۲) بن معاذ العنبري ، حدثني أبي ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب \_ اسمه يحيى بن مالك الأزدي ، ويقال : المراغي ، والمراغ حي من الأزد \_ عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال : « وقت الظهر ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ، ووقت العشاء إلى نصف الليل ، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس » (۲)

مسلم (3): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا حاتم ـ وهو ابن إسماعيل ـ عن يزيد ابن أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع « أن رسول الله على كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب (0) .

مسلم (٢): حدثنا محمد بن مهران الرازي ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا الأوزاعي ، حدثني أبو النجاشي قال : سمعت رافع بن خديج يقول : « كنا نصلي المغرب مع رسول الله على فينصرف [ أحدنا ] (٧) وإنه ليعرف (٨) مواقع نبله (٩).

أبو داود (۱۰) : حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثنا يزيد بن زريع ، ثنا محمد بن إسحاق ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله قال : « قدم علينا

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۲۲۷ رقم ۲۱۲ ).

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : عبد الله . والمثبت من صحيح مسلم ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ١ / ٣٤٢ ـ ٣٤٣ رقم ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٤٤١ رقم ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ۲ / ٤٩ رقم ٥٦١ ) وأبو داود ( ۱ / ٣٤٨ ـ ٣٤٩ رقم ٤٢٠ ) . والترمذي ( ۱ / ٣٠٤ ـ ٣٠٠ رقم ١٦٤ ) وابن ماجه ( ۱ / ٢٢٥ رقم ٦٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) (١/ ٤٤١ رقم ٦٣٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في « الأصل » : إحدانا . والمثبت من صحيح مسلم ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٨) في صحيح مسلم : ليبصر .

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري ( ۲ / ٤٩ رقم ٥٥٩ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۲۶ \_ ۲۲۵ رقم ٦٨٧ ) .

<sup>(</sup>۱۰) (۱ / ۳٤۹ رقم ۲۲۱) .

أبو أبوب غازيًا ، وعقبة بن عامر يومئذ على مصر ، فأخر المغرب ، فقام إليه أبو أبوب فقال : ما هذه الصلاة يا عقبة ؟ فقال له : شغلنا . فقال : أما سمعت رسول الله على يقول : لا تزال أمتي بخير \_ أو قال : على الفطرة \_ ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ؟! »

#### باك كراهية أن يقال للمغرب العشاء

البخاري (١): حدثنا أبو معمر \_ وهو عبد الله بن عمرو \_ ثنا عبد الوارث ، عن الحسين ، ثنا عبد الله بن بريدة ، حدثني عبد الله المزني أن النبي على قال : «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب . قال : وتقول الأعراب : هي العشاء»

#### باب وقت العشاء

مسلم (۲): حدثنا عمرو بن سواد / العامري وحرملة بن يحيى قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، أن ابن شهاب أخبره قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي على قالت : « أعتم رسول الله على ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة - فلم يخرج رسول الله على حتى قال عمر بن الخطاب : نام النساء والصبيان . فخرج رسول الله على فقال لأهل المسجد حين خرج : ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم . وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس » وزاد حرملة في روايته : قال ابن شهاب : وذكر لي أن رسول الله على قال : « وما لكم كان أن تنزروا (۳) رسول الله على للصلاة . وذلك حين صاح عمر بن الخطاب».

مسلم (٤) : حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قالا : عن محمد بن

<sup>(</sup>۱) (۲ / ۲٥ رقم ۱۳۵ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۱٤١ ـ ٤٤١ رقم ٦٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : تلحوا عليه فيها . قاله ابن الأثير في النهاية ( ٥ / ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١ / ٤٤٢ رقم ١٣٨ / ٢١٩ ) .

وحدثني هارون بن عبد الله ، ثنا حجاج بن محمد .

وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قالا : ثنا عبد الرزاق \_ وألفاظهم متقاربة \_ قالوا جميعًا : عن ابن جريج قال : أخبرني المغيرة بن حكيم، عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته ، عن عائشة قالت : « أعتم النبي شخ ذات ليلة بالعتمة حتى ذهب عامة الليل ، وحتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى فقال : إنه لوقتها ، لولا أن أشق على أمتي » وفي حديث عبد الرزاق : « لولا أن يشق على أمتى »(١) .

البخاري (٢): حدثنا أيوب بن سليمان ، حدثني أبو بكر ، عن سليمان ـ هو ابن بلال ـ قال صالح بن كيسان : أخبرني ابن شهاب ، عن عروة ، أن عائشة قالت : « أعتم رسول الله على بالعشاء حتى ناداه عمر : الصلاة ، نام النساء والصبيان. فخرج فقال : ما ينتظرها من أهل الأرض أحد غيركم . قال : ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة . قال : وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول » .

أبو داود (٣): حدثنا مسدد ، ثنا بشر بن المفضل ، ثنا داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري قال : « صلينا مع رسول على صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل ، فقال : خذوا مقاعدكم . فأخذنا مقاعدنا فقال : إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم ، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل »(٤) .

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ( ١ / ٢٨٩ رقم ٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲) (۲ / ۱۵ رقم ۲۹ه).

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٥١ رقم ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ١ / ٢٨٩ ـ ٢٩٠ رقم ٥٣٧ ) وابن ماجه ( ١ / ٢٢٦ رقم ٦٩٣ ) .

البزار (١): حدثنا سليمان بن [ سيف ] (٢) الحراني ، ثنا سعيد بن بزيع ، عن ابن إسحاق ، حدثني عبد الرحمن بن يسار .

11 144 6/17

وثنا إبراهيم بن / سعيد الجوهري والفضل بن سهل وأحمد بن منصور قالوا: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق ، حدثني عبد الرحمن بن يسار ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله علي قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل كل صلاة ، ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل ؛ فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله \_ تبارك وتعالى \_ إلى سماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر . يقول : ألا سائل فيعطى ، ألا داع يجاب ، ألا مستشفع [ فيشفع ] (٣) ألا تائب مستغفر فيغفر له » .

اللفظ لفظ سعيد بن بزيع

وهذا الحديث قد روي عن النبي ﷺ من وجوه ، ولا نعلمه يروى عن علي عن علي عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد .

مسلم (٤): حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ، قالا : ثنا معاذ ـ وهو ابن هشام \_ حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله على قال : " إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر ، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس ، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل »(٥).

<sup>(</sup>١) البحر الزخار ( ٢ / ١٢١ رقم ٤٧٧ \_ ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : يوسف . والمثبت من البحر الزخار ، وهو الصواب ، وسليمان بن سيف الحراني هو أبو داود الطائي الحافظ ، من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٣) من البحر الزخار . إ

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٦١ رقم ٢١٦ / ١٧١) .

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو دَاوِدُ ( ١ / ٣٤٢ ـ ٣٤٣ رقم ٣٩٩ ) .

أبو داود (١) : حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن بشير بن ثابت ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير قال : « أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة : صلاة العشاء الآخرة ، كان رسول الله على يصليها لسقوط القمر لثالثة» (٢) .

بشير بن ثابت الأنصاري روى عنه شعبة وأبو بشر ، قال يحيى بن معين : بشير بن ثابت الذي يروي عنه أبو بشر ثقة .

# باب إذا اجتمع الناس عجل بالعشاء وإذا أخروا أخر بها

مسلم<sup>(٣)</sup> : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا غندر ، عن شعبة .

وثنا محمد بن مثنى وأبن بشار قالا: ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال : « قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله ، فقال : كان رسول الله على يصلي الظهر بالهاجرة ، والعصر والشمس مرتفعة (١) ، والمغرب إذا وجبت ، والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل ، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر ، والصبح كانوا أو قال : كان النبي / على يصليها بغلس »(٥) .

## باب النهي عن النوم

#### قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها

مسلم (٦): حدثنا أبو كريب ، ثنا سويد بن عمرو الكلبي ، عن حماد بن سلمة، عن سيار بن سلامة أبي المنهال ، قال : سمعت أبا برزة الأسلمي يقول :

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۳٤٩ رقم ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٰ١ / ٣٠٦ رقم ١٦٥ ) والنسائي ( ١ / ٢٨٦ رقم ٥٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١ / ٤٤٦ \_ ٤٤٧ رقم ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: نقية .

<sup>(</sup>٥) رَوَاه البخاري ( ١ / ٥٦ رقم ٥٦٥ ) وأبو داود ( ١ / ٣٤٣ رقم ٤٠٠ ) والنسائي (١/ ٢٨٥ رقم ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٦) (١/ ٤٤٧ رقم ٦٤٧ / ٣٣٧ ) .

« كان رسول الله على يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ، ويكره النوم قبلها ، والحديث بعدها ، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض »(١)

وفي طريق أخرى لمسلم (٢) \_ رحمه الله \_ : « وكان لا يحب النوم قبلها ، ولا الحديث بعدها » .

أبو داود (٣): حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن عوف ، حدثني أبو المنهال ، عن أبي برزة قال : « كان النبي على ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها »(١) .

البزار (٥): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا خالد الحذاء ، عن المغيرة بن أبي [ برزة ] (٢) ، عن أبيه « أن النبي ﷺ نهى عن النوم قبلها والحديث بعدها » .

#### باب النوم قبل العشاء لمن غلب

مسلم (٧): حدثني محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱ / ۲۷ ـ ۲۸ رقم ۵۶۱ ) وأبو داود ( ۱ / ۳۶۳ رقم ۲۰۱ ) والنسائي ( ۱ / ۲۸۳ ـ ۲۸۶ رقم ۲۲۶ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۲۱ رقم ۲۷۶ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ١ / ٤٤٧ رقم ١٤٧ / ٢٣٦ ) . (٣) ( ٥ / ٢٩٣ رقم ٢٨١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۲ / ٥٩ رقم ٥٦٨ ) والترمذي ( ۱ / ٣١٢ ـ ٣١٤ رقم ١٦٨ ) وابن ماجه ( ۱ / ٢٢٩ رقم ٧٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار ( ٩/ ٢٩٩ رقم ٣٨٥٢ ) ورواه البزار مرة أخرى ( ٩/ ٧ ٣ رقم ٢٨٥٢م) بهذا الإسناد إلا أنه قال : « عثمان بن عثمان الغطفاني » بدل « عثمان بن عمر » . ثم قال البزار: وحديث خالد الحذاء عن المغيرة بن أبي برزة عن أبي برزة ، وهم فيه عثمان بن عثمان ، والصواب خالد الحذاء ، عن أبي المنهال ، عن أبي برزة ، وأبو المنهال اسمه سيار بن سلامة .

وقال الدارقطني في العلل ( 7 / ٣٠٧ رقم ١١٥٧ ) : ورواه عثمان بن عثمان الغطفاني عن خالد الحداء فقال: عن المغيرة بن أبي برزة ، عن أبي برزة والصواب عن أبي المنال.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى : بدرة .

<sup>(</sup>۷) ( ۱ / ۲۶۲ رقم ۲۳۹ ) .

أخبرني نافع ، ثنا عبد الله بن عمر « أن رسول الله على شغل ليلة عنها فأخرها حتى رقدنا في المسجد ، ثم استيقظنا ، ثم رقدنا ، ثم استيقظنا ، ثم خرج علينا رسول الله عنه أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم »(١) .

مسلم (٢): حدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : « أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إمامًا وخلوًا ؟ قال : سمعت ابن عباس يقول : أعتم رسول الله على ذات ليلة بالعشاء. قال : حتى رقد ناس واستيقظوا ، ورقدوا واستيقظوا ، فقام عمر بن الخطاب فقال : الصلاة . فقال عطاء : قال ابن عباس : فخرج النبي على كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماءً واضعًا يده على شق رأسه . فقال : لولا أن يشق على أمتي الأمرتهم أن يصلوا كذلك » .

قال: فاستثبت عطاء: كيف وضع النبي ﷺ (على رأسه يده) (٣) كما أنبأه ابن عباس ؟ فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئًا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم صبها يمرها كذلك على الرأس، حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك.

قلت لعطاء : كم ذكر لك آخرها النبي ﷺ / ليلتئذ ؟ قال : لا أدري . قال [١٥٥٨-١] عطاء: أَحَبُّ إلي آن أصليها إمامًا وخلواً مؤخرة كما صلاها النبي ﷺ ليلتئذ . قال : فإن شق عليك خلواً أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطًا لا معجلة ولا مؤخرة »(٤) .

#### باب السمر في العلم والخير

مسلم (٥): حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قالا: ثنا أبو أسامة ، عن

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲ / ۲۰ رقم ۵۷۰ ) وأبو داود ( ۱ / ۲۶۲ رقم ۱۹۹ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ٤٤٤ رقم ٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: يده على رأسه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۲ / ۲۰ \_ ٦٦ رقم ٥٧١ م ) والنسائي ( ١ / ٢٨٧ رقم ٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) (١/ ٤٤٣ ـ ٤٤٤ رقم ٦٤١).

مسلم (٣): حدثني أبو بكر بن نافع العبدي ، ثنا بهز بن أسد العمي ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت « أنهم سألوا أنسًا عن خاتم النبي ، فقال : أخر رسول الله العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل ـ أو كاد يذهب شطر الليل ـ ثم جاء فقال : إن الناس قد صلوا وناموا ، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة . قال أنس : كأني أنظر إلى وبيص ( خاتمه من فضة ) (١) ـ ورفع إصبعه اليسرى ـ بالحنصر (٥)

البخاري<sup>(1)</sup>: حدثنا عبد الله بن الصباح ، ثنا أبو علي الحنفي ، ثنا قرة بن خالد : « انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه ، فجاء فقال : دعانا جيراننا هؤلاء . ثم قال : قال أنس : نظرنا النبي على ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه ، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال : ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا ، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة . قال الحسن : إن القوم لا يزالون في خير ما

<sup>(</sup>١) أي : انتصف ، وبُهرة كل شيء وسطه ، وقيل : ابهار الليل إذا طلعت نجومه واستنارت، والأول أكثر قاله ابن الأثير في النهاية (١/ ١٦٥) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲ / ۷۵ رقم ۵۹۷ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱ / ۳۶۶ رقم + ۲۲ / ۲۲۲ ) .

 <sup>(</sup>٤) تكورت في « الأصل » .

<sup>(</sup>٥) روى النسائي في الكبرى ( ٥ / ٤٥٢ رقم ٩٥٢٣ ) منه ذكر الخاتم فقط

<sup>(</sup>٦) ( ۲ / ۸۸ رقم ۲۰ ) .

انتظروا الخير ». قال قرة : هو من حديث أنس عن النبي عَلَيْكُم ا

البخاري (١): حدثنا عبدان ، أنا عبد الله ، أنا يونس ، عن الزهري ، قال سالم : أخبرني عبد الله قال : « صلى لنا النبي ﷺ ليلة صلاة العشاء ـ وهي التي يسلم الخبرني عبد الله قال : « صلى لنا النبي الله علينا / فقال : أرأيتكم ليلتكم هذه ، فإن [١/ن١٨٨ ـ ب] رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد » .

البزار: حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا معاذ بن هشام ، ثنا أبي ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، عن عبد الله بن عُمرو قال : ﴿ كَانَ النّبِي ﷺ يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل حتى يصبح ، ما يقوم إلا لعظم صلاة »(٢)

#### باب السمر مع الضيف

مسلم (٣): حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد ابن عبد الأعلى القيسي ، كلهم عن المعتمر بن سليمان ـ واللفظ لابن معاذ ، قال: ثنا المعتمر بن سليمان ـ قال : قال أبي : ثنا أبو عثمان ، أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر « أن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراء ، وأن رسول الله على قال مرة : من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس ـ أو كما قال ـ وإن أبا بكر الصديق جاء بثلاثة ، وانطلق نبي الله على [ بعشرة ] (٤) وأبو بكر بثلاثة . قال : فهو أنا وأبي وأمي . ولا أدري قال : وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر . قال : وإن أبا بكر تعشى عند النبي على ثم رجع فلبث حتى تعشى (٥) رسول الله على ، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله ، قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ـ أو قالت : ضيفك ـ ؟ قال : أو ما عشيتهم . قالت : أبوا حتى تجيء ، قد عرضوا عليهم ضيفك ـ ؟ قال : أو ما عشيتهم . قالت : أبوا حتى تجيء ، قد عرضوا عليهم

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۵۵ رقم ۲۵۵).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ٤ / ٢٤٥ رقم ٣٦٥٥ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۳ / ۱۹۲۷ ـ ۱۲۸ رقم ۲۰۵۷ / ۱۷۱ ) .

<sup>(</sup>٤) في " الأصل " : بعشر . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم : نعس .

فغلبوهم . قال : فذهبت أنا فأختبأت . وقال : يا غُنثَر (١) فجدع وسب وقال : كلوا هنيئًا . وقال: والله لا أطعمه أبدًا . قال : وايم الله ، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال : حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك . قال : فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر . قال لامرأته : يا أخت بني فراس ما هذا ؟! قالت : لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار . قال : فأكل منها أبو بكر . وقال : إنما كان ذلك من الشيطان \_ يعني : عينه \_ ثم أكل منها لقمة ، ثم حملها إلى رسول الله على فأصبحت عنده . قال : وكان بيننا وبين قوم عقد ، فمضى الأجل فعر فنا (٢) اثنا عشر (٣) رجلا مع كل رجل منهم أناس ، الله أعلم كم مع كل رجل . قال : إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون . أو كما قال (٤) .

مسلم (٥): حدثنا محمد بن مثنى ، ثنا سالم بن نوح العطار ، عن الجريري ، عن أبي عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، بنحو هذا الحديث وقال : «فلما

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح مسلم ( ۸ / ۳۲۸ ) : وقوله : " يا غنثر " بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة لغتان ، هذه هي الرواية المشهورة في ضبطه ، قالوا : وهو الثقيل الوحم ، وقيل : هو الجاهل ، مأخوذ من الغثارة - بفتح المعجمة ـ وهي الجهل ، والنون فيه زائدة ، وقيل : هو السفيه ، وقيل هو ذباب أزرق، وقيل : هو اللئيم ، مأخوذ من الغثر ، وحكى القاضي عن بعض الشيوخ أنه قال : إنما هو «غُنثر» بفتح الغين والثاء . ورواه الخطابي وطائفة : " عنتر " بعين مهملة وتاء مثناه مفتوحتين ، قالوا: وهو الذباب ، وقيل : هو الأزرق منه ، شبهه به تحقيرًا له

<sup>(</sup>٢) قال النووي : هكذا هو في معظم النسخ « فعرفنا » بالعين وتشديد الراء ، أي جعلنا عرفاء ، وفي كثير من النسخ : « ففرقنا » بالفاء المكررة في أوله وبقاف من التفريق ، أي : جعل كل رجل من الاثني عشر مع فرقة ، فهما صحيحان ، ولم يذكر القاضي هنا غير الأول

<sup>(</sup>٣) قال النووي : هكذا هو في معظم النسخ ، وفي نادر منها : " اثني عشر " وكلاهما صحيح ، والأول جار على لغة من جعل المثنى بالألف في الرفع والنصب والجر ، وهي لغة أربع قبائل من العرب ، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَانَ لَسَاحِرَانَ ﴾ وغير ذلك .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۲ / ۹۰ \_ ۹۱ رقم ۲۰۲ ) وأبو داود ( ٤ / ۸۳ \_ ۸۶ رقم ۳۲۲۵ ، ۲۲۵ )

<sup>(</sup>۵) ( ۳ / ۱۲۲۸ \_ ۱۲۹۹ رقم ۲۰۰۷ / ۱۷۷ ) .

أصبح غدا على النبي ﷺ / فقال: يا رسول الله ، بروا وحنثت . قال: فأخبره ، [١/ن ١٨٠- ١١ فقال: أنت [ أبرهم ] (١) وأخبرهم . قال: ولم تبلغني كفارة » ولم يذكر: « وكان بيننا وبين قوم عقد » .

#### باب من كره أن يقال للعشاء العتمة

مسلم (۲): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن عبد الله ابن أبي لبيد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء ؛ فإنها في كتاب الله عز وجل ـ العشاء ، وإنها تعتم بحلاب الإبل »(۲) .

وحدثني (٤) زهير بن حرب ، ثنا سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد : « لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ، ألا إنها العشاء ، وهم يعتمون بالإبل » .

### باب فضل صلاة العشاء في جماعة

مسلم (٥): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا المغيرة بن سلمة المخزومي ، ثنا عبد الواحد ـ وهو ابن زياد ـ ثنا عثمان بن حكيم ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال : « دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب ، فقعد وحده فقعدت إليه ، فقال : يا ابن أخي ، سمعت رسول الله على يقول : من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله (٢)

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : إبراهيم . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) (۱ / ۶۶۵ رقم ۱۹۶۶ / ۲۲۹ ).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥ / ٣٤٧ رقم ٤٩٤٥ ) والنسائي ( ١ / ٢٩١ ـ ٢٩٢ رقم ٥٤٠ ) وابن ماجه ( ١ / ٢٣٠ رقم ٧٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/ ٤٤٥ رقم ١٤٤ / ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) (١ / ٤٥٤ رقم ٢٥٦ ).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ١ / ٤١٥ رقم ٥٥٦ ) والترمذي ( ١ / ٤٣٣ \_ ٤٣٤ رقم ٢٢١ ) .

أبو داود (۱): حدثنا [عمرو بن عثمان ] (۲) الحمصي ، ثنا أبي ، ثنا جرير ، عن راشد بن سعد ، عن عاصم بن حميد السكوني ، أنه سمع معاذ بن جبل يقول : « بقينا (۳) النبي على في صلاة العتمة ، فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقائل منا [يقول ] (٤) صلى ، فإنا لكذلك حتى خرج النبي على فقالوا له كما قالوا . فقال : أعتموا بهذه الصلاة ؛ فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ، ولم تصلها أمة قبلكم » .

الطحاوي: حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي ، ثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، حدثنا عبثر بن القاسم أبو زبيد ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : قال رسول الله على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما من الفضل لأتوهما ولو حبوا » .

#### باب وقت صلاة الفجر

مسلم (٥): حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا عبد الصمد ، ثنا همام ، ثنا قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله على قال الوقت الظهر إذا / زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الفجر (٢) من طلوع الفجر ما

١/ق ١٨٩ ـ ب]

<sup>(</sup>۱) (۱ / ۱۰۰ – ۱۵۳ رقم ۲۲۶ ) ـ

<sup>(</sup>٢) انقلب في « الأصل » إلى : عثمان بن عمرو . والتصويب من سنن أبي داود وتحفة الأشراف ( ٨ / ٤٠١ رقم ١١٣١٩ ) وعمرو بن عثمان الحمصي هو أبو حفص القرشي، مولى بني أمية ، أخو يحيى بن عثمان .

<sup>(</sup>٣) يقال : بقيت الرجل أبقيه : إذا انتظرته ورقبته . النهاية ( ١ / ١٤٧ ) .

قلت: في بعض نسخ أبي داود: « أبقينا» وفي بعضها: «ارتقبنا». راجع حاشية السنن.

<sup>﴿</sup> ٤) من سنن أبي داود إ

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢١٧ رقم ٢١٢ / ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم الصبح .

لم تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان  $^{(1)}$  .

مسلم (۲): حدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ، ثنا حرمي بن عمارة ، ثنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه « أن رجلا أتى النبي على فسأله ، عن مواقيت الصلاة ، فقال : اشهد معنا الصلاة . فأمر بلالا فأذن بغلس ، فصلى الصبح حين طلع الفجر ، ثم [ أمره ] (۳) بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ، ثم أمره الغد بلغرب حين وجبت الشمس ، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ، ثم أمره الغد فنور بالصبح ، ثم أمره بالظهر فأبرد ، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب تخالطها صفرة ، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه ـ شك حرمي ـ فلما أصبح قال : أين السائل ؟ ما بين ما رأيت وقت «٤٠).

مسلم (٥): حدثني حرملة بن يحيى ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، أن ابن شهاب أخبره ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي عليه قالت : « لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله على متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله على بالصلاة » .

مسلم (٦): حدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري ، قالا: ثنا معن ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالا: « إن كان رسول الله على ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس » وقال الأنصارى : « متلففات »(٧) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ١ / ٣٤٣ ـ ٣٤٣ رقم ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۹۹ رقم ۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : أمر . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ۱ / ۲۸٦ ـ ۲۸۷ رقم ۱۵۲ ) والنسائي ( ۱ / ۲۸۰ رقم ۵۱۸ ) وابن ماجه ( ۱ / ۲۱۹ رقم ۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٤٦ رقم ١٤٥ / ٢٣١) . (٦) (١/ ٢٤١ رقم ١٤٥ / ٢٣٢) .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري ( ۱ / ٤٠٦ رقم ۸٦٧ ) وأبو داود ( ۱ / ۳۵۱ رقم ٤٢٦ ) والترمذي (۱/ ۲۸۷ ـ ۲۸۹ رقم ۱۵۳ ) والنسائي ( ۱ / ۲۹۳ رقم ۵۶۶ ) .

الترمذي (٤) حدثنا هناد ، ثنا عبدة \_ هو ابن سليمان \_ عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر »(٥)

رواه أبو داود (٦) : عن إسحاق بن إسماعيل ، عن سفيان ، عن ابن عجلان عن عن عبد الإسناد . وقال : « أصبحوا بالصبح . . . » بمعناه .

وروى أبو داود (٧) أيضًا عن بشير بن أبي مسعود (٨) « أن النبي ﷺ صلى الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى ماتً ، لم يعد إلى أن يسفر »

رواه من طریق أسامة بن زید ، عن ابن شهاب

وقد تقدم الحديث والكلام في أسامة في باب وقوت الصلاة

كمل السفر الأول بحمد الله وحسن عونه يتلوه في أول الثاني

باب من أدرك ركعة بعد الفجر

كتب هذا المجلد محمد بن قنان

<sup>(</sup>١) ( ٢ / ٤٢ \_ ٦٥ رقم ٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>۲) تحرفت في « الأصل » إلى : بن .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ۲ / ۷۷۱ رقم ۱۰۹۷ ) والترمذي ( ۳ / ۸۶ رقم ۷۰۳ ) وابن ماجه (۱/

٤٠ رقم ١٦٩٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) ( ١ / ٢٨٩ رقم ١٥٤ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
 (٥) رواه النسائي ( ١ / ٢٩٤ رقم ٧٤٧ ) وابن ماجه ( ١ / ٢٢١ رقم ٢٧٢ )

<sup>(</sup>٦) (١ / ١٥١ \_ ٣٥٢ رقم ٤٢٧ ) .

<sup>(</sup>۷) ( ۱ / ۳۶۰ ـ ۳۶۱ رقم ۳۹۷ ) .

<sup>(</sup>٨) يعني : عن أبيه .

# فمرس الموضوعات

## فهرس الموضوعات

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To the selection of the | مقدمة التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Charles Armin - Marie of the Armington of American Approximate Armington (American American)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ترجمة عبد الحق الإشبيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A Partition of the Assessment Co. Solid Secretary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مصنفات عبد الحق مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marine Administration of the second section of the section | الأحكام الشرعية الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r yn yn 'i fe'n regeldaan de tât ûnderê ûddittiffele', bhille en e elde eann om e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كتب احاديث الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| and the first the state of the  | مكانة الأحكام الكبرى بين كتب الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second s |
| te dik se yar sansani kuliya kakasaban kumabiya yan yayar ilika ka k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مصادر الأحكام الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nna haarah 1873 sa - Nilai (1285)gila mah p. 12 al-afabarahanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بين الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| of the Administration  | <br>التوصيف العلمي للنسخة الخطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MI Marine Moureadonia comunidado Anaba, abapta (1941年11日日) 日本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عملنا في الكتاب مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ي<br>صور ضوئية للنسخة الخطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كتاب الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| onto the the trade while which was a second or the property of the second of the secon | ب عربي النبي ﷺ الإسلام والإيمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أو الخوف لقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان الاستسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بِ بِ إِنَّ مَمْ يُولَى * يُولِنَّهُ مُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله<br>الله تعالى ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإِيَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ معدد المدالية المواجد المدالية المائية الم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بريك في تعويده ب<br>باب ما جاء أن الإسلام علانية والإيمان في القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب بيان ما بني عليه الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The state of the s | باب حسن إسلام المرء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ent — mentra katur ya yangka bigan b | باب التفضيل بين المسلمين المؤمن والمسلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maradhida Mariada (C. Antico (C. P. P. C.), Antico (C. S. C.), Antico  | باب أي الإسلام أفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ta derivativa ar <del>timologi. S</del> e i ingelejam (talek e <mark>ngangan pa</mark> nta kahut 1 tau, yangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب قول النبي ﷺ ﴿ أَنَا أَعَلَمُكُمْ بِاللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ramatahkin pemerupa mentengan dalampan dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب المعرفة و مع الدور المعرفة         |
| Proposition (Company of the Company  | باب ما تبلغ به حقيقة الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Annual property of the entire  | باب قول النبي ﷺ « نحن أحق بالشك من إبراهيم » ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| :                                            | باب وجوب الشهادتين باللسان واعتقادهما بالقلب لقول الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΑY                                           | ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ ﴾ وقوله ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّذِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸٤                                           | باب قبول ظُواهُر الناسُ في الأعمال ووكل سرائرهم إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ΫΛ                                           | باب ثواب من مات مقرا بالشهادتين مخلصًا بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| À٩                                           | باب من شهد عند الموت أن لا إله إلا الله شهد له بها عند الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                                            | باب أول ما يدعى إليه الناس من فرائض الإيمان والشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91                                           | باب حق الله على العباد أن يعبدوه وحقهم عليه ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44                                           | باب من اقتصر على أداء الفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90                                           | باب فضل من زاد على الفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| : -                                          | باب الإيمان قول وعمل ونية ويـزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض وقوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | تعالى ﴿ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ وقوله عزوجل ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44                                           | وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلُصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 1 1<br>V: 1                                | باب تفاضل أهل الإيمان فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | باب تسمية الإيمان عملا والعمل إيمانًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4                                          | باب شعب الإيمان وأيها أفضل مسمسم مسمسم مسمسم مسمسم الإيمان وأيها أفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 * 1                                        | باب الإيمان أفضل الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ) · F                                        | باب الصلاة من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱ - ٤<br>                                    | باب الزكاة من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 - 0                                        | باب صيام رمضان من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 - 0                                        | باب حج البيت من الإيمان المستحدد البيت من الإيمان المستحدد البيت من الإيمان المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد  |
| ٦                                            | باب الجهاد من الإيمان المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد  |
| ١.V                                          | باب أداء الخمس من الإعان مسمس مسمس الإعان المسمس المسمس المسمس المساحد |
| ۱ - ۸                                        | باب تطوع قيام رمضان من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>N</b> EC                                  | بات افشاء السلام وإطعام الطعام من الأيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>\                                    </b> | The second secon |
| ١١٩                                          | باب إدرام الصيف من الريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| لصفحة | الموضوع الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٩   | باب الحياء والعي شعبتان من الإيمان بهيم بين بين بين بين العمان به المعان بالمعان بالمع |
| 11.   | باب تغيير المنكر من الإيمان مستسمس مستسمس المنكر من الإيمان المنكر ا |
| 111   | باب من الإيمان أن ينصف من نفسه مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111   | باب الحب في الله والبغض فيه من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 117   | باب حب الأنصار آية من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117   | باب قول النبي ﷺ لعلي لا يحبه إلا مؤمن مستمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111   | باب لا يؤمن حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه وماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117   | باب لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مسمس من مسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 311   | باب بيان الثلاث الخلال اللاتي من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 🕟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110   | باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110   | باب الإيمان عان مسمد مسمد مسمد مسمد مسمد مسمد مسمد مسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 117   | باب الدين النصيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 711   | باب فضل من استبرأ لدينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117   | باب قول الله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117   | باب الدين يسر مسمد مسمد مسمد مسمد مسمد مسمد مسمد مس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۱۸   | باب أي الدين والعمل أحب إلى الله مسمود المستعمد  |
| 114   | باب الحذر على الأعمال الصالحة وخوف المؤمن أن يحبط عمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 119   | باب الفرار بالدين من الفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17.   | باب أسلمت على ما أسلفت من الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲.   | باب حكم من أساء في جاهليته وإسلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171   | باب حكم من هم بحسنة أو سيئة فعملها أو تركها مسمسم مسم الله المستمسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٢٣   | باب قول الله تعالى ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 178   | باب ما جاء من تجاوز الله سبحانه عن حديث النفس ــــ تجاوز الله سبحانه عن حديث النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 178   | باب ما أمر به العبد عند وسوسة الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٢٦   | باب ما جاء أن كراهية الوسوسة والرد لها صريح الإيمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| . ;       | باب رفع الخطأ والنسيان عن أمة محمد ﷺ وما استكرهوا عليه وقول                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NYV       | الله تعالى ﴿ رَبُّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾                                                                                                  |
| 111       | باب لا ينفع يوم القيامةُ مع الكفر عمل صالح سيست                                                                                                                        |
| 174       | باب ما جاء أن الكافر يطعم بحسناته في الدنيا                                                                                                                            |
| YYA .     | باب الكف على من أصلح علانيته ولا يفتش عن سريرته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                   |
| 177       | باب قول النبي ﷺ ﴿ إِن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ا                                                                                                              |
| 177       | باب الأعمال بخواتيمها                                                                                                                                                  |
| ١٣٣       | باب مثل المسلمين وأهل الكتابين                                                                                                                                         |
| ١٣٤       | باب اتباع المسلمين سنن أهل الكتابين مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                              |
| 177       | باب فضل من أدرك النبي عليه السلام من أهل الكتاب فآمن به                                                                                                                |
| 177       | باب ما بايع النبي عليه أصحابه عليه من ترك المعاصي                                                                                                                      |
|           | باب المعاصي من أمر الجاهلية ، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك                                                                                                     |
| :         | لقول النبي ﷺ « إنك امرؤ فيك جاهلية » وقال الله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ                                                                                                   |
|           | لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِّرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ ، ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ                                                                 |
| ۱۳۷       | الْمُؤْمِينَ اقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ﴾ فسماهم المؤمنين                                                                                                       |
| 144       | باب كفر دون كفر وظلم دون ظلم وقوله تعالى ﴿ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُّمْ عَظِّيمٌ ﴾                                                                                        |
| 1 2 1     | باب ترك الصلاة كفر المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                            |
| 1.51      | باب قتال المسلم كفر                                                                                                                                                    |
| 127       | باب ما جاء أن النياحة والطعن في النسب كفر                                                                                                                              |
| 187       | باب ما جاء أن الاستمطار بالنجوم كفر                                                                                                                                    |
| ۱٤٣       | باب ما جاء أنه من ادعى لغير أبيه فقد كفر مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                         |
| 331       | باب إذا أبق العبد من مواليه فقد كفر                                                                                                                                    |
| 1 \$ \$ : | باب إذا كفر أخاه رجع عليه إن لم يكن أخوه كذلك                                                                                                                          |
| 188       | باب علامة المنافق باب ذكر الخلال التي لا يفعلها وهو مؤمن باب خروج الإيمان عن الزاني حين زناه باب خروج الإيمان عن الزاني حين زناه باب ذكر الخلال التر تدا النسر على منا |
| 127       | باب ذكر الخلال التي لا يفعلها وهو مؤمن                                                                                                                                 |
| 1 8 1     | باب خروج الإيمان عن الزاني حين زناه                                                                                                                                    |
| 154       | ال ذي الحلاليات ترابات عَلَيْكُ مِن فاعلما أو قال فيه ليس منا                                                                                                          |

| صفحة | لموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | بود في الحريج<br>باب ذكر خلال ورد الخبر في فاعليها أنهم لا يدخلون الجنة أو الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 101  | عليهم حرام الماء المستعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 108  | اب ذكر خلال ورد الخبر في فاعليها أن الله لا ينظر إليهم يوم القيامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100  | باب ذكر خلال ورد لعن فاعليها عن النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177  | باب مما سمي كبيرة أو دل على أنه كبيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۲۱  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | باب التوبة تهدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله وقول الله<br>باب التوبة تهدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله وقول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | تعالى ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَف ﴾ وقوله تعالى﴿ يَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۷٠  | أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نُصُوحًا عَسَىٰ رَبِّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيَّاتِكُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177  | باب ما جاء أن المسلم إذا عوقب بذنبه في الدنيا فهو له كفارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | باب من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله غفر ذنبه ودخل الجنة وإن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷۳  | وقع في الكبائر صدد مدد مدده مد مسمد مدهد مستدم مدار مساور المساور و المساور |
| 140  | باب ما جاء أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۷٦  | باب الشفاعة لأهل الكبائر وإخراجهم من النار بالإيمان ودخولهم الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 191  | باب دعوة النبي ﷺ لأمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 197  | باب ما جاء أن النبي ﷺ أكثر الأنبياء تبعًا وأول الناس يشفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 193  | باب بدء الوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | باب بدء عو عي<br>باب كيف كان الوحي يأتي النبي ﷺ وذكر حالات كان عليها حين يأتيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197  | بب يي الوحي والملك الوحي والملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۰۳  | باب ذكر الإسراء بالنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *11  | باب حیث انتهی بالنبی ﷺ لیلة أسری به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | باب ذكر من رآه النبي من الأنبياء ليلة أسرى به صلى الله عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 418  | باب صلاة النبي بالأنبياء ليلة أسري به صلى الله عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 418  | باب انقطاع النبوة والرسالة بعد محمد رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717  | باب قول الله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717  | باب ما أحصي من أسمائه في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y 1 V                          | ائه تعالى عن النبي ﷺ اسمه السيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y 17.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسمه الحكم سبحانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y \\                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسمه المسعر والقابض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Y.1</b> A                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 719                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المالقدم الغنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7,19                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسمه المقدم والوحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y 1,'9                         | The second secon | اسمه الرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>**</b> **                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسمه المعطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **                             | rang bekerati samunda dan manadahan manadahan sada sada pang manadahan manag pandang dan samungan dan dan panda<br>Manadahan samunda dan manadahan manadahan sada sada pang manadahan manadahan manadahan sada dan manadahan manadahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اسمه الشافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77                             | de en de la composition della  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77.1                           | eren er skriver in til en skriver i Monoral Monoral and de skriver om and de skriver i de skrive |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 771                            | e a harmer, P. I. on a described a company and the description of the  | اسمه طيب سبحانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Y</b> , <b>Y</b> , <b>Y</b> | CO. TO SEE TO SEE THE SEE VENE CONTROL OF THE CONTR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 7 <sup>1</sup> 7 7           | The second secon | اسمه جميل سبحانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسمه محسان سبحانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الطبيب سيسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | اسمًا من أسماء الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 770                            | إِنْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بات قول الله عزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777                            | كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب قوله تعالى ﴿ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7 7 A</b>                   | تَوَكُّلُ عَلَى الْحَيِّ الْذِي لَا يَمُوتُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ياب قوله تعالى ﴿ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 779                            | جِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ الله ﴾ سيسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب عرد عدى وو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1. 1                         | بَرُونُ عَنِي يُسْتُعُ دَرِمِ مِنْهِ ﴾<br>ا إذا تكلم الله بالوحي » وقوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A contract of the contract of |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۳: ·                          | لَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1771                           | ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله تعالى » سيسسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777                            | جل جلاله ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب من كلام الرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700    | باب قول الله تعالى ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾                                  |
| 700    | باب في المشيئة والإرادة ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءُ اللَّهُ ﴾                                         |
| 709    | بَابُ قُولُه تَعَالَى ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَه ﴾                                                   |
| 77.    | باب قول الله تعالى ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾                                                         |
| 177    | باب قول النبي ﷺ « لا شخص أغير من الله » ولا شخص أغير من الله »                                                  |
| 177    | باب ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءً أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ ﴾                                                       |
| 777    | باب ما يذكر في الذات مستسسست مستسدد و مستسست ما المستسسست المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب |
| 777    |                                                                                                                 |
| 377    | باب وكان عرشه على الماء وقوله تعالى ﴿ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾                                       |
| *77    | باب قوله تعالَى ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾                                                          |
| Y7V .  | باب ما جاء أن قل هو الله أحد صفة الرحمن جل جلاله                                                                |
|        | باب قوله تعالى ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ وقـولـه ﴿ وَلَقَدْ                     |
| ٨٢٢    | رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينَ ﴾                                                                                   |
| 771    | بابَ قولُ اللهُ تعالى ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَعُذَ نَاضِرَةٌ . إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾                              |
| 777    | باب في الرد على الجهمية                                                                                         |
| 777    | باب قوله تعالى ﴿ إِنَّا رَبُّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ ﴾                                                   |
| YVV    | باب قوله تعالى ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾                                                            |
| YVA .  | باب قوله تعالى ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾                                                   |
| TVA    | باب قوله تعالى ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَن ﴾                                                                  |
| ٣٥٨ ـ  |                                                                                                                 |
|        | باب فضل العلم ومن علم وعلم وهو قوله تعالى ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا                                  |
| 444    | مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٍ ﴾                           |
|        | باب الدعاء للمتعلم وطالب العلم                                                                                  |
|        | باب ما يذكر من عالم المدينة                                                                                     |
|        | باب الاغتباط بالعلم والحكمة                                                                                     |
|        | باب الخروج في طلب العلم                                                                                         |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           |

| الصفحة         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAY            | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YAV            | باب الرحلة في المسألة النازلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.4            | باب ما جاء في طلب العلم لغير الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79             | باب ما جاء في كاتم العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 797            | باب الأمر بتعليم الجاهل وما كان عليه النبي ﷺ من حسن التعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | باب تعليم الرجل أمته وأهله المستعدد الم |
| 797            | باب الأمر بالتبليغ عن النبي ﷺ والحض على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 790            | باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب المستسمين والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستح |
| 790            | باب رب مبلغ أوعى من سامع وحامل فقه إلى من هو أفقه وأجر التبليغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Y9V</b>     | باب نشر العلم مسيسان المستسمد مستسمد مستساسا العلم المستساسا العلم المستساسا العلم المستساسا العلم المستساسا المستال المستساسا المستال المستساسا المستال المستساسا المستال المستال المستال المستال المستال المستال المسا |
| 797            | باب رد ما ينكر من الحديث ولا يعرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>የ</b> ዓለ    | باب النهي عن اعتراض حديث النبي ﷺ ووجوب الانتهاء عما نهى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 799            | باب الاقتداء بالنبي ﷺ وسننه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳٠١            | باب منه والتحذير من أهل البدع من من العمل البدع المناسبة  |
| ٣٠٣            | باب إثم من آوى محدثًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 7            | باب ثواب من سن سنة أو أحياها أو دعا إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٠٤            | باب إثم من دعا إلى ضلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | باب تفرق المسلمين واتباعهم سنن أهل الكتاب وقول الله تعالى ﴿ وَأَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵ ۳            | هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا قَاتُبِعُوهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Y V</b>     | باب ما جاء فيمن أفتى بغير علم وما يحذر من زلة العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Y</b> A     | باب ما جاء في الجدال شمد سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>T</b> A     | باب كتابة العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 711            | باب ما جاء فيمن افتى بغير علم وما يحذر من زلة العالم<br>باب ما جاء في الجدال<br>باب كتابة العلم<br>باب كتاب اهل العلم بالعلم إلى البلدان<br>باب ما جاء في حديث اهل الكتاب واخذ عنهم وتعلم لسانهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [ <b>*</b> 11] | باب ما جاء في حديث أهل الكتاب وأخذ عنهم وتعلم لسانهم المسلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717            | باب ما جاء في القصص باب التحلق في المسجد باب التحلق في المسجد باب العرز من جلس وسط الحلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 410            | باب التحلق في المسجد مسمسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 410            | ياب لعن من جلس وسط الحلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| الصفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 410          | باب توقير العالم ومعرفة حقهباب توقير العالم ومعرفة حقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717          | باب هل يجعل للعالم موضع مشرف يجلس عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۱٦ .        | باب من لم يدن من العالم ولاسأله حتى استأذنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 414          | باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۱۸ .        | باب رفع الصوت بالعلم والإنصات للعلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم أن يرد العلم إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 719          | وقول الله تعالى ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلا قُلِيلا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>771</b> . | باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TY1</b> . | باب من أجاب السائل بأكثر بما سأل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 771          | باب من سأل عن علم وهو في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۲۲          | باب من أجاب بالإشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777          | باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۲۳          | باب من نزل على ركبتيه عند الإمام أو المحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٢٣          | باب من سمع شیئًا فراجع فیه حتی عرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۲۳          | باب من خص بالعلم قومًا دون آخرين مستسمد مستسمع العلم المادة المستسمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | باب التخول بالموعظة والعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>418</b>   | باب هل يجعل للنساء يوم على حدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | باب القراءة والعرض على المحدث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 470          | ما جاء في المناولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 477          | باب إعادة المحدث الحديث ثلاثًا ليفهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>44.</b>   | باب متى يصح سماع الصبي الصغير السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 771          | The same of the same and the same and the same of the |
| ۳۲۸          | باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771          | باب التناوب في العلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 779          | باب حفظ العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الصفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TT1</b>  | باب السمر في العلم أسست المساء المساعدة |
| 777         | باب إذا سئل العالم عما يكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444         | باب في المأمور به والمنهي عنه والمسكوت عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | باب أوامر النبي ﷺ على الفرض حتى يقوم دليل على غير ذلك لقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | الله تعالى ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ وقوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444         | عز وجل ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 770         | باب الاجتهاد والنظر وترك التقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 770         | باب أجرالمجتهد أصاب أو أخطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777         | باب في الإجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | باب الحجة على من قال أن أحكام النبي ﷺ كانت ظاهرة وما كان يغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777         | بعضهم من مشاهد النبي ﷺ وأمور الإسلام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۳۷         | باب من رأى ترك النكير من النبي ﷺ حجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٣٧         | باب الأحكام التي تعرف بالدليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲۸         | باب ذم الرأي مستسلس المستسلس المستسال المستسلس المستس المستسلس المستسلس المسلس المستسلس المستسلس المستسلس المستسلس المستسلس المستسلس المست |
| 781         | باب إجازة خبر الواحد الصادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳٤٢         | باب شرط حامل العلم ومن يؤخذ عنه مستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 727         | باب الوعيد على من كذب على النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٤٦         | باب من حدث بحدیث یری أنه كذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 454         | باب من حدث بكل ما سمع مسموسه المستوس المستوس المستوس المستوس المستوس المستوس المستوس المستوس المستوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 727         | باب التحذير من أهل الكذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 727         | باب التحذير عمن اتبع متشابه القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | باب ترك الاختلاف في القرآن وقول النبي عليه السلام « إذا اختلفتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>78</b> A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 784         | باب ما جاء في المراء في القرآن وفيمن فسره بغير علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | باب ما ينهى عنه من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني وقول الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TE9</b>  | ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| لصفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30          | باب ما يكره من التعمق في الدين وما جاء في تكلف الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 807         | باب رفع العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 301         | باب كيف يقبض العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٤٥.        | كتاب الطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 409         | باب الإبعاد عند قضاء الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 409         | باب الاستتار عند قضاء الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲٦١         | باب خروج النساء لحاجتهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177         | باب ما نقول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777         | باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777         | باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 377         | باب من رأى الرخصة في ذلك في البيوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٦٦         | باب النهي أن يبال في الماء الراكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳٦٧         | باب النهي عن البول في الجحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777         | باب النهي عن البول في المغتسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٢٣         | باب من لم يتبعد عند البول واستتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 414         | باب البول قائمًا إذا أمن من تطايره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 779         | باب كراهية البول قائمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٧٠         | باب هل يسلم على من كان على الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۷۱         | باب هل يرد السلام وهو على الحاجة الساسسسالية المالية ا |
| ۳۷۱         | باب الاستنزاه من البول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٧٣         | باب النهي أن يمس ذكره بيمينه عند البول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 202         | باب الاستطابة وكم أقل ما يستطيب به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 440         | باب ما نهي عن الاستطابة به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۷۸         | باب الوعيد على من استنجى بروث أو عظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444         | باب النهي أن يستطيب بيمينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۰         | باب الوتر في الاستطابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>۳</b> ۸۱ | باب الاستنجاء بالماء مستسسس مستسان والمستندون والمستندون والمستندون والمستندون والمستندون والمستندون والمستندون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             | !            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رحا         | ألصة         | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر س         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V/          | ١١.          | باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣/          | ١٢.          | باب فضل الاستنجاء بالماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲/          | <b>Λ</b> Τ : | باب اجتناب النجو من الإنسان ممسيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣/          | 18           | باب اجتناب البول وغسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣/          | <br>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |              | باب نضح بول الغلام الرضيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲/          | 11           | باب غسل بول الجارية مستسمين المستسمين المستسمي |
| ٣/          | M.           | باب البول يصيب الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣/          | 19           | باب أبوال ما يؤكل لحمه ورجيعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣           | 11.          | باب غسل الدم مسمسه مسمسه مسمسه مسمسه المسمسه المسمود ا |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲           | <b>! T</b>   | باب غسل المذي سيساسين والمستعمل والم |
| ۲           | 14           | ا باب غسل المني وفركة يابسًا من غير غسل السمسيسية المستسمس سيسا المسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۴           | ۱٦ :         | باب البزاق يصيب الثوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳           | : :          | باب غسل الإناء من ولوغ الكلب وتعفيره بالتراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲           |              | باب غسل الإناء من ولوغ الهر فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 4         | 19           | باب هل يستعمل ما ولغ فيه الهر مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣           | 19           | باب جلود الميتة والانتفاع بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤.          | 1            | باب من قال لا ينتفع من الميتة بشيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>\$</b> . | ٧            | باب التراب طهور النعال سيدسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲.          | : ٢          | باب ما جاء في الأذى يصيب الذيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ٣            | باب الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤           | ٤            | باب الاستحداد والختان ونتف الأباط وقص الأظفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |              | باب ما جاء في دخول الحمام للرجال والنساء وما جاء في الفخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |              | باب ذكر المياه وبئر بضاعة وما جاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Z           | ) Y          | باب ما يقع من الدواب في السمن والماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤.          | ١٤ -         | باب ما يقع من الدواب في السمن والماء باب ذكر ماء البحر باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ باب الوضوء بماء الثلج والبرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ۱٦           | ران ما حاء في المضلة بالنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة        | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٧           | باب من توضأ من إناء فيه أثر العجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | باب النهي عن استعمال ماء آبار الحجر أرض ثمود إلا البثر التي كانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١٧           | الناقة تردها معدد مستعدد المستعدد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد وال |
| ٤١٧ -         | باب مفتاح الصلاة الطهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٨           | باب الوضوء للصلاة وما جاء أنه لا تقبل صلاة بغير طهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤١٩ .         | باب لا يتوضأ من الشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £71           | باب ما يجب منه الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٢٣           | ما جاء في الوضوء من دم الاستحاضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £Y£           | ما جاء في الوضوء من النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>۲۲3</b>    | باب من لم ير من النعسة والنعستين وضوءًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ Y V         | باب الوضوء من مس الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٣٠ .         | باب ما جاء في الوضوء من القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £77           | باب ما جاء في الوضوء مما مست النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٥ .         | باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٦ .         | باب الوضوء على من أتى أهله ثم أراد أن يعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٣٦ .         | باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ومن رأى ترك ذلك واسعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>٤</b> ٣٨ - | باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P73           | باب استحباب الوضوء قبل النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | باب استحباب الوضوء لكل صلاة وعند كل حدث وفضل الصلاة عند كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٤ -          | وضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 223           | باب المضمضة من اللين وغيره ومن رأى ترك ذلك واسعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | باب في السواك عند الوضوء والصلاة وغير ذلك والترغيب فيه وما جاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | ني فضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٤٧           | باب وضوء المرأة والرجل من إناء واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | باب ما جاء في الوضوء بفضل المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ११९           | باب النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ११९           | باب الوضوء في آنية الصفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الص  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • ;  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة مسمسم الوضوء إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • 3  | - coheminations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب كيف يدعى إلى الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • ;  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب النية للوضوء وغيره من الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١ .  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب التسمية عند الوضوء سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب التيمن في الوضوء وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب عسل اليد ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء عند القيام من النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | للمتوضئ وغيره المتوضئ وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.   | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب كيف يأخذ الماء للوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب الأمر بالمضمضة المستسمسة المستسمة المستسمسة المستسمة المستسمسة المستسمسة المستسمسة المستسمة المستسمونية المستسمة المستسمة المستسمونية المستسمة المستسمة المستسمة المستسمة المستسمونية المستسمة المستسمة المستسمونية المستسمة المستسمونية المستسمة ال |
|      | Selements ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب الأمر بالاستنشاق والاستنثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب الاستنثار ثلاثًا عند القيام من النوم مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 1  | m auto Mandan Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب الاستنشاق باليمني والاستنثار باليسرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| :    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب المضمضة والاستنشاق مرة واحدة من كف واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب المضمضة والاستنشاق ثلاثًا بثلاث غرفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Historia de la composição de la composiç | باب غسل الوجه وتخليل اللحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •••  | وميوشو ويعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب غسل اليدين إلى المرفقين والتخليل بين الأصابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب مسح الرأس والأذنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| : ,  | * Alemandura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | باب استثناف الماء لمسح الرأس ومن مسح رأسه بفضل ماء يده مسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | information of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب غسل الرجلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Transmission of the section of the s | باب التخليل بين الأصابع المستسمس المستسسم المستسسم المستسسمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,344 | / de nerman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب المسح على الخفين المساسية  |
|      | er ve jaarde een ee ste de keening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب المسح على ظاهر الخف السيد المستحد  |
| ::   | Hodinaria monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب المسح على الجوربين والنعلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب المسح على الخفين في الحضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ; ;  | - Maderal Made Assertance de Capital y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب المسح على العمامة والناصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | *****************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب التوقيت في المسح على الخفين مسمسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| لصفحة | الموضوع ا                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٨   | باب المسح على العصائب                                            |
| ٤٧٩   | باب ما يقول بعد الوضوء                                           |
| ٤٨٠   | باب النضح بعد الوضوءسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس             |
| ٤٨١   | باب الأمر بإسباغ الوضوء                                          |
| £AY   | باب الوضوء مرة مرة سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس         |
| 284   | باب الوضوء مرتين مرتين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| 287   | باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا                                         |
| ٤٨٣   | باب من توضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثًا                         |
| ٤٨٣   | باب الرجل يوضئ صاحبه                                             |
| ٤٨٣   | باب إذا ترك من وضوئه لمعة                                        |
| ٤٨٤   | باب تفريق الوضوء                                                 |
| ٤٨٥   | باب قدر ما يكفي المتوضيء من الماء                                |
| ٤٨٥   | باب شرب فضل ماء الوضوء                                           |
| ۲۸3   | باب ما جاء في الإسراف في الوضوء                                  |
| ٤٨٦   | باب فضل الطهور والوضوء                                           |
| ٤٩.   | باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره                                 |
| ٤٩١   | باب ذكر الله وقراءة القرآن بعد الحدث                             |
| 017   | أبواب الغسل                                                      |
| 293   | ما يوجب الغسل وما جاء في ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| १९२   | باب اغتسال المرأة من الاحتلام                                    |
| ٤٩٨   | باب اغتسال الكافر إذا أسلم                                       |
| १९९   | باب غسل الجمعة                                                   |
| १९९   | باب الغسل من غسل الميتمسمسم مدر مدر مدر مراه المعسل الميت        |
| ٥     | باب من طاف على نسائه في غسل واحد ومن اغتسل عند كل امرأة          |
| 0.1   | باب تأخير الجنب الغسل ونومه وأكله ومجالسته وخروجه وغير ذلك       |
| ٥٠٣   | باب هل يقرأ الجنب القرآن                                         |
| ٤٠٥   | باب استحباب تعجيل الغسل من الجنابة                               |

| الموضوع<br>باب النهي أن يغتسل        |
|--------------------------------------|
|                                      |
| باب من اغتسل عريانًا                 |
| باب التستر في الغسل                  |
| باب اغتسال المرأة والر               |
| صاحبه                                |
| باب التيمن في الغسل                  |
| باب الوضوء قبل الغم                  |
| باب تخليل الشعر وإف                  |
| باب تخليل الشعر حت                   |
| باب من توضأ من الج                   |
| الوضوء منه مرة أخرة                  |
| باب تفريق الغسل                      |
| باب ما جاء في المنديل                |
| باب من تطيب ثم اغة                   |
| باب هل تنفض المرأة                   |
| باب قدر ما يكفي المغ                 |
| أبواب الحيض وحا                      |
| باب ما يحل من امرأ                   |
| باب غسل الحائض راً                   |
| باب الأكل مع الحائض                  |
| باب قراءة الرجل القر                 |
| باب النوم مع الحائض                  |
| باب من اتخذ ثيابًا للَّه             |
| باب إذا حاضت في ا                    |
| باب إذا حاضت في الماب الكدرة والصفرة |
| باب ترك الحائض ال                    |
| أبواب الاستحاضة                      |
|                                      |
| عرق الاستحاضة<br>باب حكم المستحاضة   |
|                                      |

| الصفحة  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 T A   | باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ~ ۸۲۵   | باب من قال تغتسل المستحاضة عند كل صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 079     | باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 049     | باب من قال تغتسل مرة كما تغتسل الحائض مسمسين سيسسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۳۵     | باب من قال تغتسل وتوضأ لكل صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۱     | باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠٣٢     | باب الاغتسال من المحيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | باب الطيب عند الغسل من المحيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | باب وقت النفساء السيد المساء ا |
| ۰۳٥     | باب اغتسال النفساء في الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | أبواب التيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | باب قُول الله تعالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 770     | باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۰۰۰۰ ۳۷ | باب إذا خاف على نفسه المرض أو الموت أو العطش هل يتيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۰۳۹     | باب صفة التيمم ومن قال يتيمم للوجه والكفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۰٤١     | باب منه وهل ينفخ فيهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0 2 7   | باب من قال يتيمم إلى أنصاف الذراعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۰۵۳ س   | باب هل يعيد إذا وجد الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠٠٠ ١٤٥ | باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٤٦     | كتاب الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 087     | باب فضل الصلاة وما جاء أنها كفارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠ ٩٤٥   | باب وصية النبي ﷺ بالصلاة وقوله ١ المصلي يناجي ربه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵٥٠     | باب ما جاء أن الصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٥٠     | باب مكان الصلاة من الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 001     | باب ما جاء في تارك الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 007     | باب المحافظة على الوقت والصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۵۵     | باب فضل الصلاة أول وقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۰٥٤     | باب كيف فرضت الصلاة وأين كان فرضها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۵۷     | باب متى يؤمر الصبي بالصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصا    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لموضوع                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ą Ś     | with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | the second secon | رقوت الصلاة                                    |
| .40     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | metaboligi (a. 1. de - mejalam umgala) - s. sp. det beræmm spillmændeste halden med av slike de eksterne med han sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب وقت الظهر                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بند شذة الحو المستسسسان وسادوه المساد والمساد والمساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب الإبراد بالظهر ·                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب فضل التهجير                                |
| ·       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب وقت العصر                                  |
| :       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب فضل صلاة الع                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>باب إثم من يفوته اا                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب بب بدار من البياب من البياب من ال            |
|         | e<br>e version de la constante de la<br>en la constante de la consta | لاة الوسطى هي صلاة العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب ب ما جاء في الصلاة بـ<br>ما جاء في الصلاة بـ |
|         | ه ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بعد النصر<br>لعصر من الفوائت ولم تكره الصلاة إلا عند طا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ما مباء کي اطلاده په                           |
|         | ِئِي<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| :       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الشمس وعند غروبو<br>- ال                       |
| house   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب وقت المغرب<br>سرات المناس                  |
|         | 71 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Last Plante manufacture and a second manufacture of the second manufac | باب كراهية أن يقال                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب وقت العشاء                                 |
|         | e entreproperation of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن عجل بالعشاء وإذا أخروا أحر بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| :.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها للمستسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                              |
| :       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب النوم قبل العش                             |
| -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب:السمر في العل                              |
| -       | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب السمر مع الضا                              |
|         | rangament on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب من كره أن يقاا                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شاء في جماعة المستسسسين المستسسسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب فضل صلاة ال                                |
| ;-<br>; | 1<br>************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Committee Commit | باب رقت صلاة الف                               |
| ***     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فهرس الموضوعات                                 |
|         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3211 -1.281 2 -11 -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تم الصف والإخراج الفني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| :       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بمركز الصفا للكمبيوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
|         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نية سمنود - دقهلية - مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ت: ۲۹۲۲۱۳۷.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |